

المُلكَة العَربَيَة السَّيَعُودَيَّة وَزَارَة التَّعلِم العَالِيِّ الْمُنْظِئِنَّ الْمُنْظِرِكُمِيَّةُ المَالِكَ بَيْنَةِ المَاكِّكُونُ عَادَة البَحثُ العِسْليِّ وقع الإصدار (134)

سلسلة الرسائل الجامعية (١٣٤)

# المستنب المحين ا

لَا يَيْ عِمَالَ مَهُ يَعِنْهُ وَكُنْ بِنْ إِلْيُكِنَّا إِنْ لِلْمُ الْإِلْمِينَ فِي رَبِهِ ١٦٥٥)

تَحَقِيْقُ عَيَّالِينَ مِنَ مَنِهَا إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

تنسين، وَإِخْرَاجِ فِرَيقَ مِنْ البَاحِثِين بَحَلِيَّةِ الْجِكَرِيْثِ الشَّرَيفِ وَالدَّرَاسِيَاتِ الإِسِيلاميَّة بالجَامِعَة الإِسْلاميَّة

المجلّدالثّاني الإيمان ـ الطمارة (۳۸۷ ـ ۸۰۸) الطّبعَة الأولى ۱۷۳۵ه (۲۰۱۵م

# ح الجامعة الإسلامية ١٤٣٣ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شهاب الدين ، عبّاس صفاخان

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ٣١٦هـ). / عبّاس صفاخان شهاب الدين - المدينة المنورة ، ١٤٣٣هـ

مج٢

ديوي

۷۲*۵ ص، ۱۹٫۵ ×۲٤ سم* ردمك: ۹ – ۷۷۳ – ۲۰ – ۹۹۲۰ – ۹۹۲۰ (مجموعة) ۳ – ۷۷۰ – ۲۰ – ۹۹۲۰ – ۹۹۲۰ (ج۲)

١- الحديث - مسانيد ٢- الحديث الصحيح أ.العنوان

1 5 7 7 7 7 5

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٧٢٤

**TTV,1** 

ردمك: ۹ - ۷۷۳ - ۲۰ - ۹۹۲۰ - ۹۷۸ (مجموعة)

٣ - ٥٧٧ - ۲٠ - ١٩٩٠ - ٨٧٩ (ج٢)

أصل هذا الكتاب رسالة الماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوسرة

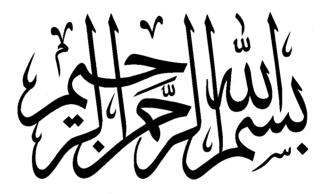

### المطلحات الخاصة المستعملة بالريادات والفروق بين نسخ التحقيق:

المعقوفتان: لوضع الزيادة من النسخ الأخرى، أو لما سقط من الأصل.

٢- ( ) الهلالان: للتنبيه على ورود الكلمة التي بداخلهما مصوّبة، وذلك للتنبيه على إثبات المحقق لها على خلاف ما في الأصل، مع التنبيه في الحاشية على صورة ما في الأصل وعلى مستند التصويب.

٣- (\* \*) الهلالان ذوا نجمين داخليَّين: أثبت بينهما الساقط من نسخة الأصل فقط، سواء كان كلمة أو أكثر، والذي استدركه الناسخ في الهامش.

\* النجمان: استعملا لتحديد أوَّل الكلام وآخره المحديد أوَّل الكلام وآخره مما علق عليه المحقق، إذا زاد عن نحو الكلمتين، مثل كون الجملة سقطت من إحدى النسخ الخطية – غير الأصل –، وما أشبه ذلك.

٥- < > القوسان المكسورتان : جعل بينهما ما أضافه المحقق إلى النص المنقول في الحواشي مما يقتضيه السياق حتماً مما لم يقف عليه في مرجع، وقد يستعملهما لتفسير شيءٍ في النص فيصدِّر ذلك حينئذٍ بكلمة ((يعني)) أو ((أي)).

بَابُ ﴿ بَيَانِ الآيَاتِ الثَّلاثِ التِي مَنْ آمَنَ بِعْدَ خُرُوْجِهَا ۚ لَم يُقْبَلُ ْ مِنْ النَّفُارِ يَوْمَنُذِ إِلاَ آمِنَ وَرَجَعَ عَنْ كُفْرِهِ، مِنْ الكُفَّارِ يَوْمَنُذِ إِلاَ آمِنَ وَرَجَعَ عَنْ كُفْرِهِ، وَأَنَّهَ لاَ يَطْلُعُ كُلُّ وَصِفَةُ طُلُوعٍ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَمُسْتَقَرِّهَا، وَأَنَّهَا لا تَطْلُعُ كُلُّ وَصِفَةُ طُلُوعٍ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَمُسْتَقَرِّهَا، وَأَنَّهَا لا تَطْلُعُ كُلُّ وَصِفَةً طُلُوعٍ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَمُسْتَقَرِّهَا، وَأَنَّهَا لا تَطْلُعُ كُلُّ وَصِفَةً طُلُوعٍ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَمُسْتَقَرِّهَا، وَأَنَّهَا لا تَطْلُعُ كُلُ

٣٨٧ حدثنا الصغاني، حدثنا يعلى بن عبيد (١)، حدثنا فضيل -يعني ابن غزوان (٥) عن أبي حَازم (٢)، عَن أبي هُريرة، عن النبي الله قال: ((ثلاث إذا خَرَجْنَ لَم يَنْفَعْ نَفساً إِيمانُهَا لَم تَكُن آمنتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيمانها خيراً: الدَّجَّال، والدَّابَّة، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ من مغربها -أو مِن المغرب-)(٧).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بخروجها» بدل «بعد خروجها» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «لم يبق».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أمية الطنافِسي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «فضيل بن غزوان».

<sup>(</sup>٦) سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب ﴿ الله مُنْمَ مُنْهَ مُهُدَاءَكُم ﴾ -لغة أهل المحياز هلم للواحد والاثنين والجمع - (الفتح ١٤٧/٨ ح ٤٦٣٥) من طريق أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة به، وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير - باب ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا ﴾ (الفتح ١٤٧/٨ ح ٤٦٣٦) من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة به.

٣٨٨ وحَدثَنا محمد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن حمزة (١)، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٢)، عن العلاء (٣)، عن أبيه، عن أبي هُريرة قال: قال النبيُ على: «اقتربت السَّاعَةُ حتى تَطْلُعَ الشَّمس من مغربها، فإذا طَلَعَتْ آمن الناس كُلُّهم أجمعون، فيومَئذٍ لا ينفَعُ نَفْساً إِيْمَانُهَا لم تكن آمنت من قبلُ أو كَسَبَتْ في إيمانِها خيراً» (١).

٣٨٩ حدثنا محمد بن إسماعيل الصَّائغُ المكيُّ (٥)، حدثنا عَمرو بن

وأخرجه في كتاب الرقاق - باب رقم ٤٠ ح٢٠٥٦) من طريق الأعرج عن أبي هريرة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٣٨/١ ح ٢٤٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع، وعن زهير بن حرب عن إسحاق الأزرق، وعن أبي كريب عن محمد بن الفضيل كلهم عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم به.

وأخرجه أيضاً من طريق أبي زرعة، ومن طريق همام، ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة به في الموضع السابق (ح: ٢٤٨).

- (١) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الأسدي.
  - (٢) واسم أبي حازم: سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني.
    - (٣) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي مولاهم المدني.
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٣٧/١ ح٢٤٨) من طرقٍ عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن به.
  - (٥) نسبته «المكي» ليست في (ط) و(ك).

عَون (۱)، حدثنا حالد (۲)، عن يونس (۳)، عن إبراهيمَ التَّيميُ (۱)، عن أبيهِ، عن أبيهِ، عن أبيهِ عن أبي ذَرِّ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: ((أتدرون أين تذهَبُ هذه الشَّمْسُ؟))، قالُوا /(ل ۸/۱۰): الله وَرَسولُهُ أعلم. قال: ((إنَّها تَجري (۵) لِمُسْتَقَرِّ لَها تحتَ العَرْشِ فَتَخِرُ سَاجِدَةً فلا تزال كذلك حتى يقالَ لها: ارتفعي فارجعي مِن حيثُ جئتِ، فتُصبحُ طالعةً في مَطلعِها فَتَجْري لا يُنكر الناسُ منها شيئاً، فَيُقَالَ لها (۱): اطلعي مِن مغربِكِ، قال: فتُصْبحُ طالعةً مِن مغربِها)».

فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَتدرون أَيّ يومٍ ذلك›› قالوا: الله ورسولُهُ أَعلَـم. قَالَ: ﴿ذَاكَ يَومٌ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهُ الرّ تَكُنّ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ ... ﴾ الآية (٧) ﴿ ). ﴿ ).

<sup>(</sup>١) ابن أوس بن الجعد السُّلَمي مولاهم، أبو عثمان الواسطى البصري البزاز.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان المزيي مولاهم الواسطي.

<sup>(</sup>٣) ابن عبيد بن دينار العبدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن يزيد بن شريك بن طارق التيمي - تيم الرَّباب - أبو أسماء الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هنا ينتهي السقط في نسخة (م) والمشار إليه في ح(٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م) الجار والمحرور: «لها».

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام - الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٣٨/١ – ١٣٨ ح- ١٣٩ حن عبد الحميد بن بيان عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان به. فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية.

• ٣٩- حَدَثنا عمار بن رجاء (١)، حدثنا محمد بن عبيد (٢)، ح

وَحَدَثَنا ابن عَفان (٣)، حدثنا ابن ثُمَيرٍ (٤)، قالا: حدثنا الأعمش، عن إبراهيمَ التيميُّ، عن أبيه، عن أبي ذرِّ قال: كنتُ مع النبيِّ على حين وَجَبَتِ (٥) الشَّمْسُ فقال: ((يا أبا ذَرِّ أين تذهبُ الشَّمس)، قلتُ: الله ورسولُهُ أعلم. قال: ((فإنَّها تذهبُ حتى تسجُدَ بينَ يدي ربِّنا (١)، فتستأذن في الرُّجوعِ فيؤذَنُ لها وكأنَّها قد قيل لها (٧): ارجعي من حيث جئتِ، فترجعُ إلى مطلعِها فذلك مُسْتَقَرُّهَا، ثمَّ قرأ ﴿ وَٱلشَّمْسُجَرِي لِمُسْتَقَرُّهَا، ثمَّ قرأ ﴿ وَٱلشَّمْسُجَرِي

<sup>(</sup>١) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أمية الطنافسي، أبو عبد الله الأحدب الكوفي.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن على بن عفان العامري الكوفي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أي: سقطت مع المغيب. وانظر: النهاية لابن الأثير (٥٤/٥).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): <sub>‹‹(</sub>رَبِّما<sub>››</sub>.

<sup>(</sup>٧) هذه الجملة تفسِّرها الرواية الآتية برقم (٣٩٢): «ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها».

<sup>(</sup>٨) سورة يس- الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب صفة الشمس والقمر (الفتح ٣٤٢/٦ ح٩٩) من طريق الثوري عن الأعمش به.

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير - باب ﴿ وَالشَّمْسُ مَجْمِي لِمُسْتَقَرِّلُهُ كَأَ... ﴾ (الفتح (٨٠٢/٨ ح٤٠٢/٨) من طريق وكيع عن الأعمش به.

وَهذا لفظ ( صحديث الله عمد بن عُبيد.

ا ٣٩١ حدثنا عباس الدُّوري، حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني<sup>(٢)</sup>، ح وحدثنا أحمد بن يحيى السَّابِرِيُّ<sup>(٣)</sup>، وأبو أُمية قالا: حدثنا مُحَاضِر<sup>(٤)</sup>، حدثنا الأعمش بإسناده مثله: «اطْلُعي مِن مكانِك. فذلك

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٣٩/١ عن أبي سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم كليهما عن وكيع عن الأعمش به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٧٧/٥) عن محمد بن عبيد وابن نمير كلاهما عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

أورده مسلم مختصراً، وما عند المصنِّف أطول.

(١) ما بين القوسين ذَواتي النحمين ليس في (م).

(٢) عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي، متكلَّمٌ فيه، وقد تابعه محاضرٌ هنا، وانظر: ح(٦١).

(٣) أبو عبد الله الجرجاني، بياع السَّابري، توفي سنة (٢٥٤ هـ).

ترجم له السهمي في تاريج حرحان، والذهبي في تاريخ الإسلام، ولم يذكرا فيه حرحاً أو تعديلاً ولم أحد له ترجمة في موضع آخر.

والسابري: بفتح السين المهملة، وبعدها الألف، ثم الباء الموحدة، وفي آخرها الراء، نسبة إلى نوع من الثياب يقال لها: السَّابرية.

انظر: تاريخ حرحان للسهمي (ص:٦٨)، الأنساب للسمعاني (٣/٧)، تاريخ الطرد تاريخ حرحان للسهمي (ص:٦٨)، الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٥١ – ٢٦٠/ص:٦٢).

(٤) ابن المُورِّع الهَمْدَاني، أبو المُورِّع الكوفي، متكلَّمٌ فيه، وقد روى أحاديث صالحة

## قولهُ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَخْدِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ﴾ (١).

٣٩٢ حدثنا حَمدان بن علي (٢)، حدثنا أبو نعيم (٣)، حدثنا الأعمَشُ بإسناده: كُنّا (٤) معَ النّبيّ على في المسجدِ عندَ غروبِ الشّمسِ فقال: (ريا أبا ذرِّ أتدري أين تَغْرُبُ الشَّمسُ؟ - بمثلِهِ - حتى تَسْجُدَ تحتَ العرشِ عندَ ربّها فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك / (ل ١/٩٥١) أَنْ تَسْتَأْذِنَ فلا يُؤذَنُ لها حَتى تَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُبَ فإذا طَالَ عَلَيْها قِيْلَ لها: اطْلُعي فلا يُؤذَنُ لها حَتى تَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُبَ فإذا طَالَ عَلَيْها قِيْلَ لها: اطْلُعي مِن مَكَانِكِ (٥)، فذلك قولهُ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسَتَعَرِّلُهَ كَانُوكَ تَقْدِيرُ مِن مَكَانِكِ (٥)، فذلك قولهُ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسَتَعَرِّلُهَ كَانُوكَ تَقْدِيرُ مِن مَكَانِكِ (١٠).

مستقيمة عن الأعمش، وقد تابعه عن الأعمش جمع من الثقات، كما في أسانيد المصنّف وتخاريجه، وانظر: ح(٦١).

<sup>(</sup>۱) لم يذكر متن هذا الحديث في (ط)، و(ك)، وكأن ناسخ (ط) استدركه في الهامش، وهو غير واضح، ويدل عليه علامة الإلحاق في موضعه، والحديث لم أحد من أخرجه من هذين الطريقين عن الأعمش، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَلِم ﴾ (الفتح ١٥/١٣ ح ٢٤٢٤).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٣٧/١ ح٠٥٠) كلاهما من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر الورَّاق، وحمدان لقبه.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م): «كنا».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «اطلعي مكانك»، أي من المغرب حيث غربت، وهو مكانها الأخير.

<sup>(</sup>٦) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير -

باب ﴿ وَالشَّمْسُ تَعَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهُ مَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالفَــتح ٤٠٢/٨ عَن أَبِي نعيم الفضل بن دُكين عن الأعمش به.

بَابُ ﴿ بَيَانِ صِفَةٍ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﴿ وَأَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعَاً، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُوْحَى إِلَيْهِ كَانَ مُؤْمِنَا بِاللَّهِ مُتَعَبِّدًا، وَعَلَى أَنَّ أَوْلَ مَا نَزَلَ ۚ ۚ مِنَ القُراْنِ ﴿ أَزَا إِلَيْدِرَيِكَ ﴾، ثُمَّ سُوْرَةُ الـمُدَّثِرِ

٣٩٣ حدثنا الحسن بن عفان، وَعباس الدُّوري قالا: حدثنا الحسين الجُعفيُ (٢)، عَن زائدة (٤)، عَن المحتار بن فُلْفُلٍ (٥)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «ما صُدِّقَ نَبِيٌّ ما صُدِّقْتُ، إنّ مِنَ الأنبياءِ لمَن يَجِيءُ وما يتبعُهُ من أُمَّته إلا رجلٌ واحدٌ (١٠).

ع ٣٩٤ حدثنا على بن حرب، حدثنا يحيى بن اليمان(V)، حدثنا

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «أُنزِل».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «حسين» بدون أل التعريف، وهو: حسين بن علي بن الوليد الجعفي.

<sup>(</sup>٤) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

<sup>(</sup>٥) القرشي المخزومي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب قول النبي ﷺ: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً (١٨٨/١ ح٣٣٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين الجعفى به.

فائدة الاستخراج:

نسب المصنِّف حسين الجعفي، وهو عند مسلم غير منسوب.

<sup>(</sup>٧) العجلي، أبو زكريا الكوفي.

سفیان(۱)، ح

وحدثنا [أبو عبد الله] النَّهَرْتِيْرِيُّ (٢)، حدثنا عثمانُ بن أبي شَيبة (٣)، حدثنا معاويةُ بن هشام (٤)، حدثنا سفيان، عن المحتار بن فُلْفُلٍ، عن أنس بن مالك قال: قال النَّبيُّ عَلَيْ: «أنا أكثرُ الأنبياءِ يومَ القيامَةِ تَبَعاً، وأنا أوَّلُ مَن يَقْرَعُ بابَ الجنَّة» (٥).

• ٣٩ حَدثَنا عباس الدوري، وابن أبي الخنَين(١)، قالا: حدثنا

انظر: تهذيب الكمال (٤٧٨/١٩)، ميزان الاعتدال (٣٥/٣)، التقريب (٢٥١٣).

<sup>(</sup>١) هو: الثوري، وهو الذي يروي عن المحتار دون ابن عيينة، وقد بيَّنه ابن منده في روايته.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك) وهو: محمد بن موسى بن أبي موسى.

<sup>(</sup>٣) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم، أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي. ثقة له أوهام، أخرج له الشيخان وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) القصَّار الأسدي مولاهم، أبو الحسن الكوفي، تكلِّم فيه، وقد توبع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قول النبي ريضًا: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنياء تبعاً (١٨٨/١ ح٣٣١) عن أبي كريب محمد بن العلاء عن معاوية بن هشام به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٥٦) من طريق مسدد بن قطن، عن عثمان بن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الخُنَين، أبو جعفر الحنفي الكوفي، المعروف بالحُنيني.

ثقة، صنَّف مسنداً، ترجمته في: الجرح والتعديل (٢٣٠/٧)، الثقات لابن حبان

عمر بن حفص بن غياثٍ ('')، حدثنا أبي، عن المحتار بن فُلْفُل، قال: قال أنس بن مالك: بَينما نحنُ ذَاتَ يومٍ نذكرُ الأنبياءَ، فقال رَسولُ الله ﷺ: ﴿أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فَي الْجَنَّةِ، وأَنَا أَكثرُ الأنبياءِ يومَ القيامةِ تبعاً، وإنَّ مِنَ الأنبياءِ مَنْ يأتي اللهَ يومَ القيامةِ ما مَعَهُ مُصَدِّقٌ إلا رجلٌ وَاحدٌ ('').

٣٩٦ أخبَرَنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وَهبٍ، أخبرَنِ الليثُ بن سعدٍ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبرُيُّ ((ل ٩/١٥) عَنْ أبيه، عن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ الله على قال: «ما مِنَ الأنبياءِ مِن نبيّ إلا قد أعطي مِنَ الآياتِ ما مثلهُ آمَن عليهِ البشرُ، وإنَّما كان الذي أُوتيتُ وَحْياً أوْحَاهُ الله إِلَيَّ، فأرجُو أن أكونَ أكثرَهُم تابعاً يَومَ القيامةِ» (٤).

<sup>(</sup>٩/٢٥)، تاريخ بغداد (٢٢٥)، المنتظم لابن الجوزي (١٢٨٦)، سير أعلام النبلاء (٢٤٣)، العبر (٢٩٩١).

<sup>(</sup>١) ابن طلق النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وقد أخرجه من وجهٍ آخر في كتاب الإيمان – باب في قول النبي ﷺ: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً (١٨٨/١ ح٣٠٠) من طريق جرير عن المختار بن فلفل به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٥٧) من طريق أبي حاتم الرازي عن عمر بن حفص به.

<sup>(</sup>٣) واسم أبي سعيد: كيسان، وسعيد ثقة لكنه اختلط ورواية الليث عنه قبل الاختلاط، وانظر ما سبق في: ح(٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب كيف نزل الوحي، وأول

٣٩٧ - حَدَثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أحبري يونس بن يزيدَ، عن ابن شهاب، حَدَّثني عُروةُ بن الرُّبير أنَّ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ عَلَيْ أَخبرَتْهُ أَضًا قالت: كان أوَّل ما (١) بُدئ به رسول الله على مِنَ الوحي الرُّويا الصَّادقَةُ في النَّومِ فكان لا يرَى رؤيا إلا جاءت مثل فَلقِ الصَّبْحِ (٢)، ثمَّ حُبِّب إليهِ الخلاء، فكان يخلوُ بِغَارٍ يَتَحَتَّثُ فيه -وهو التَّعبد (٣) - الليالي ألاتِ (١) العددِ قبلَ أن يرجع إلى أهلهِ ويتزوَّد لذلك، ثمَّ يرجع إلى خديجةَ فيتزوَّد لمثلها، حتى فَجِنَهُ الحَقُ (٥) وهو في غارِ ثمَّ يرجع إلى خديجةَ فيتزوَّد لمثلها، حتى فَجِنَهُ الحَقُ (٥) وهو في غارِ

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته (١٣٤/١ ح٢٣٩) عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد به.

فائدة الاستخراج:

نسب المصنِّف الليث بن سعد، والمقبري، وهما عند مسلم مهملان.

ما نزل (الفتح ٦١٨/٨ ح ٢٩٨١) عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعدٍ به، وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتصام - باب قول النبي را بعثت بجوامع الكلم (الفتح ٢٦١/١٣ ح ٧٢٧٤) عن عبد العزيز بن عبد الله عن الليث بن سعد به.

<sup>(</sup>١) في (م): «من» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «قال أهل اللغة: فَلَق الصبح وفَرَق الصُّبح بفتح الفاء واللام والراء هو: ضياؤه، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البيِّن». شرح صحيح مسلم (١٩٧)

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهو التعبد» مدرجٌ من قول الزهري كما سبق في: ح(٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «أولات» بزيادة واو في الكلمة، وهو لفظ مسلمٍ أيضاً.

<sup>(</sup>٥) أي جاءه الوحي بغتة، فإنه ﷺ لم يكن متوقعاً للوحي، ويقال: فحثه بكسر الجيم

حِرَاء، فجاءه المَلكُ فقال: اقرأ، فقال: «ما أنا بقارئ» (()، قال: «فأخَذَني فَعَطَّني المَه منّى الجَهد، ثمّ أرسلني فقال: اقرأ، قلت ((): ما أنا بقارئ، فأخذني فَعَطَّني ألقَّانية حتى بلغ منّى الجَهدُ، ثمّ أرسلني فقال: اقرأ، فقلتُ: ما أنا بقارئ، فأخذني فَعَطَّني الثَّالثة حتى بلغ منّى (() الجَهْدُ المَهُدُ اللهُ مَنَّى (أَنَّ الجَهْدُ ثُمَّ أُرسلني فقال: ﴿ أَوْرَأُ إِلَيْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اللهُ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ (اللهُ اللهُ الل

فَرَجَعَ بها رسولُ الله ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ (١)، حَتى دخل على

وبعدها همزة مفتوحة، ويقال: فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (١٩٩)

<sup>(</sup>۱) قال النووي: «معناه: لا أحسن القراءة، فما نافية هذا هو الصواب، وحكى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافاً بين العلماء منهم من جعلها نافية، ومنهم من جعلها استفهامية، وضعفوه بإدخال الباء في الخبر...». شرح صحيح مسلم (١٩٩)

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فقلت».

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط) كلمة: «مني».

 <sup>(</sup>٥) سورة العلق – الآيات (١ – ٥).

<sup>(</sup>٦) قال النووي: «ومعنى ترجف: ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة»، والبوادر جمع بادرة وهي كما «قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان».

شرح صحیح مسلم (۲۰۰).

خديجة فقال: ‹‹زَمِّلُونِي››، فَزَمَّلُوهُ حتى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوعُ، ثُمَّ (') قال لخديجة: ‹‹أَيْ خَديجةُ ما لي؟››، وَأَخبَرَهَا الخبرَ. فقال: ‹‹لقد خَشِيتُ على نفسي›› /(ل١/٦٠/أ)، فَقَالَتْ له خَديجَةُ: كَلا، ابشِرْ واللهِ لا يُخزِيكَ '' الله أبداً، واللهِ إِنَّك لتصلُ الرَّحِمُ، وَتصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ '')، وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ ''، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعينُ على وَتَحْمِلُ الكَلَّ '')، وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ ''، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعينُ على فَوائِبِ الحَقِّ (').

فانطلقَتْ خديجةُ حتى أتَتْ به وَرَقَةَ بن نَوْفَل بن أسد بن عبد العُزى، وهو ابن عمِّ خديجةَ أخي أبيها، وكانَ امرءًا تَنَصَّرَ فِي

سقطت أداة العطف «ثم» من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «بضم الياء وبالخاء المعجمة كذا هو في رواية يونس وعُقَيل، وقال معمر في روايته: لا يحزنك بالحاء المهملة والنون، ويجوز فتح الياء في أوله وضمها، وكلاهما صحيح، والخزي: الفضيحة والهوان». شرح صحيح مسلم (٢٠١)

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: «الكُلُّ بفتح الكاف: هو من لا يستقل بأمره، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ كُلُّ مَوْلَكُ ﴾ »، وقال النووي: «ويدخل في حمل الكَلِّ: الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو من الكلال وهو الإعياء».

انظر: شرح مسلم للنووي (٢٠١)، فتح الباري (٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) صحَّح النووي قوله «تكسب» أنها بفتح التاء، ونقل القاضي عياض أنها رواية الأكثرين، ورجَّح الحافظ ابن حجر ضم التاء ووجَّهه وقال: «ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك فحذف أحد المفعولين».

انظر: شرح مسلم للنووي (۲۰۳)، فتح الباري (۳۳/۱ - ۳۲)

<sup>(</sup>٥) في (م): «الخلق» بدل «الحق».

الجاهليَّةِ، وكان يكتبُ الكتابَ العَرَبِيَّ ويَكْتُبُ مِن الإنجيل بالعَرَبِيَّةِ (١) ما شاء الله أن يَكْتُب، وكان شَيْخاً كَبِيراً قد عَمِيَ.

فقالَتْ له خديجةُ: أيْ عَمِّ (٢) اسْمَعْ مِن ابنِ أخيكَ (٣)، فقالَ وَرَقَةُ بن نوفل: يا ابنَ أخي ماذَا ترى ؟ فأخبرَهُ رسول الله ﷺ خَبَرَ ما رأى، فقال له ورقّةُ: هَذَا النَّامُوسُ (١) الذي أُنْزِلَ على مُوسَى، يا ليتني

وسيأتي عقب الحديث الآتي تنبيه المصنِّف على الاختلاف فيها.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية البخاري: «فكان يكتب الكتاب العبراني، ويكتب من الإنجيل بالعبرانية»، وقال الحافظ ابن حجر: «الجميع صحيح؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة بالعبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي، لتمكنه من الكتابين واللسانين». انظر: فتح الباري (٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) كذا عند المصنّف ومسلم، ووقع في رواية البخاري: «يا ابن عم»، وذكر الحافظ ابن حجر أن رواية مسلم وهمّ لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير، لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعيّن الحمل على الحقيقة. فتح الباري (٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) لأن والد النبي على عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصى بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحيثية في درجة إحوته، أو قالته على سبيل التوقير لسنه. أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) فسره البخاري رحمه الله تعالى عقب الحديث الذي أورده في كتاب أحاديث الأنبياء في صحيحه - كما سيأتي في تخريجه منه - فقال: «الناموس: صاحب السرِّ الذي يُطلعه على عيره» وقال الحافظ: «وهو الصحيح الذي عليه الجمهور». الفتح (٣٥/١).

فيها جَذَعًا(')، يا ليتني أكونُ حَيَّاً حينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَوَ مُحْرِجِيَّ هم›› فقال ورقَةُ بن نوفل(''): نَعَمْ، لم يأتِ رجل قطُ بما جئت به إلا عُودِي، وإن يُدْرِكْنِي يومُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرَاً مُؤَزَّراً.

ثمَّ لم يَنْشَبْ (") وَرَقَةُ أَن تُوفِّي، وفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حتى حَزِنَ رسولُ الله ﷺ -فيما بَلَغَنَا - فَغَدَا مِن أَهلِه مِرَاراً لكي يَتَرَدَّى مِن رؤوس شَوَاهق جبالِ الحرَمِ، فكلَّما أَوْفَى ذِرْوَةَ (أَ) جَبَلٍ لكي يُلْقِي نفسَهُ تَبَدَّى له جبريلُ الطَّيِّلِا (°) فَقَال: يا محمدُ إنَّك رسولُ الله حَقاً، فَيَسْكُنُ لذلك

<sup>(</sup>۱) حاء في بعص روايات الصحيحين بالرفع «حذع»، واختلف في وجه مجيئ أكثر الروايات بالنصب، من ذلك اختيار القاضي عياض: أنه منصوب على الحال، وخبر ليت «فيها».

وقال النووي: «هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليه، والله أعلم».

وضمير «فيها» يعود على أيام النبوة والدعوة ومدتما، وقوله: «حذعاً» أي: شأبا قوياً. انظر: النهاية لابن الأثير (٢٠١١)، شرح صحيح مسلم (٢٠٢ - ٢٠٤)، فتح الباري لابن حجر (٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) كلمة «ابن نوفل» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: ﴿أَي: لَمْ يَلْبَثْ، وأَصَلَ النَّشُوبِ: التَّعَلُّقِ، أَي: لَمْ يَتَعَلَّق بشيءٍ من الأُمور حتى مات». الفتح (٣٦/١)

<sup>(</sup>٤) ذِروة الشي - بضم وكسر الذال المعجمة -: أعلاه. القاموس المحيط (ص:١٦٥٧).

<sup>(</sup>٥) عبارة «عليه السلام» ليست في (ط) و(ك).

جُأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ وَيَرْجِعُ، فإذَا طَالَ عَليهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدَا لَمثلِ ذلكَ، فَاإِذَا أَوْفَى على على ذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّىْ له جَبْرِيْلُ فقالَ لَهُ مشلَ ذلك. /(ل ٢٠/١)

قَال ابن شِهَابِ(۱): أَخْبَرَنِ(۲) أبو سلَمة بن عبد الله وَكان من أصحابِ عبد الله وَكان من أصحابِ عبد الله على حمان عوف أن جابر بن عبد الله وَكان من أصحابِ رسولِ الله على وهو يُحَدِّثُ عَن فَتْرَة الله على وهو يُحَدِّثُ عَن فَتْرَة الله على وهو يُحَدِّثُ عَن فَتْرَة الله على عَديثِهِ: «فَبَيْنا أنا أمشي سَمِعْتُ صَوتاً مِنَ السَّماءِ فَرَفَعْتُ رأسي فإذا المَلَكُ الذي جَاءني بِحِرَاءَ جالساً على كرسيِّ بين السَّماءِ وَالأَرْض»، قَال رَسولُ الله على: «فَجُئِثْتُ (۱) مِنه فَرَقاً فَرَجَعْتُ السَّماءِ وَالأَرْض»، قَال رَسولُ الله على: «فَجُئِثْتُ (۱) مِنه فَرَقاً فَرَجَعْتُ

<sup>(</sup>۱) وكذا وقع عند البخاري في كتاب بدء الوحي صورته صورة التعليق، وأفاد الحافظ ابن حجر بأنه معطوف على الإسناد السابق، وقد فصل بين الحديثين بالإسناد نفسه في مواضع أخرى من صحيحه، وكذلك هو عند مسلم: كل من الحديثين على حدة بالإسناد نفسه.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): <sub>«</sub>فأخبرني<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فجُثِنْت»، وفي (ك): «فحثيت» أو «حثثت» ولم تظهر فيها الهمزة ولا نقطتا الياء، وذكر النووي رحمه الله تعالى أن الرواة عن الزهري اختلفوا عليه في هذه اللفظة على وجهين فبعضهم قال: «فَجُئِنْتُ»، وبعضهم قال: «فَجُثِنْتُ» ثم قال: «الروايتان بمعنى واحد - أعني رواية الهمز ورواية الثاء - ومعناها: فزعت ورُعِبْتُ، وقد جاء في رواية البخاري: «فرعبت»، قال أهل اللغة: جُئِث الرجل إذا فزع فهو مجؤوث ومجثوث أي مذعور فزع». وسيأتي في الحديث التالي تفسير الراوي لها: ارتعدت، وفسره

فقلتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَدَثَّرُونِي، فأنزلَ الله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ اللهُ وَمَا أَنْدَرُ اللهُ وَمَا أَنْدُرُ اللهُ وَمَا أَنْ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ وَمُؤْمِنُونِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قَال ("): ثُمَّ تَتَابَعَ الوَحْيُ فَأَخْبَرَني عُرُوةُ بِنِ الزُّبَيرِ قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ خَدِيجَةُ تُوفِيِّيتُ قَبْلَ أَن تُفْرَضَ مِنَ الصَّلاةِ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أُرِيْتُ لِخَدِيْجَةَ بَيَتًا مِن قَصَبِ (١) لا سَخَبَ فيه، ......

أبو داود الطيالسي في مسنده (ص:٢٣٦): «فصُرعت منه».

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (٢٠٦).

وأما «جُئِثْت» أو «جُثِيت»، أو «جثثت» كما جاء في (ك) فلم أحد أحداً ذكرها، ولعلها تصحَّفت من إحدى الكلمتين السابقتين.

- (١) سورة المدثر الآيات (١ ٥).
- (٢) قوله: «وهي الأوثان» من قول أبي سلمة كما صرَّح به في رواية البخاري للحديث في كتاب التفسير وسيأتي تخريجه.
  - (٣) هو موصولٌ بالإسناد الأول كما سبق التنبيه على مثله.
- (٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى أنها وقعت في بعض الروايات مفسَّرة بأنها قصب اللؤلؤ كما وقعت في هذه الرواية -، وفي بعضها: من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت، وكذا فسَّره الترمذي، وأما ابن ماجه فقال: «يعني من ذهب».

قال النووي: «قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المحوَّف كالقصر المنيف، وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر، قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا: ويقال لكل مجوَّف: قصب» والمراد بالبيت: القصر نقله النووي عن الخطأبي وغيره.

انظر: سنن الترمذي (٧٠٢/٥)، سنن ابن ماجه (٦٤٣/١)، شرح صحيح مسلم

## ولا نَصَبَ (١)، وهو قَصَبُ اللُّؤْلُقْ)، (١).

للنووي (٢٠٠/١)، فتح الباري لابن حجر (١٧١/٧).

- (۱) كذا وقع عند المصنّف «سخب» بالسين، ورواية الصحيحين: «صخب» بالصاد، وهما بمعنى واحد، ومعناه: الصوت المختلط المرتفع. وأما النصب فهو: المشقة والتعب. انظر: النهاية لابن الأثير (٣٤٩)، شرح مسلم للنووي (٥٠/١٥).
- (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب يلي باب: سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق (الفتح ٥٨٥/٨ ح ٤٩٥٣ و ٤٩٥٤) من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري من حديث عائشة وجابر به كما أورده المصنف مع اختلافٍ في بعض الألفاظ.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١٣٩/١ ح٢٥) عن أبي الطاهر بن سرح عن ابن وهب به من حديث عائشة رضي الله عنها إلى قول ورقة: أنصرك نصراً مؤزّراً.

وبنفس الإسناد أخرجه من حديث أبي سلمة عن جابر به أيضاً (١٤٣/١ ح ٢٥٥) والفقرة الأخيرة من الحديث - أعني قوله: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض... الخ - ليست في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة.

وظاهرها الإرسال لأن عروة تابعي لم يدرك خديجة، ولم يسمع من النبي هم، ولكن قال الحافظ ابن حجر: «خرج المصنف < أي: البخاري > بالإسناد في «التاريخ» حديث الباب عن عائشة، ثم عن جابر بالإسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله «تتابع»: قال عروة -يعني بالسند المذكور إليه- وماتت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، فقال النبي هم «رأيت لخديجة بيتاً من قصب لا صخب فيه ولا نصب» قال البخاري: يعني قصب اللؤلؤ». فتح الباري (٣٨/١).

ولم أحده في أيِّ من «التاريخين» المطبوعين للبخاري.

وهذا التفسير من الإمام البخاري ربما أراد أن ينقله عما جاء في الرواية السابقة (برقم ٣٩٧) التي ظاهرها الرفع، ويحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة كالزهري؛ فإنه كان معروفاً بإدراج التفسير في رواياته.

وكذلك الرواية ظاهرها الإرسال للبيهقي في دلائل النبوة (٣٥٢) من طريق الزهري، عن عروة: «وقد كانت حديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة...»، وأحرج أيضًا عن الزهري من قوله مثل ذلك.

إلا أن الرواية جاءت متصلة بحذه الجملة – من غير طريق الزهري –: «أريت لخديجة بيتاً من قصب...» فقد أخرجها البخاري في صحيحه – كتاب العمرة – باب متى يحل المعتمر (الفتح ٢٢٠/٣ ح٢٩٢) من حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي النبي الله بن أبي أوفى عن النبي الله بن أبي المعتمر وفضلها رضي الله عنها (الفتح ١٦٦/٧ ح٣٨١٧) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وأخرجها أيضاً – في الموضع السابق (ح ٣٨١٩) من حديث أبي هريرة الله عنها مرفوعاً.

وأخرجها مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (١٨٨٦/٤ ح ٦٩) من طريق أبي أسامة ووكيع وأبي معاوية وعبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجها أيضاً من حديث أبي هريرة (١٨٨٧/٤)، ومن حديث عبد الله بن أبي أوفي (١٨٨٧/٤).

#### فائدة الاستخراج:

قوله: «رثم لم ينشب ورقة أن توفي...» إلى آخر حديث عائشة زيادة في رواية المصنّف ليس عند مسلم.

٣٩٨ حدثنا يوسف بن سَعيد بن مُسَلَّم، حدثنا حَجاجُ بن مُصَدِ<sup>(۱)</sup>، حدثنا ليث بن سعدٍ، حدثني عُقَيلٌ<sup>(۱)</sup>، عن ابن شهابٍ بهذا الإسناد، وقال: ((فَحُلِيتُ<sup>(۳)</sup> فَجُثِيْتُ<sup>(۱)</sup> منه فَرْقاً حتى هَوِيْتُ إلى الأرض)، (٥).

وأخرجه في كتاب التعبير - باب أول ما بدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصادقة (الفتح ١٣٦٨ ح ٢٩٨٢) بالإسناد السابق من حديث عائشة وحدها. وأخرجه في كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم: «آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (الفتح ٢/٩٥٣ ح٣٢٣٨)، وفي كتاب أحاديث الأنبياء - باب: ﴿وَالْكُنْ مُرْمُ ... ﴾ (الفتح ٢/٨٤٥ ح٢٩٣)، وفي كتاب التفسير - باب: ﴿وَالْمُرْاَ فَالْمُرْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَن عبد الله بن يوسف عن الليث به، من حديث جابر وحده.

وأخرجـه مسـلم في كتــاب الإيمــان - بــاب بــدء الــوحي إلى رســول الله ﷺ (١٤٢/١

<sup>(</sup>١) المصّيصي الأعور.

<sup>(</sup>٢) بضم أوله -مصغّراً- ابن خالد بن عَقيل -بفتح أوله- الأموي مولاهم، أبو خالد الأيلى.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «فخذيت» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فحثثت» ولعلها الصواب، أو أنها تصحَّفت من «حثثت» وقد سبق التعليق عليها في الحديث الماضي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الوحي - باب ٣ (الفتح ٣٠/١ ح٣-٤) عن يحيى بن بكير عن الليث به، من حديث عروة عن عائشة، ومن حديث أبي سلمة عن جابر.

قال يوسفُ: فَخُذِيْتُ: انْكَسَرْتُ، وَجُثِيْتُ (١): ارْتَعَدْتُ.

وَتَابِع يُونُسَ على قوله: لا يُخْزِيكَ الله أَبَداً، وَذَكَرَ قَولَ حديجة: أَيْ ابن عَمِّ اسْمَعْ مِن ابن أخيك.

٣٩٩ - حَدِثْنَا إِسحاق بن إِبراهيم الصَّنعاني (٢)، عَن عبد الرزاق (٣)، عن عبد الرزاق (٣)، عن مَعْمَر، أخبرنا الزهريُّ، عن عُرْوَةَ، عَنْ عائشَةَ بِإِسنادِه وذكر الحديث نحوَ حَديثِ يُونُسَ وَقالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ عَائشَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَالرَّجْزَ فَالْمُجُرُ اللهُ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَهِمَ الأَوْثَانُ. وقال: فَجُئِثْتُ (٥) هَنه، كما قال عُقيل.

قال الزهريُّ: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمَنِ، عَنْ جابر بن عبد الله سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَىٰ وهو يُحَدِّث عَنْ فَتْرَةِ الوحي، وَذكر الحديث وقال فيه: (فَجُئِشْتُ (١) منه رُعْباً فقلتُ: زَمِّلُونِي، فَدَثَرُونِي، فَانزل الله:

ح٢٥٤) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن حده به، من حديث عروة عن عائشة، وأخرجه أيضاً بالإسناد نفسه (ح٢٥٦) من حديث أبي سلمة عن حابر.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): <sub>«</sub>فحثثت<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>۲) في (ط) و(ك): «الدبري» بدل «الصنعاني».

<sup>(</sup>٣) ولم أحد الحديث في مصنّفه.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «إلى قوله».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): <sub>«</sub>فحثثت<sub>»</sub>.

في (ط) و(ك): «فحثثت».

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ اللَّهُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) سقطت صيغة التحديث من (م).

<sup>(</sup>٣) واسم أبي كثير: يحيى بن صالح بن المتوكل الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فقال»، وفي (م): «قال».

وَعن شِمَالِي فلم أر شيئاً، ثُمَّ نَظَرْتُ إلى السَّماءِ فَإِذَا هُوَ عَلَى العرش في الهَوَاءِ، فَأَخَذَتْنِي وَحْشَةٌ فَأَتَيْتُ خديجة فَأَمرتُهُم فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَل الله [عزّ وجل]('): ﴿ يَنَاتُهُ اللهُ تَرْرُانَ ﴾ حتى بلغ: ﴿ وَيَابَكَ فَطَعِرُ اللهُ ﴾ ('').

الوليد بن مسلم (<sup>1)</sup>، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: سألت أبا سلمة بن الوليد بن مسلم (أنّ عن الأوزاعي، عن يحيى قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أَيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الْمُدَّرِّرُ ﴿ )، فقلتُ: أو ﴿ أَقَرْأُ بِاللّهِ عَن ذلك فقال: ﴿ أَوْرَا بِاللّهِ عَن ذلك فقال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) السُّكُّري الإسكندراني، بغدادي الأصل، توفي سنة (٢٦٢ هـ).

وثقه ابن أبي حاتم، وابن يونس، وقال مسلمة بن القاسم: «تُكلِّم فيه، ورمي بالكذب، ولم يترك أحدٌ الكتابة عنه».

وذكره الذهبي في الميزان والمغني لأجل حديثٍ أنكر عليه وقال في الميزان: «له حديثٌ منكر، وهو جائز الحديث»، وقال في المغني: «ولم يضعَّف»، ووثقه في الكاشف. وقال الحافظ: «صدوق».

انظر: الجرح والتعديل (٣٠٤/٧)، تاريخ بغداد للخطيب (٥٢٦/٥)، تحذيب الكمال للمزي (٥٦٤/٢٥)، ميزان الاعتدال (٦٠٢/٣)، والكاشف (١٩٠)، والمغني للذهبي (٩٩٥)، تهذيب التهذيب (٢٣/٩)، التقريب (٦٠٥٢).

<sup>(</sup>٤) القرشي، أبو العباس الدمشقي، يدلس تدليس التسوية، وهو في المرتبة الرابعة من المدلسين، وصرَّح بالتحديث عن الأوزاعي ومن بعده عند مسلم، وقد توبع أيضاً هنا.

﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّمُ يَرُكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُوالِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قال: ﴿فَنُودِيْتُ فَنَطُرْتُ أَمامي وَحلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحداً، ثمَّ نَظَرْتُ إلى السَّماء فإذا هُوَ على الكرسيِّ '' في الهَوَاء فَلَم أر أحداً، ثمَّ نَظَرْتُ إلى السَّماء فإذا هُوَ على الكرسيِّ '' في الهَوَاء فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَأَمَرْتُهُم فَدَثَّرُونِي وصَبُّوا عَلَيَّ فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَأَمَرْتُهُم فَدَثَّرُونِي وصَبُّوا عَلَيَّ المَاءَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى '' : ﴿يَكَأَيُّهُ ٱلْمُدَّرِّ اللهُ وَرَيَكُ فَكَرِّرُ اللهُ تعالى '' : ﴿يَكَأَيُّهُ ٱلْمُدَّرِّ اللهُ وَمَا لَيْدَرُ اللهُ وَمَا لَيْ اللهُ وَمَا لَيْ اللهُ عَلَيْ وَمِيالِكُ فَكَرِّ اللهُ وَمَا لَيْ وَمِيالِكُ فَكَرِّرُ اللهُ وَمَا لَيْ اللهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَيْ وَمِيالِكُ وَمِيالِكُ وَمَا لَيْ وَمَا لَيْ وَمَا لَيْ وَمُنْ اللهُ وَمِيالِكُ وَمَا لَيْ وَمِيالِكُ وَمُونَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَاللّهُ وَمَا لَهُ وَلَيْ اللّهُ وَمَا لَهُ وَمُنْ اللهُ وَمَا لَهُ وَلَا اللهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَلَا اللهُ وَمَا لَهُ وَلَوْلُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِيالِكُ اللهُ وَمَا لَهُ وَمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَمَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ وَمَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمَا لَهُ وَلَا اللهُ وَمَا لَا لَهُ وَمُؤْلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِقُونُ وَاللّهُ وَمُؤْلِكُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِقُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّا لَا لِلللّهُ

۲ • ٤ - حدثنا عمار بن رجاء<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۱)</sup>، ح
 وحَدثنا أبو مُقاتل<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الله بن رجاء<sup>(۷)</sup>، قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) في (م): «العرش» بدل «الكرسي».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «عليً» بدل «تعالى».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريج الحديث في الذي بعده، ووقع ترتيب هذا الحديث في (ط) و(ك) بعد حديث (٣) الآتي، فهو آخر حديث في الباب في هاتين النسختين.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر اسم أبيه في (ط) و(ك)، وهو: الأستراباذي، أبو ياسر التغلبي.

<sup>(</sup>٥) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: ٢٣٥) من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن محمد بن فضيل البلخي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان خيراً من أبيه»، وذكره المزي في الرواة عن عبد الله بن رجاء، ولم أجد له ترجمة في غيرها.

انظر: الثقات لابن حبان (٢٨٢/٨)، تعذيب الكمال (٤٩٧/١٤)

<sup>(</sup>٧) ابن عمر -ويقال: ابن المثنى- الغُدَاني البصري، توفي سنة (٢٢٠هـ)، وقيل: سنة (٢١٩هـ).

حرب بن شدَّاد<sup>(۱)</sup>، ح

وحَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (۲)، حدثنا هشام (۳)، ح وحَدثنا الصَّائغ (٤) بمكة، حدثنا عفان (٥)، حدثنا أبان (٢)، ح وحدثنا إسحاق بن سَيَّار (٧)، حدثنا أبو معمر (٨)، حدثنا عبد الوارث (٩) عن حُسَين المعلِّم (١٠)، ح

صدوق وثقه غير واحد من الأئمة، ووصفه ابن معين والفلاس بكثرة الغلط والتصحيف.

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، يهم قليلاً»، وقد تابعه أبو داود في هذا الإسناد. انظر: سؤالات هاشم الطبراني عن ابن معين (ص:٥٥)، الجرح والتعديل (٥٥/٥)، تقذيب الكمال للمزي (٤٩٥/١٤)، التقريب (٣٣١٢).

- (١) اليَشكُري، أبو الخطاب البصري.
- (٢) الطيالسي، ولم أحد الحديث في مسنده من هذا الطريق، وقد سبق قريباً تخريجه منه من طريق حرب بن شداد!.
  - (٣) ابن أبي عبد الله سنبر الدَّسْتَوَائي، أبو عبد الله البصري.
    - (٤) جعفر بن محمد بن شاكر، أبو محمد البغدادي.
    - (٥) ابن مسلم بن عبد الله الصفَّار الباهلي البصري.
      - (٦) ابن يزيد العطار، أبو يزيد البصري.
        - (٧) ابن محمد النَّصيبي، أبو يعقوب.
  - (٨) عبد الله بن عمرو المُقْعَد التميمي العنبري، وهو راوية عبد الوارث.
    - (٩) ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري.
    - (١٠) هو: حسين بن ذكوان العَوْذي البصري.

وحدثنا يونس [بن عبد الأعلى](١)، والكَيْسَانيُ (٢) قالا: حدثنا بشر بن بَكر (٣)، عن الأوزاعي كلهم عن يحيى بن أبي كثير بإسناده نحوه (٤).

(١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

وثَّقه السمعاني، وقال الذهبي: «كان موثَّقاً»، ولم أحد له ترجمة عند غيرهما، وذكر المزي -في ترجمة بشر بن بكر- أنّ الكيساني هذا هو آخر من حدَّث عن بشر بن بكر. انظر: الأنساب للسمعاني (٢٦/١٠)، تحذيب الكمال (٩٦/٤)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١ – ٢٨٠/ص:٣٦٤).

(٣) التِّنِّيسي، أبو عبد الله البجلي.

(٤) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ وَعَالَيْرُ الفتح ٥٤٥/٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن حرب بن شداد به، وأفاد الحافظ ابن حجر عن قول البخاري: «وغيره» أن هذا الغير هو: أبو داود الطيالسي، وقد رواه المصنّف هنا عن أبي داود. وأخرجه أيضاً في الموضع السابق - باب: ﴿ وَرَبِّكَ فَكُمْ رَبُّ ﴾ (ح ٤٩٢٤) من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث عن حرب بن شداد به.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن شعيب بن سليمان بن سُلَيم بن كيسان الكلبي، أبو محمد المصري، يعرف بالكيسَاني بفتح الكاف، وسكون الياء المثناة التحتانية، وفتح السين، وفي آخرها النون، نسبة إلى حده كيسان، توفي سنة (٢٧٣ هـ).

٣٠٤ – حَدَّثني أبي [رحمه الله] (١)، حدثنا أبو عمار (٢)، حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك (٢)، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فيه: قال جابر: ألا أُخْبِرُكَ بما خَبَّرَنا (٤) رسولُ الله ﷺ، وقال في آخره: ((فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئاً فَجُئِفْتُ (٥) منه، فَأَتَيْتُ خديجةَ فقلتُ: دَثِّرُوني، فَدَثَّرُونِي، وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا...) إلى آخره (٢).

قال الحافظ ابن حجر - في التقريب بعد أن وثقه وذكر الكلام السابق -: «فحديث الكوفيين عنه فيه شيئ»، وكذا نقل في «الهدي» عن عباس العنبري أنه قال: «الذي عند وكيع عنه من الكتاب الذي لم يسمعه» هكذا أطلق الحافظ في النقل عنه! وما سبق نقله عن أبي داود هو في سؤالات الآجري، وقد قيده العنبري هناك بحديثه عن يحيى عن عكرمة، وليس هذا من حديث يحيى عن عكرمة، وقد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق وكيع كما سيأتي في التخريج.

انظر: سؤالات الآجري لأبي داود (ص:٣٠٨)، تهذيب الكمال (١١١/٢١)، هدي الساري لابن حجر (ص:٤٥٨)، التقريب (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفتين من (ط) و(ك)، وانظر: ح(٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أبو عامر» ولعله سبق قلم، وهو: الحسين بن حُرَيث بن الحسن الخُزَاعي المروزي.

<sup>(</sup>٣) الهنّائي - بضم الهاء، وتخفيف النون، ممدود - البصري، ثقة، غير أن أبا داود قال: «كان عند علي بن المبارك كتابان عن يحيى بن أبي كثير؛ كتاب سماع، وكتاب إرسال، فقلت لعباس العنبري: كيف يعرف كتاب الإرسال؟ فقال: الذي عند وكيع عن علي عن يحيى عن عكرمة، قال: هذا من كتاب الإرسال، قال: وكان الناس يكتبون كتاب السماع».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك) «حدَّثنا» بدل «خبَّرنا».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «فجئئت»، وانظر ما سبق في ح(٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: {سورة المدثر} (الفتح

٨ / ٥٤٥ ح ٤٩٢٢) من طريق وكيع عن على بن المبارك به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١٤٥/١ حده) من طريق عثمان بن عمر عن علي بن المبارك به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٠٦/٣) عن وكيع عن علي بن المبارك به.

فائدة الاستخراج:

ذكر المصنّف لفظ هذه الرواية تاماً، واقتصر مسلم على قوله: «فإذا هو حالسٌ على عرش بين السماء والأرض».

#### تنبيه:

حديث جابر هذا يدلُّ على أنه كان يرى أن أول سورة أنزلت هي: المدَّرِّ - وهو خلاف المشهور المعروف - وعلَّق عليه النووي بقوله: «ضعيفٌ بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق: ﴿ أَوْا بَاتِهِ رَبِّكَ الْمَيْ عَلَقَ الله كما صرَّح به في حديث عائشة رضي الله عنها، وأما: ﴿ يَكَأَيُّ الْمُدَّرِّ الله فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرَّح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله: «وهو يحدِّث عن فترة الوحي» إلى أن قال: «فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهُ يَوْلُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهُ يَوْلُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهُ يَوْلُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهُ يَعْلَى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهُ يَعْلَى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهُ يَوْلُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهُ يَعْلَى: ﴿ يَكُمُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى: ﴿ يَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى: ﴿ يَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

وقال الحافظ ابن حجر: «رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدلُّ على أن المراد بالأولية في قوله: «أول ما نزل سورة المدَّثِّر» أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، أو مخصوصة بالأمر بالإنذار، لا أن المراد أنها أولية مطلقة».

انظر: شرح مسلم للنووي (۲۰۷)، فتح الباري لابن حجر (۲۱۸ه).

بَابُ ﴿ بَيَانِ غَسْلِ قَلْبِ النَّبِيِ ﷺ بِمَاءِ زَمْزَمِ بَعْدَ مَا أُخْرِجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ خِيْطَ أَثَرُهُ وُحُشِي إِيْمَاناً وَحَكْمَةً، وَصِفَةِ البُراقِ وَالمعْرَاجِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ السَّمَاوَاتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَأَنَّ لَهَا أَبْوَاباً وَ حُجَّاباً، وَأَنَّهُ عَلَى أَنَّ السَّمَاءِ بَعْدُ مَوْتَهُمْ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ فِي صِباهُ السَّمَاءِ بَعْدَ مَوْتَهُمْ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ فِي صِباهُ السَّمَاءِ بَعْدَ مَوْتَهُمْ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِي ۗ كَانَ فِي صِباهُ إِلَى أَنْ أَوْحِي إِلَيْهِ مَوْمِناً مُهْتَدِيا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنَّ النَّبِي ۗ كَانَ فِي صِباهُ إِلَى أَنْ أَوْحِي إِلَيْهِ مَوْمِناً مَهْتَدِيا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٤٠٤ - حَدثنا عمار بن رجاء (أ)، حدثنا أبو داودَ الطيالسي (٥)، حدثنا هشام الدَّسْتَوَائي، عن قتادة (١)، عن أنسِ بن مالك، عن مالك بن صَعْصَعَة أن رسولَ الله على قال: (ربينا أنا بينَ النَّائمِ واليَقْظَانِ إذ سمعتُ قائلاً يقولُ: أحدُ الثلاثةِ بين الرَّجُلَين (٧)، فأتِيتُ بطَسْتِ (٨) مُلِئَ حِكْمَةً قائلاً يقولُ: أحدُ الثلاثةِ بين الرَّجُلَين (٧)، فأتِيتُ بطَسْتٍ (٨) مُلِئَ حِكْمَةً

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك) كالعادة.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «النبي» وكتب على هامش (ك): «أصل: رسول الله».

<sup>(</sup>٣) دليل هذه العبارة الأخيرة حديث شق صدره في صغره ﷺ الآتي برقم (٤١١).

<sup>(</sup>٤) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن داود بن الجارود، ولم أحد الحديث في مسنده.

<sup>(</sup>٦) ابن دعامة السدوسي، مدلس، صرَّح بالتحديث عن أنس عند مسلم.

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالرجلين حمزة وجعفر، وأن النبي الله كان نائماً بينهما».
 فتح الباري (٢٤٤/٧).

<sup>(</sup>٨) بفتح الطاء وكسرها، وأصله: طسٌّ، والتاء فيه بدلٌ من السين، وهي مؤنثة وذُكِّرت هنا

وإيماناً، فشق مِنَ النَّحْرِ إلى مَرَاقِّ البَطْنِ ('')، ثم أُخْرِجَ القَلْبُ فَغُسِلَ بِماءِ زمزم اللَّومُلِئ حِكْمَةً وَإِيماناً، وَأُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دونَ البَغْلِ وَفَوقَ الحِمَارِ أَبِيضَ ('')، يقالُ له: البُرَاقُ...».

وذكر الحديثُ (٣).

• • • حَدثنا يحيى بن أبي طالب(١)، حدثنا عبد الوهاب بن

في الرواية على معنى الإناء.

انظر: النهاية لابن الأثير (١٢٤/٣)، فتح الباري لابن حجر (١٩/١).

(۱) قال الحافظ ابن حجر: «بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف، وهو: ما سفًل من البطن ورقَّ من حلده، وأصله مراقق، وسميت بذلك لأنما موضع رقة الجلد». الفتح (۳۵۰/٦).

(٢) ذكَّر الدَّابَّة باعتبار كونه مركوباً. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٥٥/٦)

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله الله الله السماوات، وفرض الصلوات (١٥١/١ ح ٢٦٥) من طريق معاذ بن هشام الدَّستوائي عن أبيه عن قتادة به.

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس في واختلاف ألفاظهم فيه (٢١٧/١) من طريق يحبى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي عن قتادة به.

فائدة الاستخراج:

ذكر مسلم بعض لفظه وأحال بالباقي على ما قبله، وميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية، وهذا من فوائد الاستحراج.

(٤) هو: يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، أبو بكر البغدادي.

عَطاء<sup>(١)</sup>، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة<sup>(٢)</sup>، ح

<sup>(</sup>۱) الخفاف العجلي مولاهم، أبو نصر، تُكُلِّم فيه، ووصف بالتدليس، وقد صرَّح بالتحديث، وهو من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة، انظر: ح(١٤٤).

<sup>(</sup>٢) واسم أبي عروبة: مِهران اليشكري مولاهم البصري، وسعيد هذا من أثبت الناس في قتادة، وقد اختلط وطالت مدة اختلاطه عشر سنين، ولكن رَوْحاً الراوي عنه في الإسناد الآتي ممن سمع منه قبل الاختلاط كما سبق في ح(١٧).

<sup>(</sup>٣) الرَّقِّي، المعروف بالميموني.

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(0)</sup> في النسخ الأخرى – عدا الأصل – (e) بدل (he)

<sup>(</sup>٦) قوله: «أو قد بعث إليه» وفي الرواية الآتية: «أو قد أُرسل إليه» معناه الاستفهام عن

مرحباً به وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاء، فَفُتِحَ لنا(١) فأتيتُ على آدمَ، فقلتُ: يا جبريلُ مَن هذا؟ قال: هذا أبوك آدمُ، فسلَّمتُ عليهِ قال: مرحباً بالابن الصَّالح والنبيِّ الصالحِ.

ثم انْطَلَقْنَا حتى أتينا السماء الثانية /(ل٦/١ب) فاستفتح جبريلُ فَقيلَ: من هذا؟ قال: جبريل، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: أو قد بُعِثَ إليهِ؟ قال: نَعَم، قالوا: مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جاء، ففُتِح لنا فأتيتُ على يحيى وعيسى فقلتُ: يا جبريلُ مَنْ هذانِ؟ قال: هذانِ يحيى وعيسى، -قال: وأحسبه قال: ابنا الخالة- فَسَلَّمْتُ عليهما فقالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح.

ثُمَّ انْطَلَقْنَا حتى أتينا السماءَ الثالثةَ فاستفتح جبريلُ فقيلَ: مَنْ هذا؟ قال: جبريل، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بُعِثَ إليهِ؟ قال: نعم، قالوا: مرحباً به وَلَنِعْمَ المجيءُ جاء، فَفُتِحَ لنا فأتيْتُ على يوسف فقلتُ: يا جبريلُ مَن هذا؟ قال: هذا أخوك يوسفُ، فسلمتُ عليه فقال: مرحباً بالأخ الصالح وَالنبيِّ الصالح.

البعث والإرسال إليه للإسراء وصعود السماوات، وليس المراد الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة، هذا هو الصحيح في معناه. قاله النووي، واستظهره الحافظ ابن حجر.

انظر: شرح مسلم للنووي (٢١٢)، فتح الباري لابن حجر (١٩/١ - ٥٥٠) (١) في (ط) و(ك): «لى».

ثم انطلقنا حتى أتينا السماءَ الرابعةَ فاستفتح جبريلُ فقيلَ: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قالوا(١): أو(٢) قد بُعث إليهِ؟ قال: نعم، قالوا: مرحباً به ولنعمَ المجيء جاء، ففُتح لنا فأتيتُ على إدريس فَقلتُ: يا جبريلُ مَنْ هذا؟ قال: هذا أخوك إدريس، فسلمتُ عليه فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيِّ الصّالح.

قال(٢): فكان قتادة يقرأ عندَهَا: ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم انطلقنا حَتى أتينا السماءَ الخامسةَ فاستفتح جبريلُ فقيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: ومَن معك؟ قال: محمد، قال: أو (°) قد بُعث إليهِ؟ قال: نعم قالوا: مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جَاء، فَفُتِحَ لنا فأتَيْتُ على هارونَ، فقلتُ: يا جبريلُ مَن هذا؟ قال: هذا أخوك هارون، فسلمتُ عليه، فقال: مرحباً بالأخِ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ.

ثم انطلقنا حتى أتينا [إلى] (١) السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: مَن هذا؟ قال: جبريل، قيل: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: أو

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «قيل».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك) تكرر قوله: «قال» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم - الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

قد بُعِثَ إليهِ؟ /(ل ٦٣/١/أ) قال: نَعَم، قالُوا: مرحباً به وَلَنِعْمَ المجيءُ جاء، فَفُتِحَ لنا فأتيتُ على موسى فقلتُ: يا جبريلُ مَنْ هذا؟ قال: هذا أخوك موسى، فسلمتُ عليه، فقال: مرحباً بالأخِ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ، فلما جَاوَزْتُهُ بكى، قيل: ومَا يُبكيك؟ قال: ربِّ هذا غلامٌ (١) بعثته بعدي يدخل مِن أُمَّته الجنَّةَ أكثَر مما يدخل من أُمَّتي.

ثم انطلقنا حتى أتينا السماءَ السابعةَ فاستفتح جبريلُ فقيلَ: من هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قالوا: أو (٢) قد بُعث إليهِ؟ قال: نعم قالوا: مرحباً بهِ ولنعمَ المجيءُ جاء، فَفُتِح لنا فأتيتُ على إبراهيمَ، فقلتُ: يا جبريلُ مَن هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيمُ، فسلمتُ عليه، فقال: مرحباً بالابنِ الصالح والنبيِّ الصالح.

ثم رُفِع لنا البيتُ المعمورُ يدخلُهُ كلَّ يومٍ سبعونَ ألفَ مَلَكٍ إذا خرجوا منه لم يَعُودوا فيه آخرَ (٣) ما عليهم، ثم رُفِعَتْ لنا السِّدرةُ المنتَهَى». فحدَّث نبيُّ الله ﷺ ﴿ وَقَهَا مثل آذانِ الفِيلَة، وَأَنَّ نَبِقَهَا (٤)

<sup>(</sup>١) كلمة «غلام» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى -عدا الأصل- ((6)) بدل ((16))

 <sup>(</sup>٣) برفع الراء ونصبها، فالنصب على الظرف، والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من
 دخوله.

انظر: شرح النووي على مسلم (٢٢٥)

<sup>(</sup>٤) النَّبِق - بفتح النون وكسر الباء، وقد تسكَّن الباء -: ثمر السِّدْر، واحدتما: نَبِقَةٌ

مثل قِلالِ هَجَر<sup>(۱)</sup>».

وحَدَّث نبيُّ الله ﷺ «أنَّه رأى أربعَة أنهارٍ يَخْرِجن من أصلها: نهرانِ بَاطنانِ ونَهرَانِ ظاهران، فقلتُ: يا جبريلُ ما هذه الأنهار؟ قال: أما النَّهرانِ الباطنانِ فنهرَان في الجنَّةِ، وأما النَّهران الظَّاهران فالنَّيْلُ والفُرَاتُ».

قال: ﴿ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَينِ أَحدُهُما لَبنُ والآخر خَمْرٌ، فاخترتُ اللَّبنَ فقيلَ لي: أصبتَ أصابَ الله بك؛ وَأُمَّتك على الفطرة.

وَفُرِضَتْ عَلَيَّ حمسون صلاةً في كلِّ يَومٍ، فأتيتُ على موسى فقال: بما أُمِرتَ؟ قلت: فُرِضَتْ عَلَيَّ حمسون صلاةً كلَّ يومٍ، قال: إنِّي قلد بَلَوْتُ الناسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بني إسرائيلَ أَشَدَّ المعالجةِ، (ل ٦٣/١/ب) وإنَّ أمَّتَك لا تُطِيقُ ذلك، فارجع إلى ربك فَسَلْهُ التَّحْفِيفَ لأمتِك، قالَ: فَرَجَعْتُ إلى ربِي فَحَطَّ عَنِّي حَمْساً، ثم أتيتُ

ونَبْقَةً. انظر: النهاية لابن الأثير (٥/٠١)

<sup>(</sup>١) القِلال: جمع قُلَّة، والقُلَّة: جّرَّة عظيمة تَسَعُ قِربتين أو أكثر.

وأما هَجَرَ - محرَّكة - بلدٌ باليمن، واسم لجميع أرض البحرين، وقرية كانت قرب المدينة إليها تُنسب القلال، أو تُنسب إلى هَجَر اليمن»، وجزم النووي رحمه الله أنها تُنسب إلى هَجَر القرية القريبة من المدينة.

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (٢١٤) و(٦٩/٣)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٦٣٨).

على موسى فقال: بمَ (١) أُمِرتَ؟ قلت: حَطَّ عنِّي خمساً، قال: إنِّي قد بلوتُ الناسَ قبلَكَ وَعَالِجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالِجةِ وإنَّ أمَّتَك لا تُطيق ذلك، فارجع إلى ربتك فَسَلْه التَّخْفِيفَ لأمتِك، قال: فرجعتُ إلى ربِّي فَحَطَّ عَنِّي خمساً قال: فما زلتُ أختلفُ (٢) بين موسى وبين ربِّي حتى صُيِّرَتْ إلى خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ، فأتيتُ على موسى فقال: بما(") أُمِرتَ؟ قلت: صُيِّرَتْ إلى خمس صَلَوَاتٍ كلَّ يومٍ، قال: إنِّي قد بلوتُ الناسَ قبلَكَ وَعَالَجتُ بني إسرائيلَ أَشَدَّ المعالَجةِ، وإنَّ أُمَّتَك لا تُطِيقُ ذلك، فارجع إلى ربتك فَسَلْهُ التَّخفيفَ لأمتِك، فقلتُ: لقد رجعتُ إلى ربِّي حتى استحييتُ ولَكنِّي أرضَى وأُسَلِّم».

قال: ﴿فَنُودِيْتُ أَنْ ٰ فَا أَمْضيتُ فَرِيضَتِى وَخَفَّفْتُ ﴿ عَنْ ۗ ﴾ (°) عبادي وَجَعَلْتُ الحسنةَ بِعَشْرِ أمثالها $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «بما»، وسيأتي التعليق عليه.

<sup>(</sup>٢) كلمة «اختلف» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وعلى هذه الصورة جاءت في المواضع الآتية، وألف «ما» الاستفهامية يجب حذفها إذا جُرَّت، وقد سبق التعليق على نحو هذا في ح(٥) فانظره مأجوراً إن شاءالله.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «إني».

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): «على»، وفي الأصل عليها ضبة، وأُصلِح في الهامش كما أثبتُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن منده في كتاب «الإيمان» (٧٢٦، ٧٢٨) من طريق يحيى بن أبي طالب -شيخ المصنِّف- عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة به.

المحاق القاضي (۱)، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (۱)، حدثنا محمد بن أبي بَكر (۲) حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وهشام (۳)، حدثنا وحدثنا إدريس بن بكر (۱)، حدثنا يوسف بن بُهْلُول (۱)، حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان (۱)، ح

وحدثنا مسرور بن نوح (٢) حدثنا محمد بن المثنى (٨) حدثنا ابن أبي عدي (٩) كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عَن أنس بن مالك، عن مالك بن صَعْصَعَة قال: أخبَرَنا رسول الله على ، ح

وَحدثنا يعقوبُ بن سفيان الفارسي(١٠)، وأبو داودَ الحرانيُّ قالا:

وأخرجه من طريق يحيى بن أبي طالب أيضاً عن عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة كلاهما عن ابن أبي عروبة به.

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق الأزدي، من ولد حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) ابن على بن عطاء بن مُقدَّم المُقدَّمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عبد الله سنبر الدَّسْتَوَائي، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٤) ذكره المزّي في الرواة عن يوسف بن بُهْلول، ولم أحد له ترجمة، وفي (م) اقحمت هنا عبارة «أخبرنا يزيد بن زريع» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٥) التميمي، أبو يعقوب الأنباري، نزيل الكوفة.

<sup>(</sup>٦) عبدة بن سليمان الكِلابي، أبو محمد الكوفي، قيل اسمه: عبد الرحمن، وعبدة لقبّ.

<sup>(</sup>٧) الاسفراييني، أبو بشر الذهلي.

<sup>(</sup>٨) ابن عبيد بن قيس العَنزي، أبو موسى الحافظ البصري المعروف بالزَّمن.

<sup>(</sup>٩) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السُّلَمي مولاهم، أبو عمرو البصري.

<sup>(</sup>١٠) أبو يعقوب المعروف بالفسوي، صاحب «المعرفة والتاريخ».

حدثنا عَمرو بن عاصم (۱)، حدثنا همام (۲)، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، أنَّ مالك بن صَعْصَعَة حَدَّثَهُمْ أنّ رسول الله وسي حَدَّثَهُمْ عَن ليلةِ الإسراء قال: (ربينا أنا نائمٌ في الحَطِيْمِ (۳) / (ل ۲ ٤ / ۱) - وَرُبما قال (۱): في الحِجْرِ - إذْ أتاني آتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: أحد الثلاثة)، قالَ (۵): ((فأتاني فَشَقَ - وَرُبما قال: فَقَدَّ - ما بين هذه إلى هذه).

قال قتادة: فقلتُ للجارود (٦) -وهو قائدي-: ......

<sup>(</sup>١) ابن عبيد الله بن الوازع الكِلأبي القيسى، أبو عثمان البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن يحيى بن دينار العَوْذِي البصري.

<sup>(</sup>٣) روى الأزرقي بإسناده إلى ابن حريج أنه قال: «الحَطِيم: بين الركن والمقام وزمزم والحِجْر»، وقال: «سمي هذا الموضع بالحَطِيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان، ويستحاب فيه الدعاء على الظالم للمظلوم...».

وقال البغوي: «سمى حطيماً لما حُطِم من جداره فلم يسوَّ ببناء البيت»

وقال عاتق البلادي: «الخطيم: بين المقام وباب الكعبة وزمزم والحِجْر» كذا جزم به في «معالم مكة التاريخية»، وقال في «معجم المعالم الجغرافية»: «اختُلف في الخطيم وموقعه، وخير الأقوال وأصحها أنه ما بين الحجر الأسود إلى زمزم إلى مقام إبراهيم». انظر: أخبار مكة للأزرقي (٢٣ - ٢٤)، شرح السنة للبغوي (٣٤٢/١٣) معالم مكة التاريخية والأثرية (ص:٢٨٦)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية كلاهما لعاتق البلادي (ص:٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) القائل هو: قتادة، كما بينته رواية الإمام أحمد في المسند (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر: «القائل هو: قتادة، والمقول عنه هو: أنس بن مالك ﷺ... انظر: فتح الباري (٢٤٤/٧).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر: «لم أر من نسبه من الرواة، ولعله ابن أبي سبرة البصري

ما يَعني (١٠)؟ قال: من ثغرة نحره إلى شِعْرَتِه، قال: وسمعتُهُ يقول: من قَصَّتِه إلى شِعِرَتِه (٢٠).

قال: «فاستخرَجَ قلبي فغسله بماء زمزم، وأُتيتُ بطَسْتٍ من ذَهَبٍ مملوءةً إيماناً وحكمةً فغسل قلبي، ثُمَّ حُشِي ثمَّ أُعِيدَ، ثمَّ أُتِيْتُ بدابَّةٍ دُونَ البغلِ وَفُوقَ الحمارِ أبيضَ —قال: فَقَال له الجارودُ: يا أبا حمزةَ أهو البُرَاقُ؟ قال: نَعم – يضعُ خَطْوَهُ عندَ أقصَى طَرْفِهِ (٣) فَحُمِلتُ عليهِ فانطلق بي جَبْرِيل حتى أتى بي السماءَ الدنيا فاستفتح، فقيل: مَن هذا؟ قال: جَبْرِيلُ، قالَ: وَمَن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد بُعِثَ إليهِ؟ قال: نَعَم، قيل: مُرحباً به ولنعمَ المجيءُ جَاء، قالَ: فَفتحَ فلما قال: نَعَم، قيل: مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جَاء، قالَ: فَفتحَ فلما

صاحب أنس، فقد أخرج له أبو داود عن انس حديثاً غير هذا». الفتح (٢٤٤/٧) (١) كلمة «ما يعني» سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) على هامش (ك) التعليق التالي: «كذا وقع ها هنا، وصوابه: من قَصِّه، وهو رأس الصدر، قاله الجوهري وغيره».

أقول: ووقع في صحيح البخاري - قَصِّه - على الوجه الذي صوَّبه هذا المعلِّق، وفسَّره الحافظ ابن حجر بأنه رأس الصدر أيضاً.

والشّعرة - بكسر الشين المعجمة -: العانة، وقيل: منبت شعرها. قاله ابن الأثير. انظر: الصحاح للجوهري (١٠٥٢/٣)، فتح الباري لابن حجر (٤٨٠)).

<sup>(</sup>٣) أي يضع رِجْله عند منتهي ما يرى بصره. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٤٦/٧)

خَلَصْتُ (') إذا فيها آدم ('')، قال: هذا أبوك آدمُ فسلِّم عليه، قال: فسلَّمتُ عليهِ فردَّ عليَّ قال ("): مرحباً بالابن الصالح والنبيِّ الصَّالح.

ثم صَعِدَ بي إلى السماءِ الثانيةِ فاستفتح، فقيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: أو قد أُرسِل إليهِ؟ قال: نعم، قال: مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جاء، فلما خَلَصْنَا: إذا يحيى وعيسى، وهما ابنا خالة، فقال: هذا عيسى ويحيى فسلّمْ عَليهما، فسلمتُ عليهما فردًا وقالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح.

ثم صَعِدَ حتى أتى السماءِ الثالثةِ فاستَفْتَحَ، فقيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرْسِل إليهِ؟ قال: نَعَم، قيل: مرحباً به وَلَنِعْمَ المجيءُ جاء، فلما خَلَصْتُ: إذا يوسف، قال: هذا يوسفُ فسلِّمْ عليه، فسلمتُ عليه وقال: مرحباً بالأخِ الصالحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المسلمة المالح.

قالَ: ثم صَعِدَ بي إلى السماءِ الرابعةِ فاستفتح، فقِيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريل، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: وَقَد أُرْسِل إليهِ؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جاء، فلما خَلَصْتُ: إذا إدريس، قال: هذا إدريس فسلّمْ عليه، فسلمتُ عَليه فردَّ عليَّ وقال: مرحباً

<sup>(</sup>١) أي: وصلت وبلغت. النهاية لابن الأثير (٦١).

<sup>(</sup>٢) كلمة «آدم» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «وقال».

بالأخ الصالح والنبيِّ الصَّالحِ.

ثم صَعِدَ بي إلى السماءِ الخامسةِ فاستفتح، فقيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسِل إليهِ؟ قال: نَعَم، قيل: مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جاء، فلما خَلَصْتُ: إذا هارونُ، قال: سلّمْ عليه، فسلمتُ عليه، فردَّ عليَّ وقال: مرحباً بالأخِ الصالحِ والنبيِّ الصالح.

ثم صَعِدَ حتى أتى السماءَ السادسةَ فاستفتح، فقيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريلُ قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل (١): وقد أُرسِل إليهِ؟ قال: نَعَم، قيل: مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جاء، فلما خَلَصْتُ: إذا موسى، قال: هذا أخوك موسى فسلّمْ عليه، فسلمتُ عليه، فردَّ عليَّ وقال: مرحباً بالأخِ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ فلما جَاوَزْتُه بكى، فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي أنَّ غلاماً بُعِثَ بَعدي يدخل الجنَّةَ مِن أُمَّته أكثر ممن (٢) يَدْخُلُها من أُمَّته.

ثم صَعِدَ إلى السماءِ السابعةِ فاستفتح، فقيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، فقيل<sup>(٣)</sup>: وقد أُرسِل إليهِ؟ قال:

<sup>(</sup>١) في (م): «قال».

<sup>(</sup>۲) في (م): «مما» بدل «ممن».

<sup>(</sup>٣) في (م): «قيل».

نعم، قيل (١): مرحباً به ولنعمَ المجيءُ جاء، فلما خَلَصْتُ: إذا إبراهيمُ، قال: هذا إبراهيم فسلّم عليه، فسلمتُ عليه، وقال: مرحباً بالابنِ الصالح والأخ الصالح.

ثم رُفِعَتْ لي سِدرةُ المنتهَى، فإذا هو يخرج من تحتها أربعةُ أنهارٍ: نهرانِ ظاهران ونَهرانِ باطِنانِ، فقلتُ: ما هذا يا جبريلُ؟ قال: أما الباطنان فَنَهران في الجنَّة، وأما الظَّاهرانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ».

قال: «ثم رُفِعَ إليَّ (٢) البيتُ المعمورُ -قال قتادة: حدثنا (٣) الحسن، عن أبي هُريرة، /(ل ٢٥/١) عن النَّبيِّ عَلَيُّ قال: «البيتُ المَعْمُورُ يدخُلُه كَلَّ يومٍ سَبعونَ ألفَ ملكِ ثم لا يعُودون فيه» (٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «رُفِعْتُ إلى».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): ((وحدثنا)).

<sup>(</sup>٤) هو موصول بالإسناد السابق، وقال البخاري رحمه الله تعالى - بعد أن أخرج الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام وهمام -: ((وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي المعمور).

قال الحافظ ابن حجر: «يريد أن هماماً فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء، فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس، وقصة البيت عن قتادة عن الحسن، وأما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس، والصواب رواية همام»، وقال أيضاً بعد ذلك: «أخرج الطبري من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: ذُكِر لنا أن رسول الله على قال: «البيت المعمور مسجد أبي عروبة عن قتادة أنه قال: ذُكِر لنا أن رسول الله الله الله المعمور مسجد المعمور المعمو

قال: ثم رجعَ إلى حديث أنس [بن مالك] (١) قال رسول الله ﷺ:- ثم أُتيتُ بإناءٍ من خمرٍ وإناءٍ من لبنٍ وإناءٍ من عَسَلٍ، فأخذتُ اللبنَ فقال: هذه الفطرة أنتَ عليها وأمّتك).

قال: (رثم فُرِضَت الصلاةُ خمسون صلاةً في كلِّ يومٍ، قال: فَرَجَعْتُ فمررتُ بموسى، فقال: ما أُمِرتَ؟ قلت: أُمِرت بخمسين صلاةً كلَّ يومٍ، قال: إنِّي عالَجْتُ بني إسرائيلَ قبلك، وَإِنَّ أُمَّتَك لا تستطيع خمسين صلاةً، وإنِّي قد خَبَرْتُ (٢) النَّاسَ قبلَكَ وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ، فارجع إلى ربلّك فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِك، قال: فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عني عشراً، قال: فرجعْتُ إلى موسى قال: بما أُمِرتَ؟ قلت: أُمِرتُ بأربعين صلاةً، قال: إنِّي قد (٣) خَبَرْت النَّاسَ قبلَكَ وَعَالَجْتُ بني

في السماء بحذاء الكعبة لو حرَّ حرَّ عليها، يدخله سبعون ألف ملك كل يوم، إذا خرجوا منه لم يعودوا» وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلها، وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يهمه». فتح الباري (٣٥٥/٦).

وقد ذكر المصنّف في نهاية الحديث أن هذا هو لفظ همام عن قتادة، أي أنه فصل بين حديث البيت المعمور وحديث الإسراء بإسنادين، وأما حديث ابن أبي عروبة وهشام فليس فيه ذكر الحسن، أي أن حديث الحسن عن أبي هريرة مدرج في حديث أنس بدون بيان، وقد سبق كلام الحافظ ابن حجر من أن قتادة كان يرويه على أوجه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: «خَبَرْتُ الأمر أَخْبُرُه: إذا عرفته على حقيقته». النهاية (٦).

<sup>(</sup>٣) (رقد) ليست في (ط) و(ك).

إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ، فارجع إلى ربِّك فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لأمَّتِك، قال: فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عشراً، قال: فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال: بما أُمِرتَ؟ قلت: أُمِرتُ بثلاثين صلاةً، قال: إنَّ أمَّتك لا تستطيع ثلاثين صلاةً، وإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ، فارجع إلى ربتك فَسَلْهُ التَّخفيفَ لأمَّتِك، قال: فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عشراً، قال: فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال: بما أُمِرتَ؟ قلت: أُمِرتُ بعشرين صلاةً، فَقَال: إنَّ أمَّتك لا تستطيع ذلك، وَإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قبلَكَ وَعَالَجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ، فارجع إلى ربِّك فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، قال: فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بعشر صلواتٍ، فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال: بكم أُمِرتَ؟ فقلت: أمِرتُ بِعَشْرِ صَلُواتٍ، /(٢٥/١٥/ب) قال: إنَّ أمَّتك لا تَسْتَطِيْعُ ذلك(١)، وإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قبلَكَ وَعَالَجْتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ، ارجع إلى ربِّك فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ الْأُمَّتِك، قال: فَرَجَعْتُ فأُمِرْتُ بخمس صَلَوَاتٍ ﴿ كُلَّ يومٍ، فرجعتُ إلى موسى فقال: بما (٢) أُمِرت؟ قلت: أُمِرتُ بخمس صَلَوَاتٍ (٢) قال: إنَّ أمَّتك لا تُطِيق خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يومٍ، وإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجةِ، فارجع إلى ربلُّك فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِك، قال: قلتُ: قد سألتُ ربِّي حتى قد استَحْيَيْتُ وَلكنْ أرضْي وَأُسَلِّمْ...

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(ك): «عشر صلوات» بدل «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «ما».

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمين سقط من (م).

قال: ﴿فلما نَفَذْتُ نادَاني [مُنَادٍ] ﴿ ۚ إِنِّي قَدَ أَنْفَذْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَن عِبادي ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَذَا لَفَظُ هَمَامَ عَن قتادة، وَحَدَيث (٣) سعيد بن أبي عروبة بنحوه، وَلَيس فيه ذكرُ الحسن، وقال مكان: ((قد خبرتُ النَّاس)) (٤): ((قد بلوتُ النَّاس))، وزاد فيه: ((عن عبادي، وجَعلتُ كلَّ حسنةٍ عشرةَ أمثالها)).

وليس في حديث هشام (٥) أيضاً ذكرُ الحسن ولا الجارود.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «منادي»، ولعل ذلك على إشباع المد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة (الفتح ١٨) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة (الفتح الإمراع عن هشام وسعيد بن أبي عروبة به، وعن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة به. وأخرج طرفاً منه - من هذا الطريق الأخير - في أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى الطريق الأخير - في أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى الله تعالى: ﴿ وَهُرُرَحَمْتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ رَحَمْتُ رَبِّكَ الله تعالى: ﴿ وَهُرَرَحَمْتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ رَحَمْتُ رَبِّكَ الله تعالى: ﴿ وَهُرَرَحَمْتُ رَبِّكُ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ وَهُرَرَحَمْتُ رَبِّكُ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ وَهُرَدُ مُعَنِّ رَبِّكُ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ وَهُرَدُ مُ الله عَلَى الله عَلَى

وأخرجه بطوله في كتاب مناقب الأنصار - باب المعراج (الفتح ٢٤١/٧ ح٣٨٨٧) عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة أيضاً.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله الله السماوات، وفرض الصلوات (١٥١/١ ح٢٦٥) من طريق معاذ بن هشام الدَّسْتَوَائي عن أبيه عن قتادة به. وأخرجه أيضاً (١٤٩/١ ح٢٦٤) عن محمد بن المشنى عن ابن أبي عروبة عن قتادة به

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «وفي حديث».

<sup>(</sup>٤) كلمة «الناس» سقطت من (ط)، وفي (ك): «قال: بلوت الناس».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «همام» ولعله سبق قلم.

٧٠٤ - حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي<sup>(۱)</sup>، حدثنا يونس بن محمد<sup>(۱)</sup>، حدثنا أنس بن مالك أنَّ محمد<sup>(۱)</sup>، حدثنا أنس بن مالك أنَّ مالك بن صَعْصَعَة حَدَّثهم، وذكر الحديث بطوله<sup>(1)</sup>.

الوهبي (٢) حدثنا شيبان، عن قتادة بإسناده نحوَه بطوله (٧).

9 • 3 – حَدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق<sup>(^)</sup>، عن معمر، حوحدثنا الصاغاني، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد<sup>(^)</sup> حدثنا أبي،

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر، المعروف بابن المنادي.

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري المؤدب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٨/٤) عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان به. وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٣٢) من طريق ابن المنادي -شيخ المصنف- عن يونس بن محمد به.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الطائي الحافظ.

<sup>(</sup>٦) أبو سعيد بن أبي مخلد الحمصي الكندي، والوَهْبِي: نسبة إلى وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بطنٌ من كِنْدَة. انظر: اللباب لابن الأثير (٣٧٦/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن منده في «كتاب الإيمان» (٧٣٤) من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن شيبان عن قتادة به.

<sup>(</sup>٨) والحديث في مصنَّفه (٣٢٩/٥).

<sup>(</sup>٩) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

عن (۱) صَالح، كلاهما عن ابن شهاب، عن أبي سلمة (۲) عن حَابر، عن النّبي على قال: (رلما كَذّبني قُريشٌ حينَ أُسرِيَ بي إلى بيتِ المقدسِ قمتُ في الحِجْرِ وأَثْنَيْتُ على ربّي وسألتُه أن يمثّلَ لي بيتَ المقدس فرُفِع لي فَجَعَلْتُ /(ل ٢٦٦/١) أَنْعَتُ لهم آياتِهِ)(٣).

وهذا لفظ معمر، وحديث صَالِح: «فَجَعَلْتُ أُخْبِرُهم عَن آياتِه (فَجَعَلْتُ أُخْبِرُهم عَن آياتِه (فَا أَنْظُرُ إليهِ).

• 1 ٤ - حَدَثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وَهب، أحبرني يونس، عن ابن شهاب، قال أبو سلمة، سمعْتُ جابرَ بن عبد الله يَقولُ: (لما كَذَّبَتْني (٥) قُرَيشٌ قمتُ في الحِجْرِ فَجَلَى الله(١) لي بيتَ المقدِسِ، فَطْفِقْتُ أُخْبِرهم عن آياتِهِ وأنا أنظُرُ إليهِ)(٧).

<sup>(</sup>١) وقع في (م) تقديم «عن» على «أبي» ولعله سبق قلم، وصالح هو: ابن كيسان المدني.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٧٧/٣) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح به، وأخرجه أيضاً عن عبد الرزاق عن معمر بهٍ.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣٥٩ - ٣٦٠) من طريق عباس الدوري عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح به.

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين سقط من (ط)، ومعنى الآيات: العلامات.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «كذَّبني».

<sup>(</sup>٦) سقط لفظ الجلالة من (م)، و «جلى»: روي بتشديد اللام وتخفيفها، ومعناه: كشف وأظهر. شرح مسلم للنووي (٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار - باب حديث الإسراء (الفتح

ا الح حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عَنْ أنس بن مالك أنَّ رسولَ الله(۱) عَلَيْ أتاه جبريالُ الطَّيِّ وهو يَلْعَبُ معَ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَن قَلْبِهِ(۱) فاسْتَخْرَجَ القلبَ فاستخرجَ منه عَلَقَةً قال: هذا حَظُّ الشَّيْطَانِ منك، ثم غسلَه في طَسْتٍ من ذَهَبٍ بماءِ زمزم، ثمَّ الأَمَهُ(۱)، ثمَّ أَعَادَهُ في مكانِه.

وجاء الغِلمانُ يَسْعَونَ إلى أُمِّهِ -يعني ظِئْرَهُ (١٠) - فقالوا: إنَّ محمداً قد قُتِل فاسْتَقْبَلُوهُ وَهو مُنْتَقَع (٥) اللون.

٢٣٦/٧ ح ٤٧١٠) عن أحمد بن صالح عن ابن وهبٍ به.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): ﴿نَبِي اللَّهُۥ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «بطنه» وفي الهامش: «ص:قلبه» لعله يشير إلى أنها كذلك في نسخةٍ رمز لها (ص).

<sup>(</sup>٣) لأمه على وزن: ضَرَبَه، وفيه لغة أخرى: لاءمه بالمد على وزن آذنه، ومعناه جمعه وضمَّ بعضه إلى بعض. شرح مسلم للنووي (٢١٦)

<sup>(</sup>٤) الظِئْر: هي المرضعة غير ولدها، ويقال لزوج المرضع أيضاً: ظئرٌ، والمراد بها هنا: حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية.

انظر: النهاية لابن الأثير (١٥٤/٣)، شرح مسلم للنووي (٢١٧)، الإصابة لابن حجر (٨٤/٧).

<sup>(°)</sup> قال النووي: «هو بالقاف المفتوحة أي: متغير اللون، قال أهل اللغة امتقع لونه فهو متقع، وانتقع فهو منتقع، وابتقع -بالباء- فهو مبتقع، فيه ثلاث لغات، والقاف

قال أنس: «وكنتُ أرى أثر المِخْيَطِ في صدرهي(١).

ابن الرَّبيع بن سليمان (٢) صاحبُ الشَّافعي، حدثنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال (٣)، حَدَّثني شَرِيك بن عبد الله بن أبي غَر (٤)

مفتوحة فيهن، قال الجوهري وغيره: والميم أفصحهن، ونقل الجوهري اللغات الثلاث عن الكسائي قال: ومعناه تغير من حزن أو فزع». وفي القاموس المحيط: «انتُقِع لونه - مجهولاً - تغير».

انظر: شرح مسلم للنووي (٢١٧) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٩٩٣)

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله الله الله السماوات، وفرض الصلوات (١٤٧/١) عن شيبان بن فرُّوخ عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٤٩/٣) عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به.

- (٢) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
- (٣) التيمي مولاهم المدني، وفي (م) تكررت عبارة «سليمان صاحب الشافعي، أخبرنا ابن
   وهب» ولعله سبق قلم.
  - (٤) القرشي وقيل: الليثي أبو عبد الله المدني، توفي في حدود سنة (١٤٠ هـ).

وثقه ابن سعد، وقال ابن معين - مرة، وكذا النسائي -: «ليس به بأس»، وقال الإمام أحمد: «صالح الحديث»، ووثقه العجلي، وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربحا أخطأ»، وقال ابن عدي: «ربحل مشهور من أهل المدينة حدَّث عنه مالك، وغير مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة فإنه لا بأس بروايته، إلا أن يروى عنه ضعيف».

وقال عنه ابن معين، والنسائي - مرة -: «ليس بالقوي»، ورماه الساحي بالقدر، وقال ابن الجارود: «ليس به بأس، وليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد لا يحدُّث

عنه»، وضعَّفه ابن حزم، بل اتَّهمه بالوضع - كما قال الذهبي - لأحل حديثه في الإسراء هذا، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

ولعل أكثر من تكلَّم فيه بسبب روايته ألفاظاً منكرة في حديث الإسراء تخالف رواية الثقات.

قال الذهبي في الميزان: «تابعي صدوق، وهاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء»، وقال في تاريخ الإسلام: «وذكره ابن حزم فوهاه واتحمه بالوضع، وهذا جهل من ابن حزم فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به، نعم غيره أوثق منه وأثبت، وهو راوي حديث المعراج وانفرد فيه بألفاظ غريبة». وذكره في المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وقال: «صدوق»، وكذا قال في المغنى في الضعفاء.

وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: «في روايته لحديث الإسراء مواضع شاذة»، وقال في التقريب: «صدوقٌ، يخطئ». وهو كذلك، فيتجنَّب خطؤه وما خالف فيه الثقات، وسيأتي الكلام على روايته لحديث الإسراء وأقوال العلماء فيها في نهاية الحديث إن شاءالله تعالى.

انظر: تاريخ الدوري (٢٥١)، تاريخ الدارمي (ص:١٣٣)، العلل للإمام أحمد رواية الميموني (ص:١٦٥)، الثقات للعجلي (٢٥١)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:١٣٣)، الثقات لابن حبان (٤/٠٦٠)، الكامل لابن عدي (١٣٢١)، المحلي لابن حزم (٢٢١/١)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٤٠)، تحذيب الكمال المحلي لابن حزم (٢٤١١)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٤٠)، تحذيب الكمال للمزي (١٤٧٧)، سير أعلام النبلاء (٢/٩٥١) وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ١٤١ للمزي (١٤٧٧)، والميزان (٢٧٠)، والرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص:١٦١)، والمغني كلها للذهبي (٢ ٢٩٧)، هدي الساري (ص:٤٣٠)، وتحذيب التهذيب (٢٧٨٨)، والتقريب لابن حجر (٢٧٨٨).

قال: سمعت أنس بن مالك يُحدثنا عن ليلة أُسرِي برسول الله على من مسجدِ الكعبةِ، أنَّه جاءه ثلاثةُ نفرٍ قبلَ أن يوحى إليهِ، فلم يُكلِّمُوهُ حَتى احتملوه فَوضَعوه عندَ بئرِ زمزم، فَتَولاه منهُم جَبريل، فشقَّ جَبريل الطَّيِّلِا ما بينَ نَحْرِه إلى لَبَّتِهِ(۱)، حتى فرجَ عن صدرِه وَجَوْفِه، فَعَسَلَهُ مِن ماءِ مَرْمُزَم حَتى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثم أتى بطَسْتٍ من ذَهَبٍ فيه تَوْرٌ (۱) من ذَهَبٍ مَحْشُوًا (۱) إيماناً وحِكمةً، فحشا بهِ صدرَهُ وَجَوْفَهُ، ثم أطبَقَهُ.

ثم عَرَجَ بهِ إلى السماءِ الدنيا فضربَ بابا مِن أبوابها، فناداه أهلُ

<sup>(</sup>١) بفتح اللام وتشديد الموحدة، وهي: موضع القلادة من الصدر. قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤٨٩/١٣)

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: «التَّوْر - بفتح المثناة - شبه الطَّست، وقيل: هو الطَّسْت، ووقع في حديث شَرِيك عن أنس في المعراج «فأتي بطست من ذهبٍ فيه تور من ذهب» وظاهره المغايرة بينهما، وكأن الطست أكبر من التور». فتح الباري (٣٦٣/١).

وقال في موضع آخر: «وهذا يقتضي أنه غير الطست، وأنه كان داخل الطست، فقد تقدم أنهم غسلوه بماء زمزم، فإن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم، والآخر هو المحشو بالإيمان، واحتمل أن يكون التور ظرف الماء وغيره، والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الأرض، وحرياً على العادة في الطست وما يوضع فيه الماء». من الفتح (٤٨٩/١٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) كذا وقع بالنصب وأعرب بأنه حالٌ من الضمير الجار والمجرور، والتقدير: بطست كائن من ذهب فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمحرور، وأما قوله: «إيماناً» فمنصوبٌ على التمييز، وقوله: «حكمة» معطوفٌ عليه. من الفتح لابن ححر (٤٨٩/١٣) بتصرف.

السماء: مَن هذا؟ قال: هذا جبريل، /(ل77/ب) -قَالُوا: مَنْ (1) معك؟ قال: محمد، قالوا: قد (٢) بُعِثَ إليهِ؟ قال: نَعَم، قالوا: فَمَرْحَبًا وَأَهْلاً (1)، يستبشر به أهل السَّماء، لا يَعْلَمُ أهلُ السماء بما يُرِيْدُ الله في الأرض حَتى يُعْلِمَهم).

وَذكر الحديث بطوله (٤).

(٤) قوله: «بطوله» ليست في (ط) و(ك)، وستأتي روايته مطولة عند المصنف رحمه الله تعالى برقم (٤٢٦) من هذا الطريق.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب كان النبي الي تنام عينه ولا ينام قلبه (الفتح ٢/٠٧٦ ح ٣٥٠٠) من طريق عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن شريك بطرف منه، وأخرجه في كتاب التوحيد - باب ما حاء في قوله عز وجل: ﴿وَكُلُم اللهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا اللهُ ﴾ (الفتح ٢٨٦/١٣ ح ٢٥١٧) عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن شريك به مطولاً. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله الله الله السماوات، وفرض الصلوات (١٨٤/١ ح ٢٦٢) عن هارون الأيلي عن ابن وهب عن سليمان بن بلالٍ به، ولم يذكر من الحديث إلا طرفاً وقال: «وساق الحديث بقصّته مديث ثابت البناني، وقدَّم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقص».

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢١/١) عن الربيع بن سليمان المرادي - شيخ المصنّف - عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «ومن».

<sup>(</sup>٢) كلمة «قد» ليست في (ط).

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «مرحباً وأهلاً وسهلاً».

تنبيه:

تكلَّم بعض العلماء - ومنهم الخطابي، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الاشبيلي، والقاضي عياض، والنووي، وابن القيم - على رواية شَرِيكٍ هذه لاتيانه فيها بألفاظ غريبة لم يتابعه عليها غيره من الثقات الذين رووا الحديث:

قال النووي: «جاء في رواية شَريك في الحديث في الكتاب أوهامٌ أنكرها عليه العلماء، وقد نبَّه مسلمٌ على ذلك بقوله: فقدَّم وأخَّر، وزاد ونقص...».

وقال ابن القيم: «غلَّط الحفاظُ شَريكاً في ألفاظٍ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، ثم قال: «فقدَّم وأخَّر، وزاد ونقص»، ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله». وقال ابن حجر في الهدي: «خالف فيه شَريكٌ أصحاب أنس في إسناده ومتنه، أما الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة، والزهري يجعله عن انس عن أبي ذر، وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة، لكن سياق ثابتٍ لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري، وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة».

وقد جمع ابن حجر المواضع التي خالف فيها شَريك غيره من الرواة، وهي أكثر من عشرة مواضع وقال: «والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره، والجواب عنها إما بدفع تفرده، وإما بتأويله على وفاق الجماعة»، وقد قال الحافظ ذلك في سياق مناقشته لأقوال الذين ردوا حديث شريك كابن حزم وغيره.

ثم ذكر هذه المواضع وأحاب عن بعضها، وأحال في الجواب عن البعض الآخر إلى أماكنها، وفيما يلي سرد تلك المواضع التي ذكرها ملخّصٌ من كلامه رحمه الله تعالى: الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات.

الثانى: كون المعراج قبل البعثة.

الثالث: كونه مناماً.

الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى، وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله. الخامس: مخالفته في النهرين، وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة، وأنهما من تحت سدرة المنتهى.

السادس: شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره.

السابع: ذكر نمر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة.

الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، والمشهور في الحديث أنه جبريل، وهذه اللفظة ستأتي في ح(٤٢٦)، وقد انتقد هذه اللفظة أيضاً البيهقي في «الأسماء والصفات».

التاسع: تصريحه بأن امتناعه على من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة.

العاشر: قوله: «فعلا به < إلى > الجبار، فقال: وهو مكانه».

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس، فامتنع.

الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست.

ثم قال: «فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحدٍ ممن تقدم، وقد بيَّنت في كل واحد إشكال من استشكله، والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق، وقد حزم ابن القيم في الهدي بأن في رواية شريك عشرة أوهام، لكن عدَّ مخالفته لحال الأنبياء أربعة منها، وأنا جعلتها واحدة، فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة، وبالله التوفيق».

انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (٣٥٥ - ٣٥٩) شرح مسلم للنووي (٢٠٩)، زاد المعاد لابن القيم (٤٢/٣)، هدي الساري (ص:٤٠٢)، وفتح الباري لابن حجر (٣٠٨) - ٤٩٦ - ٤٨٨/١٣).

فعرج بنا إلى السماءِ الدُّنيا، فاستفتح جبريل فقيل له: مَن أنت؟ فقال: أنا جبريل، قيل: وَمن معك؟ قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليهِ؟ قال: قد بُعِثَ إليهِ، فَفُتحَ لنا فإذا أنا بآدم، قال: فَرَحَّبَ وَدعا لي بخيرٍ.

ثم عرج إلى السماءِ الثَّانيةِ فاستفتح جبريل، فقيلَ: مَن أنت؟ قال: جبريلُ قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليهِ؟ قال: وقد بُعِثَ إليهِ، فَفُتِحَ لنا(٢) فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحَّبَا وَدَعَوا لي بخيرٍ.

ثم عُرِجَ بنا إلى السماءِ الثالثةِ فاسْتَفْتَحَ جبريلُ، قيلَ ("): مَن أنت؟ قال: أنا جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليهِ؟

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي مولاهم، أبو إسحاق البصري.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لى»، وفي (ط) ضرب بالقلم على كلمة «لنا».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «فقيل».

قال: قَد بُعِثَ إليهِ، فَفُتِحَ لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أُعْطِيَ شَطْرَ الحُسْنِ، فرحَّبَ وَدَعا لي بخيرِ.

ثم عُرِجَ بنا إلى السماءِ الخامسةِ، فاستفتح جبريلُ، قيلَ: مَن أنتَ؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليهِ؟ قال: قد بُعِثَ إليهِ، فَفُتِحَ لنا فإذا أنا بهارونَ، فرحَّبَ بي وَدعا لِي بخير.

ثم عرج بي إلى السماءِ السّادسةِ، فاستفْتَحَ جبريلُ، قيلَ: مَن أنتَ؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمد، قيل: وَقَد بُعِثَ إليهِ؟ قال: قد بُعِثَ إليهِ، فَفُتِحَ لنا فإذا أنا بموسى، فرحَّبَ (٣) وَدعا لي بخيرٍ.

ثم عُرِجَ بنا إلى السماءِ السابعةِ، فاستفتح جبريلُ، قيلَ: مَن أنت؟ قال: جبريلُ، قيلَ: وَمَن معك؟ قال: محمدٌ، قيل: وقد بُعِثَ إليهِ؟ قال:

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «قيل».

<sup>(</sup>٢) سورة مريم - الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فرحَّب بي».

قد بُعِثَ إليهِ، فَفُتِحَ لنا فإذا أنا بإبراهيم، وَإذا هو مُسْتَنِدٌ إلى البيتِ المعمورِ، وَإذا هُو يَدخُلُهُ كلَّ يومِ سبعونَ ألفَ مَلَكٍ ثم الايَعُودُونَ إليهِ، ودعا لي بخير (۱).

ثم انْتَهَيْتُ إلى السِّدرةِ المنتَهَى، وإذا ثَمَرُها كالقِلال، وإذا ورقُها كَآذانِ الفِيلَةِ، فلما غَشِيَها مِن أمرِ الله ما غشِي تَغيَّرتْ حتى ما يستطيعَ أحدٌ مِن خُلْقِ الله أن يَنْعَتَها مِن حُسْنِها، فأوحى إليَّ ما أوحَى، وَفرضَ عليَّ في كلِّ يومٍ وَليلةٍ خمسين صلاةً، فنزلتُ حتى انتهيْتُ إلى موسى، قال: ما فَرَضَ عَليك ربُّك؟ قلتُ: خمسين صلاةً في كلِّ يومٍ وَليلةٍ، قال: ارجع إلى ربيِّك فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِك فإنَّ أُمَّتَكَ لا يُطيقون ذلك، فإنِّي قد بلوتُ بني إسرائيل وَجَرَّبْتُهم (٢)، قال: فرجعتُ إلى ربيِّي فقلتُ: يا ربِّ خَفِّف عن أُمَّتِي خُطَّ عَنِّي خمساً قال: ارْجِع إلى الْتَهْفِيفَ؟ قلتُ: حَطَّ عَنِّي خمساً. قال: ارْجِع إلى موسى، فقال: ما صَنَعْتَ؟ قلتُ: حَطَّ عني خمساً. قال: ارْجِعْ إلى موسى، فقال: ما صَنَعْتَ؟ قلتُ: حَطَّ عني خمساً. قال: ارْجِعْ إلى موسى، فقال: ما صَنَعْتَ؟ قلتُ بين ربي وَبَين موسى حتى جعل خمسَ صلواتٍ لكلِّ (٤) صلاةٍ عشرٌ (٥) /(ل ٢٧/١/)) فتلك خَمْسُونَ، وَمَنْ هَمَّ

<sup>(</sup>١) في (ط) زيادة: «فرحب» قبل قوله: «ودعا لي» ولكنها مخرَّحة إلى الهامش.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «وخبرتهم».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «فحط عنى خمسة».

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿بكلِّي.

 <sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «عشرة».

بِحَسنَةٍ فلم يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حسنةً واحدةً، فإن عَمِلها كُتِبَتْ عَشْراً، وَمَن هُمَّ بِسَيِّئةٍ فلم يعملها لم تُكْتَب شيئاً، فإن عَمِلَها كُتِبَتْ سَيِّئةً وَاحِدَةً، فَنزلتُ حتى انتهيْتُ إلى موسى فقال: ما صنعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فقال: ارْجِعْ فَنزلتُ حتى انتهيْتُ إلى موسى فقال: ما صنعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فقال: ارْجِعْ الله وسي فقال: ما شنعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فقال: ارْجِعْ الله وسي فقال: ما شنعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فقال: السيّعَدْيَنْتُ والله وسي فقال: السيّعْدَيْتُ إلى والله وسي فقال: السيّعُونِيْتُ والله و

الزُّبَيري<sup>(۳)</sup>، حدثَا بكار بن قتيبة البَكْرَاوي<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيري<sup>(۳)</sup>، ح

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات، وفرض الصلوات (١٤٥/١ ح٢٥٩) عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٤٨/٣) عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به.

(٢) البَكْرَاوي: بفتح الباء الموحدة، وسكون الكاف، بعدها راء، نسبة إلى أبي بكرة الثقفي نفيع بن الحارث، وبكار بن قتيبة هذا من ولده، ويكنى أبو بكرة البصري، الفقيه الحنفي، قاضى مصر.

ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه الأئمة الثقات كابن حزيمة، والطحاوي، وابن أبي حاتم وغيرهم، ولم أحد من تكلَّم فيه بجرحٍ أو تعديل مع شهرته وله أخبارٌ في العدل والورع والعبادة.

انظر: الأنساب للسمعاني (۲۷۳)، وفيات الأعيان لابن خلكان (۲۷۹/۱)، تاريخ الإسلام (حوادث سنة ۲۶۱ – ۲۸۰/ص:۷۰)، والعبر للذهبي (۳۸۹/۱)، رفع الإصر لابن حجر (۲/۱).

(٣) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم الكوفي، ووقع في (م):

وحَدَثْنا عمار بن رجاء (۱)، حدَّنا يحيى بن آدم (۲) قالا: حدَّنا مالك بن مِغْوَل، عن الزُّبير بن عَدي (۲)، عن طلحة بن مُصَرِّف (۱)، عن مُرَّة (۱)، عن عبد الله بن مُسعود قال: (رلما أُسْرِيَ برسولِ الله ﷺ انتهى به إلى سِدرةِ المنتَهَى وهي في السَّماءِ السادسةِ (۱)، وإليها ينتَهى بما هبط مِن فوقها حتى يُقْبَضَ منها، وإليها ينتهى بما عرجَ مِن تحتِها حتى يُقْبَضَ منها، وإليها ينتهى بما عرجَ مِن تحتِها حتى يُقْبَضَ منها، وإليها ينتهى بما عرجَ مِن تحتِها حتى يُقْبَضَ منها، وإليها ينتهى بما عرجَ مِن تحتِها حتى

انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢)، فتح الباري (٢٥٣/٧)

<sup>«</sup>أبو محمد الزهري» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٢) ابن سليمان القرشي الأموي مولاهم، أبو زكريا الكوفي.

<sup>(</sup>٣) الهَمْدَاني اليامي، أبو عبد الله الكوفي، قاضي الرَّيِّ.

<sup>(</sup>٤) ابن عمرو بن كعب اليامي الكوفي.

 <sup>(</sup>٥) ابن شراحيل الهَمْدَاني البَكِيلي، أبو إسماعيل الكوفي، يعرف بمُرَّة الطَّيِّب، ومُرَّة الخير
 لعبادته.

<sup>(</sup>٦) كذا في هذه الرواية، وفي الأحاديث الماضية أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، ونقل النووي عن القاضي عياض أن كونها في السابعة هو الأصح، وقول الأكثرين، وهو الذي يقتضيه المعنى، وتسميتها بالمنتهى، ثم قال النووي: «ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة، ومعظمها في السابعة، فقد عُلِم أنها في نهاية من العِظم». وبنحو هذا جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

﴿إِذْ يَنْشَى ٱلْيَدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِى خَواتِيمَ سورةِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُلْعِينَ الْمُسْرِكِ بِاللَّهِ شَيئًا اللَّهِ شَيئًا اللَّهِ شَيئًا اللَّهُ عَمَاتُ (\*) (\*).

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في ذكر سدرة المنتهى (١٥٧/١ ح٢٧٩) من طريق أبي أسامة القرشي، وعبد الله بن نمير كلاهما عن مالك بن مِغْوَلِ به.

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة ... (٢١٧/١) عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن مالك بن مِغْوَل به.

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب تفسير القرآن - بابٌ ومن سورة النجم (٣٩٣/٥ ح٢٧٦) من طريق سفيان بن عيينة عن مالك بن مِغْوَلِ عن طلحة بن مُصَرِّف به، ولم يذكر فيه الزبير بن عدي، وقال: «حديث حسن صحيح».

## فائدة الاستخراج:

١- نسب المصنّف: طلحة بن مصرف، وعبد الله بن مسعود وهما عند مسلم مهملان.

<sup>(</sup>١) سورة النجم - الآية (١٦).

 <sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فرأيت فراشاً».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «قلت» بدل «ثلاثاً».

 <sup>(</sup>٤) في (ك): «لما» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قال النووي: «بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي تملك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياه، والتقحم: الوقوع في المهالك». شرح صحيح مسلم (٣/٣)

مالك بن مِغْوَل بإسناده نحوَه (٢).

هذا لفظ يحبى بن آدم، وزاد فيه أبو أحمد الزُّبَيري (٣): «إليها ينتهي ما يعرج (٤) من الأرواح ويقبض بها»، وقال: أُعْطِيَ رسولُ الله ﷺ عندها ثلاثاً لم يُعْطَهُنَّ نَبيُّ قَبْلَهُ: فُرِضَتْ عَلَيهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ، وَجُعِلَتْ بخمسين صلاةً».

٢- نصَّ المصنِّف على زيادة زادها أحد الرواة في الحديث - كما في الطريق الآتية وهذه الزيادة ليست عند مسلم.

<sup>(</sup>١) قال البخاري عنه: «فيه نظر»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، روى أحاديث بواطيل أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث».

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «له أحاديث عن مالك بن مِغْوَل حاصة، وعن غيره ليست بالكثيرة، وأرجو أنه لا يستحق ولا يستوجب تصريح كذبه».

وذكره الذهبي في الميزان والمغني وقال: «كذَّبه أبو حاتم»، وقد سبق نقل كلام أبي حاتم ولعله أخذه من قوله: «كان يفتعل الحديث». فهو ضعيف، وقد تابعه ثقتان عند المصنّف كما سبق في الإسناد الماضى، وتابعه غيرهما كما سيأتي في التحريج.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠٢/٤)، الثقات لابن حبان (٢٩٠/٨)، الكامل لابن عدي (٢٧٩/٣)، ميزان الاعتدال (٢٣٩)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٢٨٧/١)، لسان الميزان لابن حجر (١١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) نسبته: «الزبيري» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «بما عَرَج».

الرزاق (۱)، عمر، عن الزهري قال: وأخبرني سعيد بن المسيَّب، عَن أبي هُرَيرة أخبرنا مَعمر، عن الزهري قال: وأخبرني سعيد بن المسيَّب، عَن أبي هُرَيرة قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «حين أُسرِيَ بي لَقِيْتُ موسى –قال: فَنَعَتَهُ (۲) – فإذا رجل –حَسِبْتُهُ قال: – مضطرب، رَجِلُ الرَّأس، كأنَّه مِن رِجَالِ شَنُوءَة (۳). قال: وَلقيتُ عيسى /(ل / / ۸۸ / أ) –فَنَعَتَهُ النبيُ ﷺ فقال –: رَبْعَةٌ أَحْمَر كأنَّه خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسَ (١٠).

<sup>(</sup>١) الصنعاني، والحديث في مصنَّفه (٣٢٩/٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فتبعته» بدل «فنعته» ولعلها من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «مضطرب» قيل هو: الطويل غير الشديد، وقيل: الخفيف اللحم.

ورَجِل الرأس أي: دهين الشعر، مسترسله، وقال ابن السِّكِّيت: «شعر رَجِلٌ أي: غير جعد».

وأما شَنُوْءَة - بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها همزة ثم هاء التأنيث - حيّ من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو: عبد الله بن كعب من الأزد، ورجال الأزد معروفون بالطول. انظر: شرح النووي على مسلم (٢٣١)، فتح الباري لابن حجر (٤٩٤/٦).

<sup>(</sup>٤) الرَّبْعَة: بفتح الراء وسكون الموحدة - ويجوز فتحها - وهو المربوع، والمراد أنه ليس بالطويل حداً ولا قصير حداً بل وسط.

أما الدِيمُاس – بكسر الدال وإسكان الياء والسين في آخره مهملة – فسَّره في نحاية الحديث بأنَّه الحمَّام، وذكر الحافظ ابن حجر بأن هذا من تفسير عبد الرزاق – ولم أحد هذا التفسير في مصنَّفه – ثم قال الحافظ: «والدِّيماس في اللغة السِّرْب، ويطلق أيضاً على الكِنُّ، والحمام من جملة الكنِّ والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الحسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كِنِّ فحرج منه وهو عرقان».

قال: وَرَأيتُ إبراهِيمَ وأنا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بَهِ، قال: وَأُتِيتُ بإنائَينِ في أحدِهما لبنٌ وَفي الآخر خَمرٌ فَقيلَ لي: خُذْ أَيَّهُما شئتَ، فأخذْتُ اللبنَ فشرِبْتُهُ فقيل لي: هُدِيتَ للفِطرةَ –أو أصبْتَ الفِطرةَ – أما إنكَ لَوْ أَخذْتَ الخمرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ (').

والدِّيْمَاسُ حَمَّامٌ.

النه وهب، قال: عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليثُ (٢) ، أن أبا الزُّبيرِ (٣) حَدَّثه عَنْ جابر بن عبد الله أنَّ

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢٣٢)، فتح الباري لابن حجر (٦/٨٥)

وأخرجه أيضاً في موضع آخر من نفس الكتاب - باب قول الله عز وجل: ﴿وَٱذْكُرْ فِي الْحَرَامِ وَاللهُ عَنْ وَجَلَ : ﴿وَٱذْكُرْ فِي السَّابِقَةُ وَقَرْنَهُ الْكِتَابِ مُرْبَمُ إِذِانَتَبَدَّتُ مِنْ الطريق السَّابِقَةُ وقرنه بطريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر به.

وأحرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله الله الله السماوات، وفرض الصلوات (١٥٤/١ ح٢٧٢) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: 
﴿ وَهَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ الْفَتْحَ ١٩٣/٦ ح٤٩٣/٢) من طريق هشام بن يوسف عن معمرٍ به.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الفهمي، أبو عبد الرحمن المصري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهذا الحديث من رواية الليث عنه، فهو مما سمعه من حابر، كما سبق بيانه في: ح(٢٢).

رسولَ الله على قال: (رغرض على الأنبياء فإذا مُوسى ضَرْبٌ (١) مِنَ الرِّجالِ كأنَّه مِن رجَالِ شَنُوْءَةَ، وَرَأَيتُ عيسى بن مريمَ فإذا أقرب مَن رأيتُ بهِ شَبَهاً عُرْوَة (٢)، ورأيتُ إبراهيمَ فإذا أقرَبُ مَن رأيتُ بهِ شبهاً صَاحِبكم -يعنى نفسَه-، ورأيتُ جبريل فإذا أقربُ مَن رأيتُ بهِ شبهاً دِحْيَة بن خليفةً "(").

◄ ٤١٨ حدثنا الربيعُ بن سليمان<sup>(٤)</sup>، حدثنا ابن وهب، ح

وحَدَثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرّة (٥)، حدثنا المُقْرئ (٦) قالا: حدثنا الليثُ بن سعد أنَّ أبا الزُّبَيرِ (٧) أخبرَه عَن جابر بن عبد الله أنَّ رسولَ الله عليه قال: ﴿ عُرضَ عَليَّ الْأَنبياءُ، فإذا موسى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجالِ كَأَنَّه مِن رِجَالِ شَنُوْءَةً، وَرَأَيتُ عيسى بن مريم فإذا أقربُ مَنْ رأيتُ بهِ شَبَهَا عروة بن

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض: «هو الرحل بين الرجلين في كثرة اللحم وقِلَّته»، وقال ابن الأثير: (رهو الخفيف اللحم الممشوق المُسْتَدِق).

انظر: النهاية لابن الأثير (٧٨/٣)، شرح مسلم للنووي (٢٣١).

<sup>(</sup>٢) زاد في هامش (ط): «ابن مسعود» من النسخة التي يرمز لها بـ: ص.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة المكي، أبو يحيى، وكنيته لم ترد في (ط) و(ك)، ووقع في (ط): «ابن أبي سبرة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن يزيد القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المقرئ المكي.

<sup>(</sup>٧) وقع في (م): ﴿أَخبرنا الزبير› بدل ﴿أَبا الزبير› وهو خطأ.

مسعود، وَرَأيتُ إبراهيم فإذا ﴿ [أنا](١) أقربُ مَن رأيتُ بهِ شَبَهاً صاحبُكُم - يَعْني نَفسَهُ -، ورأيتُ جبريل فإذا ﴿(٢) أقربُ مَن رأيتُ بهِ شَبَهاً دِحيَةُ (٢).

**٩ ١ ٤ –** حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا أبو داودَ الطيالسي (٤)، ح

وَحدثنا أبو أُمَيَّة، وأبو الحسن الميموني<sup>(٥)</sup> قالا: حدثنا سُرَيج بن النعمان الجوهري<sup>(١)</sup> قالا: حدثنا /(ل ٦٨/١)) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن أبي سلمة بن عبد الله بن الفَضل (٧)، عَنْ أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد رَأَيْتُني وَأَنا في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات، وفرض الصلوات (١٥٣/١ ح٢٧١) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به.

وأحرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٤٠) من طريق يونس بن عبد الأعلى -شيخ المصنّف في الإسناد السابق - عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن داود بن الجارود، والحديث لم أحده في مسنده.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الرَّقِّي.

<sup>(</sup>٦) اللؤلؤي البغدادي، أبو الحسن، أو أبو الحسين.

<sup>(</sup>٧) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي المدني.

الحِجْرِ وقُرَيشٌ تسألني عن مسراي، فسألوني عن أشياء من بيتِ المقدِسِ لم أُثْبِتْهَا فَكَرَبْتُ كَرْباً ما كَرِبْتُ مثلَه، فرفَعَهُ الله لي أنظُرُ إليهِ، المقدِسِ لم أُثْبِتْهَا فَكَرَبْتُ كَرْباً ما كَرِبْتُ مثلَه، وقدْ رَأَيْتُنِي في جَماعةٍ مِنَ فما يسألوني عَن شيءٍ إلا أَنْبَأْتُهُمْ بهِ، وقدْ رَأَيْتُنِي في جَماعةٍ مِن الأَنْبِياءِ فإذا موسى قائمٌ يُصلي فإذا رجلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ (١) كأنَّهُ مِن رِجْالِ شَنُوءَةَ، وَرأيتُ عيسى قائماً يصلي، أقرَبُ الناسِ بهِ شَبَهاً عروة بن مَسْعُود الثَّقَفِيُ، وإذا إبراهيم قائمٌ يصلي أَشبَهُ الناسِ بهِ صَاحِبُكُم -يعني نفسَهُ-، فحانَتِ الصلاةُ فَأَمَمْتُهُمْ (١) فلما أن (١) فرغتُ مِن الصَّلاةِ قَالَ لِي قَائلٌ: يا محمدُ هذا مالكُ خازن النارِ فَسَلِّمْ عليهِ، فالتفتُ إليهِ فَبَدأَنِي بالسَّلامِ» (١).

<sup>(</sup>۱) نقل النووي عن صاحب التحرير في أن المراد بالجعد في صفة موسى عليه السلام معنيان الأول: اكتناز الجسم، والثاني: جعودة الشعر، وصحّع الأول لأنه ورد في حديث أبي هريرة - كما سبق في ح(٢١٤) - في صفة موسى أنه كان رَجِلَ الرأس. وعقّب النووي بأن المعنيين فيه جائزان، وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني ليست جعودة القطط؛ بل معناها أنه بين القطط والسبط، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) في (ط) و(ك): «وأممتهم».

<sup>(</sup>٣) الحرف الناسخ «أن» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال (٤) من طريق حُجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجِشون به.

• ٢٠ حدثنا عمران بن بكّار (١)، حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبي، حدثنا عبد الغزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة الهاشمي (٢)، عن أبي سلمة، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله ﷺ:... فذكر مثلَه (٣).

عن النهن عن النهن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جَابر بن عبد الله أنَّ رسولَ الله عَلَي قال: «لما كَذَّبني قُريشٌ قمتُ في الحِجْرِ فَجَلَّى الله لي بيت المقدِس فطفِقتُ أُخبِرهم عن آياتِهِ وأنا أنظُرُ إليهِ»(١).

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٤٦) من طريق إسحاق بن شاذان عن أبي داود الطيالسي عن عبد العزيز الماجشون به. وأخرجه أيضاً (٧٤٧) من طريق محمد بن عوف عن أحمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز الماجشون به.

<sup>(</sup>١) ابن راشد الكلاعي الحمصي، أبو موسى المؤذِّن.

<sup>(</sup>٢) أبوه الفضل نسب إلى جده، وهو: الفضل بن العباس بن ربيعة كما سبق قريباً.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فذكر مثله» ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الرَّقِّي، أبو الحسن الميموني.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البغلاني.

<sup>(</sup>٦) بمامش (ك) العبارة التالية: «بلغت قراءة على القاضي نجم الدين قاضي نابلس، والحمد لله كتبه الحصيني، وسمع عبد الله المقدسي».

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار - باب حديث الإسسراء وقول الله تعالى: ﴿ مُبْحَنَ الَّذِي آمْرَى بِمَبْدِيهِ لَيْلًا ... ﴾ (الفتح ٢٣٦/٧)

ح٣٨٨٦) عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعدٍ به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدحال ( المريم عن قتيبة عن الليث به، غير أنه قال: «كذَّبتني».

# مُبْتَدَأً أُبْوَاب فِي الرَّدِّ عَلَى الجَهْمِيَّةِ (١)

(۱) الجَهْميَّة: نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع، قتل سنة (۱۲۸ ه). أخذ آراء الجعد بن درهم في نفي الصفات وتأويلها، والقول بخلق القرآن، وزاد عليها القول بالجبر، والإرجاء، ونفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، وغيرها.

وكل من تبعه في قوله وآرائه نسب إليه، فتوسع هذا المذهب وكثر أتباعه، فكانوا شرَّ الفتن التي ابتلي بها المسلون من لدن ظهوره إلى يومنا هذا، وكثيرٌ من الفرق - كالمعتزلة والجبرية والرافضة وغيرها - تنتحل من آراء الجهمية شيئاً، فمقلٌ منها ومكثر، وللأشاعرة شيءٌ من ذلك.

وعدَّ كثيرٌ من السلف الردَّ عليهم وكشف عوارهم من أعظم الجهاد، فألف في الردِّ عليهم في مصنفات - مفردة أو ضمن كتابٍ آخر - أمثال الإمام أحمد، والبخاري، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن منده وغيرهم، ومن المتأخرين ابن قدامة المقدسي، وابن تيمية، وابن القيم وغيرهم رحم الله الجميع.

والمصنّف رحمه الله تعالى بوَّب هنا أبوأبا - حسبما ساعدته الروايات التي استخرجها على مسلم - في الردِّ على بعض آراءهم التي منها: إنكار أن الجنة والنار مخلوقتان، وإنكار حوض النبي رائح وإنكار صفات الله عز وجل التي منها: الضحك، والنزول، والعلو، وإنكار عذاب القبر، والدجَّال، وإنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة، وإنكار الشفاعة لنبينا محمد الله.

انظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، (ص٣٦٨)، التنبيه والرد، للملطي، (ص١١-٥٠١)، الأنساب للسمعاني (٣٩٢/٣)، فتح الباري لابن حجر (٢١/٥١)، تاريخ الجهمية والمعتزلة للشيخ جمال الدين القاسمي (ص:٩) إلى آخر الكتاب، مقدمة الدكتور أحمد سعد حمدان لكتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي (٢٨/١ وما بعده).

بَابُ (') بِيَانِ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةً، وَأَنَّ النَّبِي ۗ ﴿ دَخَلَهَا، وَأَنَّهَا فَوْقَ السَّمَاوَات، وَأَنَّ النَّبِي ۗ ﴿ الْسَّمَاوَات، وَأَنَّ النَّبِي ۗ ﴿ الْسَّمَاوَات، وَأَنَّ السَّدْرَةَ السَّمْاءَ الْعَرْةَ دَنَا مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ إِلَيْهَا، [وَأَنَّهُ دَنَا مِنْ مَنْ رَبِّ الْعَرْةَ، وَرَبَّ الْعَرْةَ دَنَا مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ''، وَأَنَّ مَنْ نُوْرِهِ تَبَارَكَ أَوْ أَدْنَى ''، وَأَنَّ الْكَوْثَرَ الَّذِي أَعْطِي مُحَمَّدٌ ﴿ هُوَ مَخْلُوقٌ وَمَوْجُودٌ وَقَعَالَى، ] ('') وَأَنَّ الْكَوْثَرَ الَّذِي أَعْطِي مُحَمَّدٌ ﴿ هُو مَخْلُوقٌ وَمَوْجُودٌ وَهُو نَهَالَى، ] ('') وَأَنَّ الْكَوْثَرَ الَّذِي أَعْطِي مُحَمَّدٌ ﴿ هُو مَخْلُوقٌ وَمَوْجُودٌ وَهُو نَهَالَى، ] ('') وَأَنَّ الْكَوْثَرَ الَّذِي أَعْطِي مُحَمَّدٌ ﴿ وَصِفَةِ الْحَوْضِ وَمَائِه، وَأَنَّ مَنْ مَنْ مَاءِ تُرَابُهُ الْمِسْكُ، وَصِفَةِ الْحَوْضِ وَمَائِه، وَأَنْ مَنْ

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) على هامش (ك) العبارة التالية: «وأن الله فوقها - نسخة» أي هذه العبارة زيادة من نسخة.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في ح(٤٧٠ - ٤٧٢) عن ابن مسعود، وفي ح(٤٧٧) عن عائشة رضي الله عنهما أنهما فسَّرا قوله تعالى: ﴿ مُّمَ دَنَافَنَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ فَرْسَيْنِ أَوَانَتُنَ ۞ بأنه ﷺ رأى جبريل في صورته الحقيقية، وهو الصواب كما سيأتي الكلام عليه في ح(٤٧٨)، إن شاء الله.

والمصنّف رحمه الله تعالى اعتمد في ترجمته هذه على ما ورد في حديث شريك بن أي غَر، واللفظ الذي اعتمد عليه مما أنكره العلماء على شريك في حديث الإسراء، وانظر ما سبق في ح(٤١٢)، وقد أشار المصنّف رحمه الله تعالى إلى الاختلاف في تفسير هذه الآية في الباب (٣٩) ولم يرجّح هناك شيئاً، وكأنّه يرجّح ما ذكره هنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، ولم يظهر لي الرواية التي استنبط منها قوله في الترجمة: «وأن ما غشى السدرة من الألوان كان من نوره تبارك وتعالى».

بَدُّلَ مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ ﷺ مِنْ أَمَّتِهِ لَم يَرِدْ حَوْضَهُ، وَأَنَّ النِّيْلُ وَالفُرَاتَ أَصْلُهُمَا فِي السَّمَاءِ، وَإِثْبَاتَ صَرِيْفِ الْأَقْلامِ فَوْقَ النِّيْلُ وَالفُرَاتَ أَصْلُهُما فِي السَّمَاءِ، وَإِثْبَاتَ صَرِيْفِ الْأَقْلامِ فَوْقَ النَّيْبِيَاءِ بِكَلامِهِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَأَنَّ مُوْسَى رُفِعَ فَوْقَ الْأَنْبِياءِ بِكَلامِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى] (') (رل ١٩/١))

حدثنا سفيان (٤) ، حدثنا ابن أَجْر (٥) ، ومُطَرِّفُ بن طَرِيف (٢) سمعا الشَّعْبِيَّ حدثنا سفيان (١) ، حدثنا ابن أَجْر (٥) ، ومُطَرِّفُ بن طَرِيف (٢) سمعا الشَّعْبِيَّ يقول: سمعتُ المغيرةَ بن شُعْبَةَ رَفَعَهُ إلى رسولِ الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ موسى السَّيِّلُا (٧) سأل ربَّه قال: أيُّ أهلِ الجنَّةِ أدنى مَنْزِلةً؟ فقال (٨): رجلٌ يجيء بعدَ ما (٩) دَخَل أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ فَيُقَالُ له: ادخُل [الجنة] (١٠) ، فيقول:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أبو جعفر البغدادي، وحمدان لقبه.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي، أبو بكر المكي، والحديث في مسنده (٣٣٥ – ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) ابن عيينة، كما هو مقيَّدٌ في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن سعيد بن حيَّان بن أبجر الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٦) الحارثي - ويقال: الخارفي - الكوفي.

<sup>(</sup>٧) قوله: «الطَّيْكُلِّ» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ك): «قال».

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م) كلمة «بعد».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

كيف وقد نزلوا منازلهم وأَحَدُوا أَحَدَاتِهِمْ (١)؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَفَتَرْضَى أَن يكونَ لك ماكان لِمَلِكِ من مُلُوْكِ الدُّنْيَا؟ فيقول: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَيُقَالُ له: لك مَعَ هَذا ما اشْتَهَتْ (١) نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، قال موسى: أَيْ رَبِّ فَأَيُّ أَهلِ الجنَّة أَرفعُ منزلةً؟ قال: إيّاها أَرَدْتُ (١)، وَسَأُحدِّثُكَ عَنهم، وَبِ فَأَيُّ أَهلِ الجنَّة أَرفعُ منزلةً؟ قال: إيّاها أَرَدْتُ (١)، وَسَأُحدِّثُكَ عَنهم، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدي وَحَتَمْتُ عَلَيها، فلا عَين رَأَتْ وَلا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَذَلِكَ في كتابِ الله: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْتُن مَّا أَخْفِى اللهُ عَيْ رَأَتْ وَلا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَذَلِكَ في كتابِ الله: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْتُن مَّا أُخْفِى اللهُ اللهُ عَلَى قَلْبَ بَشَرٍ، وَذَلِكَ في كتابِ الله: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْتُن مَّا أُخْفِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَذَلِكَ في كتابِ الله: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْتُنُ مَا أَنْ فَي اللهُ المُ اللهُ المُتَعْمُ اللهُ ا

٣٢٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي، وأبو عبيد الله (٦)

<sup>(</sup>١) قال النووي: «هو بفتح الهمزة والخاء، قال القاضي: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه أو يكون معناه: قصدوا منازلهم، وذكره تعلب بكسر الهمزة».

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢/٣)

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك) جاءت العبارة كالتالي: «ذلك لك، ومع هذا ما اشتهت».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أيها» بدل «إياها»، وأردت: بضم التاء معناه: اصطفيت واحترت. شرح مسلم للنووي (٣/٣).

أي هي المنزلة التي اصطفاها الله عز وجل واختارها وأشار إلى أصحابها بما وصفه في الجملة التالية مما أعده لهم.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة - الآية (١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٧٦/١ ح٣١٢) من طريق سعيد الأشعثي، وابن أبي عمر، وبشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة به. وأخرجه أيضاً (ح ٣١٣) من طريق عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر به.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، المعروف بابن أخي

قالا: حدثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس<sup>(۱)</sup>، عن ابن شهابٍ، عن أنس بن مالك أخبره قال: كان أبو ذَرِّ يُحَدِّث أنَّ رسول الله على قال: «فُرِجَ سَقْفُ بماكِ من وأنا بمكة، فنزل جبريلُ الطَّيِّ فَفَرَجَ صَدْرِي (الشَّمْ غَسَلَهُ بماءٍ من ماء<sup>(۱)</sup> زمزم ثمَّ جاء بِطَسْتٍ من ذَهَبٍ مُمْتَلِئاً حِكْمَةً وإِيْمَاناً فَأَفْرَغَهَا في صَدْرِي (المُّ ثمَّ أَطْبَقَهُ.

ثمَّ أَخَذَ بيدي فَعَرج بي إلى السَّماءِ، فلما جِئْنَا السَّماءَ قال جبريل جبريل لخازنِ السَّماءِ الدُّنيا: افْتَحْ، قالَ: مَن هذا؟ قال: هذا جبريل، قال: قال فَا خَدْ؟ قال: نعم، معي محمدٌ، قال: أُرسِل إليه؟، قال: نعم، وَفَتَحَ، فلما عَلَوْنَا السَّماءَ الدُّنيا إذا رجلٌ عن يمينه أَسْوِدَةٌ وعن يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، فإذا نظر قِبَلَ هُيَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وإذا نظرَ قِبَلَ هُمَالِهِ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، فإذا نظر قِبَلَ هُيَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وإذا نَظَرَ قِبَلَ هُمَالِهِ بَكَى، قال: مرحباً بالنَّبيِّ الصَّالِحِ والابنِ الصَّالِح، قال: قلتُ: يا جبريلُ مَنْ هذا؟ قال: هذا آدمُ، وهذه الأَسْوِدَةُ /(ل١/٩٦/ب) عَن يمينِهِ وَعَن شِمَالِهِ شِمَالِهِ: نَسَمُ بَنِيْهِ وَالْ قَلْتُ المَمينِ هم أهلُ الجنَّةِ والأَسْوِدَةُ التي شِمَالِهِ: نَسَمُ بَنِيْهِ وَالْ قَلْتُ المَمينِ هم أهلُ الجنَّةِ والأَسْوِدَةُ التي

عبد الله بن وهب، متكلَّمٌ فيه، وقد توبع هنا. انظر: ح(٣٤٨)

<sup>(</sup>١) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.

<sup>(</sup>٢) كلمة: «ماء» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ذوي النجمين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «قالوا».

<sup>(</sup>٥) ما بين النجمين سقط من (ط) و(ك)، واستدركه ناسخ (ط) على الهامش.

<sup>(</sup>٦) الأسودة جمع سواد، وهو شخص الإنسان، والنسم: جمع نسمة، وهي النفس، وكل

عن شِمَالِهِ أهلُ النَّارِ، فإذا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بكى.

قال: ثم عَرج بي جبريلُ حتى أتى السماءَ الثانيةَ فَقال لخازنها: افتح، فقال له خَازِنُهَا مِثْلَ ما قال خازنُ السماءِ الدُّنيا، فَفَتَحَ».

قال أنسُّ: فذكر أنَّه وَجد في السَّماواتِ آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم وَلم يُثبت (١) كيف كان منازلهُم، غير أنَّه قد ذكر أنَّه قد وجد آدم في السَّماءِ الدُّنيا وإبراهيم في السماءِ السادسةِ (٢).

قالُ ("): «فلما مرَّ رسول الله ﷺ وَجبريل بإدريس، قال: مرحباً بالنبيِّ الصالح والأخ الصالح، قال: هَذا

دابة فيها روح فهي نسمة، والنسم: الروح، وأراد أرواح أولاده. شرح السنة للبغوي (٣٤٧/١٣).

<sup>(</sup>١) أي أبو ذرِّ ﷺ. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٥٥٠)

<sup>(</sup>۲) قوله: «وإبراهيم في السادسة» توافق رواية شريك بن أبي نمر - الماضية برقم (۲۱) والآتية برقم (۲۲) عن أنس، قال الحافظ ابن حجر: «والثابت في جميع الرواياتغير هاتين - أنه في السابعة، فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض، وإلا فالأرجح رواية الحماعة لقوله فيها أنه رآه مستنداً؛ ظهره إلى البيت المعمور، وهو في السابعة بلا خلاف...». فتح الباري (۱/ ۰۵)

<sup>(</sup>٣) القائل هو: أنس بن مالك الله كما هو موضَّح في رواية البخاري، وعلَّق الحافظ ابن حجر بقوله: «ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنسٌ من أبي ذر». فتح الباري (٥١/١).

إدريس، قال: ثم مررتُ بموسى، فقال: مرحباً بالنبيِّ الصالحِ والأخِ الصالحِ، قال: ثم مَرَرتُ الصالحِ، قال: ثم مَرَرتُ بعيسى، قال: مرحباً بالنبيِّ الصالحِ والأخِ الصالحِ، قال: قلتُ: مَن هذا؟ قال(٢): هذا عيسى.

قال: ثم مررت بإبراهيم، قال: مرحباً بالنبيِّ الصالحِ والابنِ الصالحِ، قال: قلتُ: مَن هذا؟ قال: هذا إبراهيم».

قال<sup>(۱)</sup> ابن شهاب: وأحبرني ابنُ حَزِم (نُ أَن ابن عباسٍ وأبا حَبَّة الأنصاري (<sup>٥)</sup> كانا يقولانِ: قال رسول الله ﷺ: «ثم عُرِج بي حتى ظَهَرْتُ لمستوى أسمع فِيْهِ صَرِيْفَ الأقلام» (١).

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: هذا» سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) كلمة «قال» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) «إبراهيم. قال» فأصبحت العبارة: «هذا ابن شهاب».

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن مجمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

قال الحافظ ابن حجر: «رواية أبي بكر عن أبي حَبَّة منقطعة لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبي بكرٍ بدهرٍ، وقبل مولد أبيه محمدٍ أيضاً». فتح الباري (٥١/١) والحديث في الصحيحين بهذا الوجه كما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٥) البدري، مختلفٌ في اسمه.

انظر المقتنى في سرد الكني، للذهبي، (١٩٥١)، التقريب، (٨٠٣٦).

<sup>(</sup>٦) ظهرت أي: علوت، وصريف الأقلام: تصويتها حال الكتابة، قال الخطأبي -وتبعه البغوي-: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينسخونه من

قال ابنُ حَزِمٍ وأنس بن مالك (''): قال رسول الله ﷺ: ﴿فَفَرَضَ الله على أُمَّتي خمسين صلاةً، قال: فرجعتُ بذلك حتى أُمُرَّ بموسى، فقال موسى: ما فرضَ رَبُّك على أُمَّتِك ؟ فقلت (''): فرضَ عليهم خمسين صلاةً، قال لي موسى: فراجعتُ وأمَّتك لا تُطيقُ ذلك، فراجعتُ ربِّي فوضع شَطْرَها، قال (''): فرجعْتُ إلى موسى فأخبرتُه، قال: راجع ('') ربِّك فإنَّ أُمَّتك لا تُطيقُ ذلك، قال: فراجعتُ ربِّي فقال: هي خمسٌ ربَّك فإنَّ أُمَّتك لا تُطيقُ ذلك، قال: فراجعْتُ ربِّي فقال: هي خمسٌ وهي خمسُونَ /(ل ١/٠٧/أ) لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، قال: فرجعْتُ إلى موسى، قال: راجع ربَّك، فقلتُ: قد اسْتَحْيَيْتُ مِن ربِّي.

قال: ثم انطلق بي حتى نَأتي سدرة المنتهى فغشِيها ألوَانَّ لا أدري مَا هي؟ ثم قال: ثم (٥) أُدخلتُ الجنَّةَ فإذا فيها جَنَابِذُ (١) اللؤلؤ

اللوح المحفوظ، أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره». شرح السنة للبغوي (٢٢١)

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن حزم - أي عن شيخه -، وأنس - أي عن أبي ذر - كذا جزم به أصحاب الأطراف، ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابن حزم، ومن رواية أنس بلا واسطة» فتح الباري (۱۲/۱ه٥)

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «قلت».

<sup>(</sup>٣) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (م): «فراجع».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ط) و(ك) أداة العطف (رثم» الأولى، ومن (م) (رثم» الثانية.

<sup>(</sup>٦) هي القباب، واحدتما جُنْبُذَة وهو ما ارتفع من البناء، فهو فارسي معرب، وأصله

وإذا ترابُها المسْكُ $^{(1)}$ .

الأيلي (٢)، حدثنا محمد بن عُزَيزٍ الأيلي (٢)، حدثنا سَلامة بن رَوْحٍ (٣)، عن عُقَيل (٤)، حَدثني ابن شهاب، حَدثني أنس بن مالك الأنصاري، حدثني أبو ذَرِّ الغِفَارِيُّ أن رسولَ الله ﷺ قال: (﴿ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمِكَة، فَنَزَلَ

بلسانهم كُنبذة بوزنه لكن الموحدة مفتوحة، والكاف ليست حالصة، ويؤيد هذا التفسير أنه وقع في بعض روايات البخاري: «أتيت على نفر حافتاه قباب اللؤلؤ». انظر: شرح السنة للبغوي (٣٤٧/١٣)، شرح مسلم للنووي (٢٢٢)، فتح الباري لابن حجر (٢/١٥) - ٥٥٣).

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (الفتح ٧/١٥ ح ٣٤٩) من طريق الليث بن سعد عن يونس عن الزهري به. وأخرجه أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء - باب ذكر إدريس عليه السلام (الفتح ١٤٣١) من طريق عبد الله بن المبارك وعنبسة بن خالد كلاهما عن يونس عن الزهري به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله على السماوات، وفرض الصلوات (١٤٨/١ ح٢٦٣) عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٢٠) من طريق يونس عن ابن وهبٍ به.

(٢) تُكلِّم في سماعه من سلامة، انظر: ح(٨٢).

(٣) ابن خالد بن عُقيل القرشي الأموي، متكلّم فيه، وفي سماعه من عُقيل. انظر: ح(٨٢).

(٤) ابن خالد بن عَقِيل الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم.

جبريلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثم غَسَلَهُ بماءٍ مِن ماء زمزم (۱) ثم جاء بِطَسْتٍ مِن ذَكر مِن ذَهَبٍ مملوءاً حِكْمَةً وإيماناً فَأَفْرَغَهَا في صَدْرِي...». ثم ذكر الحديث بمثلِ حديث يونس بتمامه إلا أنَّه قال: ((عن يمينهِ وَعن شِمَاله)) ولم يقل: ((نَسَمه)) فقط(۲).

الدَّبَرِيُّ قالا: أخبرنا عبد الرَّزَّاق (١)، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، أخبرَنِي الدَّبَرِيُّ قالا: أخبرنا عبد الرَّزَّاق (١)، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، أخبرَنِي أنس بن مالك قال (٥): «فُرِضَتْ على النبيِّ اللهَ أُسْرِيَ به الصَّلَوَاتُ خمسين، ثم نُقِصَتْ حتى جُعِلَتْ خمساً، ثم نُودِيَ: يا محمد إنه

<sup>(</sup>۱) في (م): «بماء زمزم».

<sup>(</sup>٢) لم تتقدم هذه اللفظة، والمتقدم في الرواية «نسم بنيه»، ولعلها على نحو الرواية بالمعنى، والحديث أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) لقبه: شبويه أو سبويه - بسين مهملة -، واختلف في اسم حده فقيل: الأشعث، وقيل: سبويه أو شبويه أيضاً، توفي سنة (٢٦٢ هـ).

ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره السمعاني في الأنساب، والمزي في الرواة عن عبد الرزاق، ولم أحد فيه حرحاً أو تعديلاً، وهو متابعٌ هنا.

انظر: الثقات لابن حبان (٢٩/٩)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢٩/٣)، المؤتلف الله ١٤١٩)، الأنساب للسمعاني (٤٣/٧)، تهذيب الكمال للمزي (٥/١٨)، نزهة الألباب لابن حجر (٤/١)

<sup>(</sup>٤) وهو في المصنَّف (٣٢٨/٥).

<sup>(</sup>٥) تكررت كلمة «قال» في (م).

لا يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ، وإنَّ لك بهذه الخَمْس خَمسينَ (١).

حَدَّنَا الربيع بن سليمان (٢)، حدثنا عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، حَدَّني شريك بن عبد الله بن أبي نَمِرٍ (٣) قال: سمِعْتُ أنس بن مالك يُحَدِّثنا عن ليلةٍ أُسْرِي برسولِ الله على قال: «فَوَجَدَ في السماءِ الدُّنيا آدم، فقال لَهُ جَبريل: هذا أبوك فَسَلِّمْ عَلَيهِ (٤)، فردً عَلَيه (٥) قال: مرحباً بِكَ وَأَهْلاً يا بُنَى فَنِعْمَ الابنُ أنت.

فإذا هو في السماءِ الدُّنيا بِنَهرَينِ يَطَّرِدَانِ (١) فَقال: مَا هذَان النَّهْرَانِ (١) فَقال: مَا هذَان النَّهْرَانِ (١) (١/١٠/ب)

<sup>(</sup>۱) لم أحده بهذا السياق -إسناداً ومتناً- عند مسلم، وقد سبق في أثناء حديث أنس بن مالك: مالك عن أبي ذر - برقم (٤٢٣) - قول الزهري: قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله على: «فرض الله على أمتي... الحديث»، وهو في الصحيحين، وذكرت هناك قول الحافظ ابن حجر واحتماله أن يكون الحديث عن أنس رواية -أي عن النبي هي وأن أصحاب الأطراف جعلوه عن أنس، عن أبي ذر، عن النبي هي. والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٦١/٣) عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحديث بإسناده وبعض متنه برقم (٢١٤)، وذكرت هناك كلام العلماء على رواية شريك هذا وما فيها من مخالفات لرواية الثقات.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عليه» سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «فردَّ عليَّ».

<sup>(</sup>٦) أي: يجريان. فتح الباري لابن حجر (٤٩٠/١٣)

<sup>(</sup>٧) كلمة «النهران» ليست في (ط) و(ك)، ووقع في (م): «أحبرنا حبريل» بدل: «يا

عُنْصُرُهُمَا(')، ثمَّ مَضَى به في السماء [الدنيا](') فإذا بِنَهْر آخر عَلَيْهِ قَصْرٌ مِن لؤلؤِ وزَبَرْجَدٍ، فَذَهَبَ يَشَمُّ (٣) تُرَابَهُ فإذا هو مِسْكُ، قال: يا جبريل ما هذا النَّهر؟ قال: هذا الكوثَرُ الذي خَبَأَ لك ربُّك، ثم عُرجَ بي إلى السماءِ الثانيةِ، فقالَتْ له الملائكةُ مثلَ ما قالَتْ له في الأولى، وَذُكر قِصَّةَ السماواتِ.

قال: وَكُلُّ سِمَاءٍ فيها أنبياء قد سَمَّاهم أَنَسٌ فَوعَيْتُ منهُمْ إدريْسَ وهارونَ وإبراهيمَ في السادسة، وموسى في السابعة: بِفَضْل كَلامِ اللهُ (١٠).

فقال موسى: لم أظن أن يُرْفَعَ عَليَّ أحدٌ (°)، ثم عَلا به فِيما لا يَعلمُهُ إلا الله حتى جاء به سدرة المنتَهَى، وَدَنا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ تبارك وتعالى فَتَدَلَّى (١)، حتى كان منه قَابَ قوسينِ أو أدنى، فأوْحَى إليه

جبريل» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>١) بضم العين والصاد المهملتين، بينهما نون ساكنة، وهو: الأصل. فتح الباري .(٤9./17)

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) شمَّ يشَمُّ - من باب تَعِب -، ويَشُمُّ - من باب قَتَل - فيه لغتان.

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٥٥٥)، المصباح المنير للفيومي (٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «كلامه الله».

<sup>(</sup>٥) سبب قول موسى لهذا هو الجملة الحالية بعدها مباشرة.

<sup>(</sup>٦) وهذا اللفظ من الألفاظ التي أنكرت على شريك بن أبي نَمر في روايته لحديث الإسراء، انظر ما سبق في: ح(٤١٢)، وستأتى بقية بحثٍ فيه في ح(٤٧٨).

فيما أوحَى خمسين صلاةً على أُمَّتِهِ كلَّ يومٍ وليلةٍ.

ثم هَبَطَ حتى بلغ موسى صَلواتُ الله عَليهم (١) فَاحْتَبَسَهُ فقال: يا محمدُ ما عهِدَ إليكَ ربُّك؟ قال عهِدَ إليَّ خمسين صلاةً على أُمَّتي كلَّ يوم وليلةٍ، قال: إنَّ أُمَّتَك لا تستطيعُ، فارجِع فَلْيُخَفِّفْ عنك وعنهم، فالتَفَتَ إلى جبريلَ كأنَّه يَسْتَشِيْرُهُ في ذلك، فأشار (٢) إليه: أن نعم إن شئت، فَعَلا به جبريل حتى أتى إلى الجبّار تبارك وتعالى (٢) وهو في مكانه، فَقَال: يا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فإنَّ أُمَّتى لا تَستطيع هذا، فوضعَ عنه عشرَ صلواتٍ، ثمَّ رَجَعَ إلى موسى فَاحْتَبَسَهُ، فلم يَزَلْ يُرَدِّدُهُ موسى إلى ربِّه حتى صار إلى خمس صلواتٍ ثم احْتَبَسَهُ عندَ الخامسة فقال: يا محمد قد رَاودتُ بني إسرائيل على أدنى مِن هذه الخمس فَضَيَّعُوه وتركوه وأُمَّتُك أضعَفُ أَجْسَاداً وَقُلُوباً وأبصاراً وأسماعاً فارجع فليُخَفِّفْ عنك رَبُّك، كلُّ ذلك يلتَفِتُ إلى جبريل ليُشِيرَ عَلَيهِ /(ل١/١/أ) فَلا يكره ذلك جَبْريل فَيَرْفَعُهُ (٤) فرفَعه عندَ الخامسةِ فقال: يا رَبِّ إنَّ أُمَّتى ضعافٌ أجسامُهُم وقلوبُهُم وأسْماعُهُم وأَبْصَارُهُم فَخَفِّفْ عنَّا، فقال: إِنِّي لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، هي كما كتبتُ عليك في أمِّ الكِتابِ ولك

<sup>(</sup>١) قوله: «صلوات الله عليهم» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «وأشار».

<sup>(</sup>٣) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) كلمة ((فيرفعه)) سقطت من (م).

بكلِّ حسنةٍ عَشْرُ أمثالِها، هي خمسون في أمِّ الكِتابِ وهي خمسٌ عليك، فَرجَعَ إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خُفِّفَ عنَّا أعطانا بكلِّ حسنةٍ عشرَ أمثالِها، قال: قد راودتُ بني إسرائيل عَلى أَدْنَى مِن هذا فتركوه فارجع فليُخفِّفْ عنك أيضاً، قال: قد اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مما(۱) أَحْتَلِفُ إِلَيهِ، قال: فَاهْبِطْ بِاسْم اللهي(۱).

الفَضل، حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني<sup>(۲)</sup>، حدثنا مُؤمَّل بن الفَضل، حدثنا مروان بن مُعاوية<sup>(٤)</sup>، عن أبي مالك الأَشْجَعِي<sup>(٥)</sup>، عن أبي حازم<sup>(٢)</sup>، عن أبي هُرَيرة قال: قال النبيُّ ﷺ: «حَوضي أبعَدُ مِن أبلةَ (٢) إلى عَـدَنِ (٨)، وهـو أشـدُّ بياضاً مِـنَ الـثَّلْج، وأحلى مِـنَ العسـلِ

<sup>(</sup>١) قوله: «مما» سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه وذكر كلام العلماء عليه في ح(٢١٤).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يحيي بن محمد بن كثير الكلبي الحراني.

<sup>(</sup>٤) ابن الحارث بن أسماء الفزاري الكوفي.

 <sup>(</sup>٥) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي.

<sup>(</sup>٦) سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية.

<sup>(</sup>٧) مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام، وتسمى اليوم «العَقَبَة» ولها خليجٌ يُعرف بخليج العَقَبَة، وهي ميناء الأردن حالياً.

انظر: معجم البلدان لياقوت (٣٤٧/١)، معجم المعالم الجغرافية للبلادي (ص:٥٥)

<sup>(</sup>٨) مدينة في جنوب الجزيرة على ساحل بحر العرب المتصل بالمحيط الهندي، ولها خليجٌ يعرف بخليج عدن، وهي اليوم عاصمة اليمن الجنوبي. انظر: معجم البلدان لياقوت

باللبن (١)، وَلآنيته أكثرُ من عدد النُّجوم، وإنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عنه كما يَصُدُّ الرَّاسُ عنه كما يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبلَ النَّاسِ عن حَوْضِهِ».

قلنا: أَتَعْرِفُنَا<sup>(٢)</sup> يَومَئِذٍ يا رسول الله؟ قال: «نَعَم، لَكُمْ سِيْمَا<sup>(٣)</sup> لِيسَتْ لأحدٍ مِنَ الأُمَم تَردُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ (٤) من الوُضُوءِ» (٥).

الم الم المحمد بن كثير أيضاً (٢)، حدثنا يعقوب بن كعب (٧)، حدثنا أبو خالد الأحمر (٨)، عن سعد بن طارق، عن أبي حازم، عن

#### فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإحراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

<sup>(</sup>٢٠١٤)، معجم المعالم الجغرافية للبلادي (ص: ٢٠١)

<sup>(</sup>١) كلمة «باللبن» ليست في (ط) و(ك)، وجاءت رواية مسلم كما أثبتُّ.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «وتعرفنا».

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «السيما: هي العلامة، وهي مقصورة وممدودة». شرح مسلم (١٣٥/٣)

<sup>(</sup>٤) قال النووي: «قال أهل اللغة: الغرّة: بياضٌ في جبهة الفرس، والتحجيل: بياضٌ في يديها ورحليها، قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرةً وتحجيلاً تشبيهاً بغرة الفرس». شرح صحيح مسلم للنووي (١٣٥/٣)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (٢) ٢١٧ ح٣٦) عن سويد بن سعيد وابن أبي عمر كلاهما عن مروان بن معاوية عن أبي مالك به.

<sup>(</sup>٦) قوله: «أيضاً» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) ابن حامد الحلبي، أبو يوسف نزيل أنطاكية.

<sup>(</sup>٨) سليمان بن حيَّان الأزدي الكوفي، توفي سنة (١٨٩ أو ١٩٠ هـ).

أبي هُرَيرةَ عن النبيِّ ﷺ بنحوه (١).

وثقه ابن سعد، وابن معين - وقال في رواية: «صدوق ليس بحجة» - ووثقه ابن المديني، والعجلي وغيرهم، وقال أبو حاتم: «صدوق»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، ووثقه الدارقطني.

وقال البزار: «اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاً، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها»، وقال ابن عدي: «إنما أتي من سوء حفظه ويخطئ، وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجة».

وقال الذهبي في السير: «كان موصوفاً بالخير والدين، وله هفوة، وهو خروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وحديثه محتج به في سائر الأصول»، ورمز له في الميزان «صح»، وقال في الكاشف: «صدوق إمام».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، يخطئ».

انظر: الطبقات لابن سعد (٣٩١/٦)، تاريخ الدارمي (ص:٢٩١)، ورواية ابن طهمان عن ابن معين (ص: ١١١)، الثقات للعجلي (٢٧/١)، الجرح والتعديل (٢/٦٠)، الخرع والتعديل (٢/٩٥)، الثقات لابن حبان (٣٩٥/٦)، الكامل لابن عدي (٣٩٥/١)، السنن للدارقطني الثقات لابن شاهين (ص:٤٧١)، تاريخ بغداد للخطيب (٢١/٩)، تحذيب الكمال للمزي (٢١/٩)، السير (٩/٩١)، والميزان (٠٠٠)، والكاشف للذهبي الكمال للمزي الساري (ص:٤٧١)، والتقريب لابن حجر (٢٥٤٧).

(۱) كلمة «بنحوه» ليست في (م)، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (٢١٧/١ ح٣٧) من طريق محمد بن فضيل عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي به.

وأخرحه ابن ماجه في السنن - كتاب الزهد - باب صفو أمة محمد ﷺ (١٤٣١ ح٤٢٨٢) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي مالكِ الأشجعي به. 
 النیسابوري قال: وفیما قرأتُ علی

 عبد الله بن نافع(۱)، وحدَّثنیه مُطَرِّفُ بن

### فائدة الاستخراج:

١- لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإخراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان فيه
 تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

٢- بيَّن المصنِّف في روايته: سعد بن طارق، وجاء عند مسلم بكنية ونسبته.

(۱) ابن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، توفي سنة (۲۰ ه). تُكُلِّمَ فيه من أحل حفظه، وهو فقيه لم يكن ممن يتقن الحديث، قال ابن سعد: «كان قد لزم مالك لزوماً شديداً، وكان لا يقدم عليه أحداً».

وقال الإمام أحمد: «كان أعلم الناس برأي مالك وحديثه، كان يحفظ حديث مالك كله، ثم دخله بآخرة شك»، وقال أيضاً: «لم يكن صاحب حديث، كان ضيِّقاً فيه، وكان يفتى أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك».

وقال البحاري: «في حفظه شيءً»، وقال أيضاً: «يُعرف في حفظه ويُنكَر، وكتابه أصح»، ونحوه قال أبو حاتم أيضاً، وقال أبو زرعة: «منكر الحديث، حدث عن مالك مناكير، وله عند أهل المدينة قدر في الفقه» وذكر البرذعي عنده أصحاب مالكٍ، فذكر عبد الله بن نافع هذا فكلَّح وجهه.

وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالحافظ عندهم»، وقال ابن منحويه: «في حفظه شيء». ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو زرعة والنسائي – مرة –: «لا بأس به»، ووثقه النسائي مرة، وقال ابن قانع: «مدني صالح»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان صحيح الكتاب، وإذا حدَّث من حفظه ربما أخطأ»، وقال ابن عدي: «روى عن مالك غرائب، وهو في رواياته مستقيم الحديث»، وقال الدارقطني: «فقية، يعتبر به»، وقال الخليلي: «لم يرضوا حفظه، وهو ثقة».

عبد الله الله عن مالك (٢)، عن العلاء بن عبد الرحمن (١)، عَنْ أبيهِ، عَن

ورمز له الذهبي في الميزان «صح» وقال: «وُثِّق»، وذكره في ديوان الضعفاء ووثقه، وذكره كذلك في المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد.

وذكر الحافظ ابن رحب رحمه الله تعالى قاعدة في شرح العلل فقال: «الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه» ثم ذكر من هؤلاء: عبد الله بن نافع هذا.

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لينٌ»، وقد توبع هنا في هذا الإسناد فالحمد لله.

انظر: الطبقات لابن سعد (٥/٢٨٤)، تاریخ الدارمي عن ابن معین، (ص:٥٦)، وروایة ابن طهمان عن ابن معین، (ص:٦١)، التاریخ الکبیر (٥/٢١٣)، والتاریخ الأوسط للبخاري (٢٨٢)، الثقات للعجلي (٦٤)، أبو زرعة وجهوده (٣٧٥) الأوسط للبخاري (٢٨٢)، الثقات لابن حبان (٨/٨٤)، الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (٥/١٨٤)، الثقات لابن حبان (٨/٨٤)، الکامل لابن عدي (٤/٥٥٥) سؤالات البرقاني للدارقطني (ص:٤٠)، رجال صحیح مسلم لابن منحویه (١/٥٩٥)، تقذیب الکمال للمزي (٦/٨٠٦)، المیزان (٥١٣٥)، ودیوان الضعفاء (ص: ٢٣٠) ومعرفة الرواة المتکلم فیهم بما لا یوجب الرد للذهبي (ص: ١٣٠)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٨٣٤)، تعذیب التهذیب للذهبي (ص: ١٣٠)، التقریب (٣١٥)

- (١) ابن مُطَرِّف بن سليمان اليساري الهلالي، أبو مصعب المدني، ابن أخمت الإمام مالك بن أنس.
  - (٢) ما بين النجمين سقط من (م).
  - (٣) والحديث في الموطأ كتاب الطهارة باب جامع الوضوء (١: ٢٨ ح٢٨).
    - (٤) ابن يعقوب الجُرَقي مولاهم المدني.

أِي هُرَيرةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ حَرج إِلَى المقبَرَةِ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُم دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِن شَاءَالله /(ل ١/١/١/ب) بِكُمْ لَلاحِقُونَ (١)، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيتُ إِخْوَانَنا، قَالُوا: يا رسولَ الله أَلَسْنَا بِإِخوانِك؟ قَال: بل أنتم أَصحابي وإخواننا الذينَ لم يأتوا بعْدُ، وأنا فَرَطُهم (٢) على الحوضِ» (٣)، قَالُوا: يا رسول الله كيفَ تعرِفُ مَن يأتي بعدَك (١) مِن أُمَّتِك؟ قال: وَأَنْ أَنُوا يَا تُو كَانَتْ لَوَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ في خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلا يَعرِفُ حَيْلُهُ عَيْلًهُ عَنْ الْعَيْمِ أَلُوا يَعرِفُ خَيْلًهُ عَنْ اللهَ عَلَى الحَوْضِ فَلَيُذَادَنَ (٥) الرَّجُلُ عَن (٦) حَوْضي كما الوضُوءِ وَأَنا فَرَطُهم عَلَى الحَوْضِ فَلَيُذَادَنَ (٥) الرَّجُلُ عَن (٦) حَوْضي كما يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ، أُناديهم: ألا هَلُمَّ! ألا هَلُمَّ (١)! فَيُقالُ: إِنَّهمْ قد بَدَّلُوا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ، أُناديهم: ألا هَلُمَّ! ألا هَلُمَّ (١)! فَيُقالُ: إِنَّهمْ قد بَدَّلُوا

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «لاحقون» وهو لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي: سابقهم ومتقدِّمهم إليه.

انظر: النهاية لابن الأثير (٤٣٤/٣)، شرح مسلم للنووي (١٣٩/٣)،

<sup>(</sup>٣) قوله: «وأنا فرطُهم على الحوض» ليست في (ط) و(ك)، وفي الأصل أيضاً زيادة بعدها: «فليُذادنَّ الرحل عن حوضي كما يُذاد البعير أيضاً» ولكن عليها علامة حذف (لا - إلى) فلم أثبتها.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يا رسول الله» ليست في (ط) و(ك)، وفيهما: «كيف من لم تر من أمتك» بدل «كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك».

<sup>(</sup>٥) أي: ليُطْرَدَنَّ عنها. النهاية لابن الأثير (١٧٢)

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «على» بدل «عن».

 <sup>(</sup>٧) قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿قُلْمُلُمُ مُلْمُ

### فأقولُ: فَسُحْقاً فَسُحْقاً فَسُحْقاً فَسُحْقاً (١),(٢).

• ٣٤- أخبَرَنا يونس بن عبد الأعلى (٣)، أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكاً حَدَّثه بإسناده مثلَه (٤).

مُهُمَدَاءَكُم ﴾: «لغة أهل الحجاز «هَلمَّ» للواحد والاثنين والجمع».

وقال الحافظ ابن حجر: «هو من كلام أبي عبيد بزيادة: والذكر والأنثى فيه سواء، وأهل نجد يقولون للواحد: هلمّ، وللمرأة: هلمّي، وللاثنين: هلمّا، وللقوم: هلموا، وللنساء: هلممن يجعلونها من «هلممت»، وعلى الأول فهو اسم فعلٍ معناه طلب الإحضار، والميم في «هلم» مبنية على الفتح في اللغة الأولى». فتح الباري (١٤٧/٨)

(١) أي: بُعْداً، والمكان السحيق: البعيد. شرح مسلم للنووي (٣/١٤٠).

(٢) أحرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (٢) 17/١ ح٣٩) من طريق معن، عن مالك به.

فائدة الاستخراج:

١- لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإخراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان فيه
 تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

٢- ذكر مسلم طرفاً من المتن وأحال بالاباقي على ما قبله، وذكر المصنف لفظ
 مالك تاماً.

(٣) لم يُذكر اسم أبيه في (ط) و(ك).

(٤) سبق تخريجه من موطأ مالك، وصحيح مسلم في الذي قبله.

فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإحراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

المحمد بن المحمد الصاغاني، حدثنا ابن أبي مريم (۱)، أخبرنا محمد بن جَعْفر بن أبي كثير (۲)، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بإسنادِهِ مثلَهُ: قال (۳): (فَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقاً اللهُ (٥).

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) الأنصاري الزُّرقي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٣) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك) في هذا الموضع النص التالي: «آخر الجزء الثاني في نسخة شيخنا أبي المظفر السمعاني».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (١) ٢١٨/١ ح٣٩ و ٤٠) من طريق الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن. فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإحراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان فيه تعيين مناسبة أحرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

بَابُ<sup>(')</sup> بَيَانِ ضَحِكِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى<sup>('')</sup> مِنْ عَبْدِهِ، وَإِلَى عَبِيْدِهِ، وَأَنَّ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ تَكُونُ وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ القَمَرِ، ثَمَّ مَنْ دَخَلَهَا بَعْدَهُمْ نُورُ وُجُوْهِهِمْ دُوْنَ قَدْرِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ

قال الآجري رحمه الله تعالى: «أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله على، وبما وصفه به الصحابة ، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال: كيف؟ بل التسليم له، والإيمان به: أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي على، وعن صحابته ، فلا ينكر هذا إلا من لا يُحمد حاله عند أهل الحق».

انظر: الشريعة للآجري (ص:٢٧٧).

واعلم أن أغلب الشراح المتأخرين - كالقرطبي والقاضي عياض والنووي وابن حجر رحمهم الله تعالى - لهذه الأحاديث وما شابهها من أحاديث الصفات إما أن يذهب فيها إلى التفويض مع قوله بأن ظاهرها غير مراد، أو تأويلها بالرضى والرحمة وإرادة الخير ونحو ذلك من التأويل المذموم، ويزعم أن هذين المذهبين هما المذهب الحق باعتبار أن التفويض أسلم، والتأويل أعلم وأحكم!

وما قرَّره السلف رحمهم الله تعالى: هو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم، وهو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله على، من غير تشبيه

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تشبيهٍ لها -بضحك المخلوقين- أو تأويل، أو تعطيل، أو تكييف هو المذهب الحق الذي كان عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة رضوان الله عليهم أجمعين.

٣٢ - حَدَثْنَا أَبُو زُرِعَةَ الرازي(١)، حدَثْنَا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَةً(٢)، حدَثْنَا أَبُو الزُّبَيرِ(٥) أَنَّه عَرْعَرَةً(٢)، حدَثْنَا أَبُو عاصم(٣)، حدثْنَا ابن جُرَيجٍ(٤)، أخبَرَنِي أَبُو الزُّبِيرِ(٥) أَنَّه سَمِعَ جابر بن عبد الله يُسْأَلُ عَنِ الوُرُوْدِ(٢) قَال: ((نَحْنُ يومَ القيامةِ الله يُسْأَلُ عَنِ الوُرُوْدِ(٢) قَال: ((نَحْنُ يومَ القيامةِ الله يُسْأَلُ عَنِ الوُرُوْدِ (٢) قَال: ((نَحْنُ يومَ القيامةِ الله يُسْأَلُ عَنِ الوُرُوْدِ (١) قَال: ((نَحْنُ يومَ القيامةِ الله يُسْأَلُ عَنِ الوُرُوْدِ أَنَّ قَال: ((نَحْنُ يومَ القيامةِ الله يُسْأَلُ عَنِ الوَرُوْدِ أَنْ قَال: ((نَحْنُ يُونُ القيامةِ الله يُسْأَلُ عَنْ الورُوْدِ أَنْ الله يُسْأَلُ عَنْ الله الله يُسْأَلُ عَنْ الله يُسْأَلُ عَالَ عَنْ الله يُسْأَلُ عَنْ الله يُسْأَلُونُ وَاللّهُ عَنْ الله يُسْأَلُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْل

بصفات المخلوقين، ولا تأويل لها، ولا تكييف، ولا تعطيل، لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات، فكما نثبت لله عز وجل ذاتاً تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت له صفاتٍ أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله على لا تشبه صفات المخلوقين، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر.

هذه من قواعد السلف رضوان الله عليهم أجمعين في تقرير عقيدة الأسماء والصفات، ذكرها الخطيب البغدادي في حزء له في الكلام على الصفات -وهو مخطوط في الظاهرية نقل عنه الشيخ الألباني، ونقل الذهبي بعضه في ترجمة الخطيب في السير-. وقد صاغ هذه القواعد وجمعها وأورد لها الأدلة النقلية والعقلية شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، ومن أنفعها: الرسالة التدمرية، والرسالة الحموية.

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٨٤/١٨)، مقدمة مختصر العلو للألباني (ص:٤٨).

- (١) واسمه: عبيد الله بن عبد الكريم.
  - (٢) ابن البِرِند السامي البصري.
- (٣) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني.
- (٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج المكي.
  - (٥) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
- (٦) أي مجيء الناس إلى أرض المحشر يوم القيامة.
- (٧) صورتها في الأصل و(م): «كوا وكوا)، وما أثبتُ من النسختين الأخريين، ومصادر التخريج وغيرها.

## الناس(١)، فتُدعى الأممُ بأوثانِها وماكانَتْ تعبد الأوَّل فالأول ثمَّ يأتينا

ذكر المزي رحمه الله تعالى الحديث في الأطراف لمسلم بلفظ: «نحن يوم القيامة على كوم...»، فيظهر أنه جاء بهذا اللفظ في بعض نسخ روايات صحيح مسلم وهو الصواب كما فسره العلماء الذين سيأتي ذكرهم.

ويوافقه ما جاء في مسند الإمام أحمد (700/7) من طريق موسى بن داود عن ابن لميعة عن أبي الزبير بلفظ: «نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس...».

وجاء عنده من طريق روح، عن ابن جريج كالذي عند مسلم وأبي عوانة.

وأخرجه أبو يعلى الفراء من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابر عن الورود فقال: سمعت رسول الله على يقول: «جَيء أمتي يسوم القيامة على كوم فوق الناس...». أخرجه في «إبطال التأويلات» (مخطوط ل 7/ب)

وعبد الله بن يزيد المقرئ هو أحد العبادلة الذين يحسن حديث ابن لهيعة من طريقهم، ولكن تبقى عنعنة ابن لهيعة وهو مدلس - كما سبق في ح(٢٧١).

وأما لفظ مسلم والمصنّف فقد جاء في مسند أحمد (٣٨٣/٣) من طريق روح، عن ابن جريج وسيأتي ما فيه. انظر: تحفة الأشراف للمزي (٢٢٤)

(۱) قال النووي رحمه الله تعالى: «هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ، قال الحافظ عبد الحق في كتابه «الجمع بين الصحيحين»: هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان، وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف، قال: وصوابه: «نجيء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: «بحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل» وذكر الطبري في التفسير مالك: «بحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل» وذكر الطبري في التفسير

رَبُنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيْقُـولَ: مَنْ تَنْتَظِّرُونَ؟ فَنْقُـولُ: نَنْتَظِّرُ رَبَّنَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى (')، قَالَ: فَيْقُولَ: أَنَا رَبُّكُم، قَالَ: فَيْتَجَلَّى لَهُم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: يضحك ('').

٣٣٤ - حدثنا عباس الدُّوري، حدثنا يحبي بن مَعين، حدثنا حجاج بن محمد (٢)، عن ابن جُريج، حدثنا أبو الزبير، ح وَحدثنا (٤) عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأحمدُ (٥) أخى -رحمه الله-

من حديث ابن عمر: «فيرقى هو - يعني محمداً وأمته على كوم فوق الناس»، وذكر من حديث كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تلله، قال القاضي عياض: «فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي، أو الحمى فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله: أي فوق الناس، وكتب عليه «أنظن» تنبيها، فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه» هذا كلام القاضي عياض، وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين، والله أعلم». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث - كما أورده مسلم والمصنف - ثم قال: «صوابه: على تلله كما جاء مفسراً: أظن ذلك فوق الناس».

انظر: شرح مسلم للنووي (٤٧/٣ - ٤٨)، بغية المرتاد لابن تيمية (ص:٤٦٢).

<sup>(</sup>١) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) المصيصى الأعور المكي.

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «وحدثني».

<sup>(</sup>٥) لم أحد لأخي المصنِّف هذا ذكراً في المصادر التي وقفت عليها.

قالا: حدثنا إسحاق بن منصور (١)، حدثنا روح (٢)، حدثنا ابن جُريج، حدثنا أبو الزبير أنه سمِعَ حابر بن عبد الله يُسأل عن الورود [فقال: نحن يوم القيامة [(")، فذكر مثله: فيقولون: حتى ننظُرَ إليك (٤)، فيتجلى لهم يضحك، قال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (رحتى تبدُو لَهَوَاتُهُ أو أَصْرَاسُه، فَيَنطلق ربُّهم فيتبَعُونَه، ويُعطَى كلَّ إنسانٍ منهم منافق أو مُؤمن نوراً وتغشى -أو كلمة نحوها-(°) ثمَّ يتبعونه، وعلى جسر جهنَّم كلاليبُ وحَسَكٌ (٦) تأخذ مَن شاء الله، ثم يُطْفَأ نورُ المنافقين ثم ينجو المؤمنون، فينجو أوَّلُ زمرة وجوههم كالقمر ليلةَ البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون، ثم

<sup>(</sup>١) في (م): «عن» بدل «ابن» وهو خطأ، وإسحاق بن منصور هو: الكوسج المروزي، أبو يعقوب التميمي، نزيل نيسابور.

<sup>(</sup>٢) ابن عبادة بن العلاء القيسى، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) المخاطب هو الله عز وجل.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وتغشى أو كلمة نحوها» ليست في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) قال النووى: «الكلاليب جمع كُلُوب بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلَّق فيها اللحم، وترسل في التنُّور، وقال صاحب المطالع: هي خشبة في رأسها عقافة حديد، وقد تكون حديداً كلها، ويقال لها أيضاً: كُلاَّب،..

وأما الحسك: فبفتح الحاء والسين المهملتين، وهو شوك صلبٌ من حديد، واحدتما: حَسَكَة

انظر: النهاية لابن الأثير (٣٨٦/١)، شرح مسلم للنووي (٢١/٣) ٢٩).

الذينَ يلونهم كأضْوَءِ نجمٍ في السَّماء، ثم كذلك، ثم تَحِلُّ الشفاعة فيشفعون حتى يخرجَ مِنَ النارِ مَن قال: لا إلهَ إلا الله، وكان في قلبِه مِنَ الخيرِ ما يزن شعيرةً، فَيُجعلون بفناءِ الجنَّةِ ويجعل أهل الجنَّة يَرشون عليهم الماء، ثم يَنْبُتُون نباتَ الشيء في السَّيل ويذهب حُرَاقُهُ (۱)، ثم يَسأل حتى يجعل لهم الدُّنيا مع عشرةِ أمثالِها).

هذا لفظُ حديث روح (٢).

وبسند ابن لهيعة أخرجه أبو يعلى الفرَّاء في «إبطال التأويلات» (ل ٦٠ ب) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عنه به.

وأخرجه أيضاً -في الموضع نفسه- من طريق عباس الدوري عن ابن معين به، وإسناده صحيح وهو أحد طريقي المصنّف هنا، وسيأتي الكلام عليه.

#### تنبيهان:

الأول: الحديث في صحيح مسلم موقوف على جابر، ليس فيه ذكر النبي رقال النبووي: «هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه وليس هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر النبي الله وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه روي مسنداً

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «فيذهب»، وحُرَاقُه: بضم الحاء المهملة، وتخفيف الراء، والضمير في حراقه يعود على المخرَج من النار، وعليه يعود الضمير في قوله: ثم يسأل، ومعنى حُرَاقه: أثر النار، والله أعلم. شرح مسلم للنووي (٤٩/٣) - ٥٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٧٧/١ ح٣٦) عن إسحاق بن منصور وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن روحٍ به موقوفاً من قول حابر. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٣/٣) عن روحٍ به وإسناده صحيح، وأخرجه أيضاً (٣٤٥/٣) عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به.

من غير هذا الطريق حأي: كما جاء في تخريج الحديث>، فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله: يضحك، قال: سمعت رسول الله على يقول فينطلق بحم، وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة، وإخراج من النار، وذكر إسناده وسماعه من النبي بمعنى بعض ما في الحديث والله أعلم». انظر: شرح مسلم للنووي (٤٨/٣).

الثاني: قوله على الحديث: «حتى تبدو لهواته أو أضراسه» ليس في صحيح مسلم، وهو ثابتٌ في هذا الحديث من طريق ابن معين، فقد أخرجه أبو يعلى من طريقه –كما سبق تخريجه – غير أنه قال فيه: «يضحك ربكم حتى بدت لهواته وأضراسه» بدون شك، ثم قال عقب الحديث تأكيداً: «قال ابن معين: لهواته وأضراسه».

ثم قال أبو يعلى رحمه الله تعالى: «وذكر أبو الحسن الدارقطني في «الصفات» عن أبي بكر النيسابوري قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابراً سئل عن الورود، وذكر الحديث وقال فيه: فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتحلَّى لهم يضحك، قال: سمعت رسول الله على يقول: حتى تبدو لهاته وأضراسه».

ثم نقل عن المرُّوذي قوله يسأل الإمام أحمد: «قلت: ما تقول في حديث ابن حريج عن أبي الزبير عن حابر فضحك حتى بدت...، قال: هذا يُشنَّع به، قلت: فقد حدَّثت به؟ قال: ما أعلم أني حدَّثت به إلا محمد بن داود - يعني المصيصي - وذاك أنه طلب إلىَّ فيه، قلت: أفليس العلماء قد تلقَّته بالقبول؟ قال: بلي».

وقال أبو يعلى أيضاً بعد ذلك: «قال أبو بكر الخلال: رأيت في كتاب الهروي المستملي أنه قال لأبي عبد الله: حديث جابر بن عبد الله: ضحك ربنا حتى بدت لهواته – أو قال أضراسه – ممن سمعته؟ قال: حدثنا روح... قال رسول الله ريضحك ربنا حتى بدت لهواته – أو قال: أضراسه –». وعقّب أبو يعلى قائلاً: «فقد

نص حأي: الإمام أحمد> على صحة هذه الأحاديث والأخذ بظاهرها والإنكار على من فسرها».

ثم ذكر أبو يعلى ما معناه أنَّ قوله في الحديث: لهواته وأضراسه في حديث الضحك فيه إثباتٌ بأنها صفة تختصُّ بالذات فيبطل ما تأوَّلته الجهمية ومن شايعهم من أنَّ المراد بالضحك من الله سبحانه وتعالى هو إظهار النعم والفضل ونحو ذلك.

والعجيب – مع نقل أبي يعلى السابق ومع قول أبي عوانة عقب الحديث: هذا لفظ روحٍ – أن قوله: «حتى تبدو لهواته وأضراسه» ليس في رواية الإمام أحمد عن روحٍ في «المسند» –المطبوع – (٣٨٣/٣)، وكذلك ليس في كتاب «الصفات» للدارقطني بل موضعه في كتاب الدارقطني بياض مقدار كلمتين كما ذكر ذلك الشيخ: على بن ناصر الفقيهي محقق كتاب الصفات للدارقطني!

والظاهر أن في موضع هذا البياض كان هذا النص؛ لأنه مثبت في الحديث في كتاب «الرؤية» للدارقطني - وهو من طريق الإمام أحمد عن روح -، وكما نقله أبو يعلى من كتاب الدارقطني في الصفات، ويظهر - والله أعلم - أن بعض النسَّاخ استشنع هذه الألفاظ فلم يثبتها.

وأما عدم وجوده في المسند فإما أن يكون الأمر من بعض النساخ كما سبق، أو أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يذكر هذه الألفاظ في تحديثه لكل أحد مع صحة الحديث عنده وقبول العلماء له، وقد سبق كلام الإمام أحمد أن هذا مما يُشتَّع به، أي من الأحاديث التي يُشتَّع على من ينشرها بين الناس، ويحدِّث بماكلَّ أحد، مع التسليم بما، ولذلك لم يحدِّث به إلا شخصاً واحداً – وهو محمد بن داود المصيصي – طلبه منه، وذلك أنه كان يراعي فهم الناس لهذه الألفاظ، وأخذاً بقول علي بن أي طالبٍ شي الذي أخرجه البخاري، قال: «حدِّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذّب الله ورسوله؟».

٤٣٤ - حَدَثَنا أبو أمية، حدثنا أبو الوليد(١)، حدثنا شعبَةُ، عن محمد بن زياد (٢) سَمعتُ أبا هُريرةَ يقول: قال رسول الله على: «يَدخُل الجنة

قال الحافظ ابن حجر: «وممن كره التحديث ببعض < أي: الأحاديث > دون بعض: الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحَجَّاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ماكان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم».

والأصل في توحيد الصفات -كما قرَّره شيخ الإسلام ابن تيمية- هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً، فيُثبت لله ما أثبته لنفسه، ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، وأن الكلام في الصفات فرعٌ من الكلام في الذات، فكما يُثبتُ لله سبحانه وتعالى ذاتٌ حقيقية تَليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المحلوقين فهذه الذات متصفة أيضاً بصفات حقيقية لا تُشبه صفات المخلوقين؛ فيُثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسله الكرام بدون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تأويل، والله أعلم.

انظر: صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا (الفتح ٢٧٢/١ ح١٢٧)، الرؤية للدارقطني (ص:١٦٣)، والصفات له (ص:٤٧)، إبطال التأويلات لأبي يعلى (ل ٦٠ ب - ٦٢ أ)، التدمرية لابن تيمية  $(\omega: V - \lambda)$ 

- (١) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.
- (٢) القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة.

مِن أمتي سَبْعُونَ ألفاً بغيرِ /(ل / / ٧ب) حسابٍ». فَقَالَ عُكَّاشَةُ: يا رسولَ الله ادعُ الله أن يَجعَلَني منهم، فَدعا لَهُ، فقامَ رجلٌ آخَرُ (١) فقال: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعَلَني منهم، فقال: ((سبقك بها عُكَّاشة), (٢).

عن حدثنا الصاغاني، حدثنا حلف (٢)، حدثنا غُنْدَر (٤)، عن شعبَةَ عمثلِهِ (٥).

انظر: الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب (ص:٥٠٥ - ١٠٥)

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٩٣) من طريق أبي أمية الطرسوسي - شيخ المصنّف - عن أبي الوليد الطيالسي به.

(٣) ابن سالم المُخرِّمي، أبو محمد المهلبي مولاهم البغدادي.

(٤) هو: محمد بن جعفر الهُذَلي مولاهم، أبو عبد الله البصري.

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٧/١ ح٣٦٨) عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة به. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥٦) عن غندر عن شعبة به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وميَّز المصنِّف لفظه في الذي قبله، وهو

<sup>(</sup>١) جاءت في إحدى روايات المصنّف الآتية أنه رجلٌ من الأنصار، وذكر الخطيب البغدادي أنه سعد بن عبادة الله ولكن حجّته في ذلك حديثٌ مرسل لمحاهد عن النبي الله وفي إسناده ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في سننه - كتاب الرقائق - باب يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمتي بغير حساب (٢٢ ح٢٨٠٧) عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة به.

٣٦٠ - حدثَنا أبو داود الحراني، حدثنا محمد بن كثير(١)، حدثنا الربيع بن مسلم(٢)، عن محمد بن زياد، عن أبي هُرَيرَةً عن النبي الله بنحوه (٣).

٣٧ ٤ - حَدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أحبرني يونس(١)، عن ابن شهاب، حدَّثني سعيد بن المسيَّب(٥) أنَّ أبا هُرَيرَةَ حدثه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿يَلْخُولُ (٦) الْجُنَّةَ مِن أُمَّتِي زُمْرَةٌ، هم سبعون ألفاً تُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلةَ البَدرِ...

قال أبو هُريرةَ: فقام عُكَّاشة بن محصن الأسدي يَرْفَعُ نَمِرةً عليهِ فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله على: ((اللهم اجعله منهم))، ثم قام رجلٌ منَ الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعُ الله أن يَجْعَلَني منهم، فقال: (رسبقك بها عُكَّاشةُ)، (<sup>(۲)</sup>.

حديث شعبة.

<sup>(</sup>١) العبدى، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٢) القرشي الجمحي، أبو بكر البصري، أروى الناس عن محمد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٧/١ ح٣٦٧) عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع بن مسلم به، وذكر متنه كاملاً.

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن أبي النحاد الأيلي.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «ابن المسيب» بدون ذكر اسمه.

<sup>(</sup>٦) وقعت في (م): «يدخلان» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير

معه الجماهر الحضرمي (١)، حدثنا أبو اليمان (٢)، المعيبُ (٣)، عن الزهري، الله عن الله

وحَدَّننا إسماعيل القاضي (٤)، حدثنا إبراهيم بن حمزة (٥)، عن السَّراوردي (٢)، عن الزُّهري (٨)، بإسناده، [نحوه] (٩)، حديث شعيب بمثله سواء، والآخر بنحوه (١٠).

حساب (الفتح ٤١٣/١١ ح٢٥٤٢) من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٧/١ ح٣٦٩) عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب به.

- (۱) نسبته «الحضرمي» ليست في (ط) و(ك)، وهو: محمد بن عبد الرحمن الحضرمي الظر.
  - (٢) الحكم بن نافع البهراني.
  - (٣) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي.
  - (٤) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري.
    - (٥) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني.
      - (٦) عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد المدني.
      - (٧) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، أبو عبد الله المدني.
        - (٨) ما بين النجمين سقط من (م).
        - (٩) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).
- (١٠) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة (١٠)

**٤٣٩** - حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، أخبرنا ابن أبي مريم (١)، أخبرنا أبو غَسَّان محمد بن مُطَرِّف (٢)، حدَّثني أبو حَازم (٣) عن سهل بن سعدٍ أنَّ النَّبِيَّ عَلَي قال: (ليدخلَنَّ الجنَّةَ مِن أمّتي سبعونَ ألفاً أو سبعمائة ألف - شك أبو حازم في أحد العَدَدين - متماسكون آخِذٌ بعضهم بِبَعض، حتى يدخلَ أوَّلُهم وآخرُهم الجنَّةَ وجوههم على صورةِ القمر ليلة البدري(١).

• £ 2 - حدثنا الصاغاني، أخبرنا أحمد بن محمد المكي (°)، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم(١)، عن أبيه عن سهل بن سعدٍ أنَّ رسولَ الله عليه الله عليه قال: (ريَدخُلُ(٧) من أمتى سبعُونَ ألفاً /(ل ١/٧٣/١) أو سبعمائة ألفِ

١٠/١٠ ح١١٨٥) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به.

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم، أبو محمد المصري.

<sup>(</sup>٢) ابن داود بن مُطَرِّف الليثي المدني.

<sup>(</sup>٣) سلمة بن دينار المدنى الأعرج.

<sup>(</sup>٤) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق -باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (الفتح ١١٤/١١ ح٢٥٤٣) عن سعید بن أبی مریم عن محمد بن مطرف عن أبی حازم به.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي، حدُّ الأزرقي صاحب «تاريخ مكة».

<sup>(</sup>٦) المخزومي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يدخل الجنة» وضرب على كلمة «الجنة» بالقلم، وهي ليست في النسخ الأخرى.

لا أدري أيُّ ذلك قال(١) مُتَماسكون بعضُهُم آخلُ بيدِ بعضٍ، لا يَدخُلُ أوَّلُهم حتى يَدْخُلَ آخرُهُم، وُجُوْهُهُمْ على ضوء القمرِ ليلةَ البدري(١).

العَلَى الله عن الحُنيد الدَّقَّاق (٣)، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك، عن عبد الله بن مسعودٍ عن النبي على قال: ((إِنَّ آخِرَ مَن يدخل الجنَّة لَرَجُلٌ يمشي على الصِّراط فَيَنْكُبُ (٤) مرَّة ويَمشي مرة وتسفَعُهُ (٥) النار مرة، فإذا جَاوز الصِّراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نَجَّاني منكِ (٢)، لقد أعطاني الله مَا لم يُعطِ أحداً مِنَ الأوَّلين والآخرين).

<sup>(</sup>١) أي أبو حازم كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار (الفتح ٢٥).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عـذاب (١٩٨/١ ح٣٧٣) كلاهما عن قتيبة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه به.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي، أبو جعفر الدقاق.

<sup>(</sup>٤) أي يعدل عن الطريق ويميل عنه، ونكب عن الطريق نكوباً من باب: قَعَدَ. انظر: النهاية لابن الأثير (١١٢)، المصباح المنير للفيومي (ص:٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) قال النووي: «معناه: تضرب وجهه وتسوِّده وتؤثِّر فيه أثراً». شرح مسلم (٢/٣).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «منها».

قال: ((فتُرفَعُ له شجرةٌ فيَنْظُر إليها فيقولُ: يا ربِّ أَدْنِني من هذه الشَّجرةِ فأستظِلَّ بظِلِّها وأشرَبُ من مائها، فيقول: يا عبدي فَلَعلِّي إن أَذْنَيتُك منها سألتني غَيرَها؟ فيقول: لا، يا ربِّ، ويُعَاهِدُهُ ألا(') يسألُه غيرَها، وَالرَّبُ تبارك وتعالى (٢) يَعلم أنَّه سَيَسْأَله؛ لأنَّه يرى ما لا صَبْر له عليه، فَيُدْنِيهِ منها.

ثمَّ تُرْفَعُ له شجرةٌ هي أحسَنُ منها، فيقول: يا ربِّ أَدْنِني من هذه الشَّجَرةِ فأستظِلَّ بِظِلِّها وأشربُ من ماءها، فيقول: يما عبدي ألم تعاهدُني ألا تسألني غَيرَها؟ فيقول: يا ربِّ، هذه لا أسألك غيرها، فَيُدْنِيهِ منها.

( ﴿ فَتُرفَعُ لَهُ شَجِرةٌ عندَ بابِ الجنَّةِ هِي أَحسَنُ منها فيقول: يا ربِّ أَدْنِني من هذه الشَّجرةِ أستظِلُ بظِلُّها وأشربُ من مَائِها، فيقول: أي عَبْدي ألم تُعَاهِدْني ألا تسألني غَيرَها؟ فيقول: يا ربِّ هذه لا أسألك غيرها ﴿ وَيُعاهده (٢)، وَالرَّبُّ تعالى (١) يعلم أنَّه سَيَسْأَلُه غَيرَها، لأنَّه يرى ما لا صَبر له عليه، فَيُدْنيه منها، فَيَسْمَعُ أصواتَ أهل الجنَّةِ قال: فيقول: [أي ربِّ](°): أدخِلْني الجنَّةَ، قال: فيقول: أَيْ عبدي ألم

<sup>(</sup>١) في (م): «من لا» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) كلمة «ويعاهده» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) كلمة «تعالى» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

تُعَاهِدْني ألا تَسْأَلَني غَيرَها؟ فَيَقول: يا رَبِّ أَدْخِلْني الْجَنَّةَ، قال: فيقول تبارك وَتَعالى (١): ما يَصْرِيْنِي (٢) منك أيْ عبدي، أَيُرضيك أن أُعْطِيَك من الجنَّةِ مثلَ الدُّنيا ومثلَها مَعَها؟ قال: فَيَقُولُ: أَتهزَأُ بي /(ل ٧٣/١ب) أَيْ رَبِّ، وَأَنتَ رَبُّ الْعَزِّةِ؟).

فضحِك عبد الله حتى بَدَتْ نواجِدُهُ (٣)، قال: ألا تسألوني لم ضحكتُ؟ قال: لضَحِكِ رسول الله ﷺ، ثم قال لنا رَسولُ الله ﷺ: «ألا تسألوني لم ضحكتُ؟» قالوا: لم ضحِكتَ يا رسول الله؟ قال: «لِضَحِكِ الرَّبِ تعالى (٤) حينَ قال: أتهزأ بي وأنتَ ربُّ العزّةِ؟» (٥).

۲ **٤٤** - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق أبو جَعفر أيضاً (٢)، حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي (٧)، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «فيدنيه منها، قال: فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصري منك...» بدل قوله: «فيقول: يا رب أدخلني الجنة قال: فيقول تبارك وتعالى: ما يصريني منك».

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة، ومعناه: يقطع مسألتك مني». انظر: شرح مسلم للنووي (٢/٣)

<sup>(</sup>٣) النواجذ واحدتما ناجذة وهي من الأسنان، واحتلف فيها قال ابن الأثير: «الأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان». انظر: النهاية لابن الأثير (٢٠/٥)

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «عز وجل» بدل: «تعالى».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٩١/١ - ٣٩١) عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به، وقد أخرجه البخاري ومسلم من غير هذا الطريق كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) وقع في (م) قوله: «أخبرنا» بين كلمتي: «الدقاق» و«أبو جعفر» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٧) وقع في (م): «أبو عمرو بن عاصم» ولعله سبق قلم، وعمرو هو: ابن عاصم بن

[البناني](۱)، عن أنس [بن مالك] (۱) عن عبد الله بن مسعود أنّ رسول الله على الصّراط، وسول الله على الصّراط، فهو يَكبُو(۱) مرةً، ويمشي مَرةً، وتسْفَعُهُ النار –فذكر نحوَ حديثِ يزيد بن هارون – قال: فَيَقُول: يا ربّ، أتستهزئ بي وأنتَ ربُّ العالَمين؟).

فضحِكَ ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا(أ): ومِمَّا تضحك أن على رسول الله وضحِك فقال أن ورألا تضحك أن عما أضحك؟ قال: ومِمَّا تضحك يا رسول الله؟ قال: مِن ضَحِكِ ربِّ العالمين حينَ قال: أتهزأ بي وأنت ربُّ العالمين؟ قال: فيقول: إنّي لا أستهزئ بك، وَلكنِّي على ما أشاءُ قادرٌ (١) (^).

٣٤٤ حدثنا جَعفر الصَّائغ(٩)، حدثنا عَفان(١١)، حدثنا حَماد بن

عبيد الله بن الوازع الكلأبي القيسي، أبو عثمان البصري.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) أي: يسقط على وجهه. شرح مسلم للنووي (٤٢/٣)

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فقالوا».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «وما يُضحكك».

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «قال».

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «قدير».

<sup>(</sup>٨) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق، وله طرقٌ أخرى كما سيأتي في الإسناد الآتي.

<sup>(</sup>٩) هو: جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي.

<sup>(</sup>١٠) ابن مسلم الصفَّار الباهلي، أبو عثمان البصري.

سلمة بإسناده نحو حديث عَمرو بن عاصم (١)(١).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب آخر أهل النار خروجاً (١٧٤/١ ح٣١٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤١٠/١) عن عفان بن مسلم به أيضاً.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨١٦) من طريق جعفر بن محمّد الصائغ عن عفانٍ به.

وللحديث طريق أخرى عند الشيخين، فقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار (الفتح ٢٦/١١ ح٢٦/١)، وأخرجه في كتاب التوحيد - باب كملام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (الفتح ٤٨٢/١٣).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب آخر أهل النار خروجاً (١٧٣/١ - ١٧٤ ح ١٧٤ عن عبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود به، وذكر لفظه مطوّلاً.

<sup>(</sup>۱) بمامش (ك) النص التالي: «بلغ علي بن محمد المهراني قراءةً على سيدنا قاضي القضاة أيده الله تعالى في الثالث»، وفي (ط) كذلك ولكن بتقديم بعض الكلمات على بعض.

بَابُ (') بَيَانِ نُرُوْلِ الرَّبِ عَزَّ وَجَلَّ '' إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا وَأَنَّ اللَّه لَا يَنَامُ، وَأَنَّ أَعْمَالَ النَّهَارِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، وَأَنَّ أَعْمَالَ النَّهَارِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، وَأَنَّ أَعْمَالَ النَّهَارِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ حَجَبَهُ وَأَعْمَالَ اللّهِلِ تَرْفَعُ إِلَيْهِ كُلُّ لَيْلَةٍ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ حَجَبَهُ نُوْرُ رَبِّ العِرَّةِ ('') عَن النَّطْرِ إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى '' /(ل ١/٤٧/أ)

وإثبات نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولاً حقيقياً كل ليلة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، نزولاً لا يشبه نزول المخلوقين، بلا تعطيل لهذه الصفة - كما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة وغيرهم -، ولا تأويل لها بنزول المَلك أو نزول أمره ورحمته، ولا تكييف لها، وهو مذهب أهل الحق: الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة.

وبوّب الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنياكل ليلة، ثم قال «الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة، وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلاكيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله على: أن الله ينزل كل ليلة، والذين نقلوا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردّها فهو ضالٌ خبيث، يحذرونه، ويحذّرون منه». انظر: الشريعة للآجري (ص:٣٠٦).

وقد أفاض في شرح هذه المسألة وما يتعلَّق بما وذكر مذاهب المخالفين والرد عليهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له بعنوان «شرح حديث النزول» وهو مطبوع.

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

 <sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «تبارك وتعالى» بدل «عز وجل».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «نور الربِّ تعالى».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «وجهه الكريم».

\$ \$ \$ \$ 2 - حدثنا محمدُ بن عبد الملكِ الواسطي، حدثنا يَعْقُوب بن إبراهيمَ بن سعْدٍ، حدثنا أبي، عن ابن شهابٍ، عَن أبي سلمة (۱)، وأبي عبد الله الأغر (۲)، عن أبي هُريرة أنّه (۳) أخبرهما أن رسول الله والله ورين أبي ورين أبين ورين الله والله ورين الله ورين أبين ورين الله والله وا

• \$ \$ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصَّباح الصَّغَاني (°)، حدثنا

والحديث أخرجه من هذا الطريق: ابن ماجه في سننه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في أيِّ ساعات الليل أفضل (٢٥/١ ح٢٣٦٦) عن أبي مروان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦٤) عن أبي كامل مظفر بن مدرك كلهم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به.

وأخرجه الدارقطني في «النزول» (ص:١٠٧) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي - شيخ المصنّف - عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه به.

(٥) كذا صورتها في النسخ: «الصَّغَاني» وسيأتي في ح(٧٢٣) قول المصنف: حدثنا: محمد بن إسحاق بن الصبَّاح الصنعاني، وجاء في ح(٥٦٥) مقرونًا مع رواة صنعانين، وجمع معهم في النسبة فقال: «... الصنعانيون».

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٢) سلمان الأغر المدنى، مولى جُهَينة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنه» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك) تقديم عبارة «من يسألني فأعطيه» على «من يستغفرني فأغفر له».

عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى (٢)، أخبرنا ابن وهب (٣)، عن مالك (٤)، ح

وحدثنا أبو أُمية، حدثنا أبو اليمان (٥)، أخبرنا شعيب (٦)، كلُّهم عَن الزهري، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحبي أبي هُريرة، (عن أبي هريرة (٢)) عن النبي على بمثله (٨).

ولم أحد من ترجم له بحذا الاسم، والحديث في مصنَّف عبد الرزاق.

وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُوا كُلَامَ اللَّهِ ﴾ (الفتح ٢٧٣/١٣ ح٤ ٧٤٩) عن إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك عن الزهري به.

<sup>(</sup>١) وهو في المصنَّف (١٠) ٤٤٤)

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك) «يونس» فقط بدون ذكر اسم أبيه، وهو الصدفي المصري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٤) وهو في «الموطأ» كتاب القرآن - باب ما جاء في الدعاء (٢١٤/١ ح٣٠).

<sup>(</sup>٥) الحكم بن نافع البَهْرَاني الحمصي.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ذوي النحمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة آخر الليل (١١٤ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. وأخرجه في كتاب الدعوات - باب الدعاء نصف الليل (الفتح ١٣٣/١ ح ١٣٣١) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي.

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (١٦١/٥ ح١٦٨) عن يحيى الليثي عن مالك عن الزهري به وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦٧) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به. وأخرجه الدارمي في سننه - كتاب الصلاة - باب ينزل الله إلى السماء الدنيا (١٣/١ ح ٤٧٩٠) عن الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإخراج المصنّف له هنا فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

- (١) في (ط) و(ك): «العباس».
- (٢) الهَمْدَاني، أبو المورِّع الكوفي، فيه كلام يسير، وقد توبع هنا في الإسناد الذي بعده. انظر: ح(٦١)
- (٣) ابن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، توفي سنة (١٤١ هـ)، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري.

قال ابن سعد: «كان ثقة، قليل الحديث، دون أخيه»، وقال ابن معين: «صالح»، ووثقه ابن عمار، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات مرة في طبقة التابعين، وأعاده في طبقة أتباع التابعين وقال: «كان يخطئ، لم يفحش خطؤه؛ فلذلك سلكناه مسلك العدول»، وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأساً بمقدار ما يرويه»، وقال الدارقطني: «ليس به بأس»، وذكره ابن شاهين في الثقات ونقل توثيق ابن عمار فيه.

وضعفه ابن معين والإمام أحمد في رواية، وقال أحمد مرة: «ليس بمحكم الحديث».

وقال أبو حاتم: «مؤدي»، فقال ابنه: «يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع»، ونقل الذهبي -في الميزان- عن ابن دقيق العيد قوله في تفسير هذه اللفظة: «اختلف في ضبط (مود) فمنهم من خففها أي: هالك، ومنهم من شددها أي: حسن الأداء»، ونقل ابن حجر هذا التفسير الأخير -في التهذيب- عن أبي الحسن بن القطان وهو متقدم على ابن دقيق العيد، وتفسير ابن أبي حاتم فيه زيادة: «كان لا يحفظ» فالأخذ به أولى، وهو أعلم بألفاظ أبيه، والله أعلم.

وقال الترمذي: «تكلَّم بعض أهل الحديث فيه من قبل حفظه»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء، ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان قوله: «لا يحل الاحتجاج به» وهذا القول قاله ابن حبان في المجروحين (٢٥٧/١) في: سعد بن سعيد المقبري، فلعله اشتبه على ابن الجوزي.

وقال ابن حزم: «ضعيفٌ حداً لا يحتج به، لا خلاف في ذلك» وهذا تعنُّتُ من ابن حزم رحمه الله تعالى، فقد وثقه من سبق ذكرهم، واحتج به مسلم.

وقال الذهبي في السير: «أحد الثقات»، وفي الكاشف: «صدوق»، وذكره في المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وقال: «وثِّق» ونقل تضعيف الإمام أحمد والنسائي، وقول الدارقطني.

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، سيّئ الحفظ». فهو ممن يعتبر بحديثه، وقد تابعه متابعة قاصرة: الزهري كما سبق في الأسانيد الماضية وغيره كما سيأتي في التخريج. انظر: الطبقات لابن سعد (الجزء المتمم لطبقات تابعي أهل المدينة ومن بعدهم ص:٣٣٨ – ٣٣٩)، العلل رواية عبد الله (١٣/١٥)، ورواية المروذي (ص:٨٢)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص:٢١٦)، الثقات للعجلي (١٩٠١)، الضعفاء الترمذي (٣٤/٢) ح٥٥)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:١٣٠)، الضعفاء للعقيلي (١١٥)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨٤/٤)، الثقات لابن حبان للعقيلي

مَرْجَانة (۱) قال: سمعتُ أبا هُريرةً يقول: قال رسولُ الله على: ﴿يَنْزِلُ الله تبارك وتعالى (۲) إلى السماءِ الدُّنيا لِشَطرِ الليلِ أو لِثُلُثِ الليلِ الآخر فيقول: مَن يدعوني فأستجيبَ له؟ أو يسألني فَأُعْطِيَهُ؟ ثمَّ يقول: مَن يُقْرِضُ غير عَديم ولا ظلومٍ؟﴾(٣).

٧٤٧ حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث(١)،

(٤/٨١/ و٣/٩٧٦)، الكامل لابن عدي (١١٨/٣)، الثقات لابن شاهين (ص: ١٤١)، المحلى لابن حزم (١١/١٤) الضعفاء لابن الجوزي (١١/١)، تهذيب الكمال للمزي (٢١/١٠)، السير (٤٨٢/٥)، والميزان (٢٠١)، والمتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ١١١)، والكاشف كلها للذهبي (٢٨/١)، تهذيب التهذيب (٢/٨١)، والتقريب لابن حجر (٢٢٣٧).

- (١) هو: سعيد بن عبد الله القُرشي العامري مولاهم، أبو عثمان الحجازي، ومَرْجَانة أُمُّه، قاله البخاري وابن أبي حاتم، ونبَّه على ذلك المصنِّف في الرواية الآتية، ومسلم عقب الحديث. وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣٠/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٥/٤).
  - (٢) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).
- (٣) أحرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (٢٢/١) عن حجاج بن الشاعر عن محاضر بن المورِّع عن سعد بن سعيد الأنصاري به.

فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإحراج المصنّف له هنا فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

(٤) أبو الفضل المصري.

ويزيد بن سنان قالا: حدثنا ابن أبي مريم(١)، أخبرنا سليمان بن بلال(٢)، عن سعد [بن سعيد قال: أخبرني سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي على الله عن ابن أبي مريم] (٢) بمثله: ﴿ ثُم يبسُط  $\hat{k}_{0}$ يَدَيْهِ تبارك وتعالى فيقول: مَن يُقْرضُ غيرَ عَدُوم ولا ظلوم؟ $\hat{k}_{0}$ .

قال أبو عَوانة (٥): يقال: مرجانة أمُّه، وهو ابن عبد الله.

٨٤٤ - حَدثَنا على بن حَرب، حدثنا أبو معاوية (١)، حدثنا

ولمسلم طريقين آحرين للحديث، فقد أحرجه - في الموضع السابق ذكره ح(٦٩ و٧٠) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به، ومن طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

### فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإخراج المصنِّف له هنا فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) التيمي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، ووقع في (ط): «سعيد بن سعيد» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (٥٢٢/١ ح١٧١) من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد الأنصاري به، وقال عقبه: «ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله، ومرجانة أمهي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال أبو عوانة» ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٦) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش، انظر: ح(٦٩).

الأعمَشُ، عن عَمرو بن مُرَّةً (١)، عن أبي عُبَيدة (٢)، عَنْ أبي موسى قال: قَامَ فينا رَسولُ الله ﷺ بخمسِ كلماتٍ [فقال:] (٣) ﴿إِنَّ الله لا ينامُ، وَلا ينبغي لَـهُ أَن ينامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيرفَعُه، يُرْفَعُ إليهِ عملُ الليلِ لَـهُ أَن ينامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيرفَعُه، يُرْفَعُ إليهِ عملُ الليلِ حَجَابُهُ / (ل ٢٤/١) قَبْلَ عَمَلِ النَّهارِ، وَعَمَلُ النَّهارِ قَبْلَ عَمَلِ الليلِ، حِجَابُهُ النَّهارِ لو كَشَفَهُ لاَ حُرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ (١) ما انتَهى إليه بَصَرُهُ من خَلْقِهِ (١).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله بن طارق الجملي المرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى.

 <sup>(</sup>۲) عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي، وقيل: اسمه كنيته، ذكره ابن سعد، والبحاري بكنيته
 لا غير، وقال الترمذي: لا يعرف اسمه، وذكر الإمام مسلم في الكنى اسمه: عامر.

انظر: طبقات ابن سعد (٢١٠/٦)، التاريخ الكبير للبخاري (كتاب الكني مطبوع في نحاية المجلد الثامن ص: ٥١)، الكني والأسماء لمسلم (٥٨٨/١)، سنن الترمذي (٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) قال البغوي رحمه الله تعالى: «أي: نور وجهه، ويقال: جلال وجهه، ومنها قيل: (سبحان الله) إنما هو تعظيم له وتنزية، أي: أنزِّهك يارب من كلِّ سوء».

وقال النووي: «قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه: نوره وحلاله وبماؤه».

انظر: شرح السنة للبغوي (١٧٤/١)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٤/٣).

<sup>(</sup>٥) كامش (ك) النص التالي: «حاشية: حجابه النار قيل: سبحات من التسبيح، والتسبيح تنزيه الله من كل سوء فليس فيه إثبات النور للوجه، وإنما فيه لو كشف الحجاب الذي على أعين الناس لاحترقوا، وقوله: كل شيءٍ أدركه بصره يعني: كل ما أوجده من العرش إلى الثرى، فلا نحاية لبصره، والله أعلم». ولم يتبيَّن لي من هو صاحب هذه الحاشية.

**٤٤٩** حدثنا أبو العباس الغَزِّي<sup>(۱)</sup>، حدثنا الفِرْيابي<sup>(۱)</sup>، حدثنا سفيانُ (٢) عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عَن أبي عُبَيدَة، عن أبي موسى قال: قال النبيُّ عِلَيُّ مثله: ﴿ سُبُحَاتُ وجههِ كُلَّ شَيءٍ أَدْرُكُهُ بَصَرُهُ ﴾.

• 6 \$ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق(٥)، حدثنا جَرير(٢)، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عُبَيدة، عن أبي موسى الأشعري قال: قامَ فينا رسولُ الله على بأربع كلماتٍ: فقال: رَإِنَّ الله لا ينام – بمثله – سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيءٍ أَدْرُكُهُ بَصَرُهُ $^{(Y)}$ .

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (١/ ١٦١ ح٢٩٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبى معاوية به.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف بن واقد الضبي.

<sup>(</sup>٣) هو الثوري بيَّنه الآجري في روايته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص: ٢٩٠) من طريق أبي عاصم النبيل عن الثوري عن الأعمش به، وذكر متنه كاملاً، وقال فيه: «سبحات وجهه كل من أدرك بصره».

<sup>(</sup>٥) ابن أسماء الجَرْمي، أبو على البصري.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الحميد بن قُرْط الضبي، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

ا وع - حَدثَ نا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج (۱)، حدثني شُعبة، ح

وَحدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (٢)، حدثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة قال (٣): سمعتُ أبا عُبيدَة، عن أبي موسى قال: قامَ فينا رسولُ الله على بأربع فقال: «إنَّ الله لا ينام، ولاينبغي له أن ينام، يَخْفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إليه عملُ النَّهارِ قَبْلَ الليلِ، وَعَمَلُ الليلِ قبلَ النَّهارِ، (٤).

قال أبو داود: «عملُ النهار بالليلِ، وَعَملَ الليلِ بالنهارِ» (°).

۲ عدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو دَاود(٢)، حدثنا يزيد بن

<sup>(</sup>١٦٢/١ ح٢٩٤) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) ابن محمد المصيصى الأعور.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٦٦) غير أنه قرن المسعودي مع شعبة في الإسناد، وليس عنده أول الحديث: «قام فينا رسول الله ﷺ بأربع»، ولعل المصنّف رحمه الله ساقه من لفظ الحجاج عن شعبة.

<sup>(</sup>٣) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام، وفي قوله: حجابه النبور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (١٦٢/١ ح ٢٩٥) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة به، آخر الحديث عنده كلفظ أبي داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) في مسند الطيالسي بتقديم الجملة الثانية على الأولى.

<sup>(</sup>٦) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص: ٦٤).

إبــــراهيمَ<sup>(۱)</sup>، ......

(١) التُّسْتَري، أبو سعيد البصري، توفي سنة (١٦٣ هـ)، وقيل قبلها.

أغلب الأئمة على توثيقه وقبول روايته مطلقاً، إلا أن يحيى بن سعيد القطان، وابن عدي، والحافظ ابن حجر تكلموا في روايته عن قتادة.

فقد وثقه وكيع، وابن سعد، وابن معين، وابن المديني، وابن نمير، والإمام أحمد، وأحمد بن صالح، وقال البحاري: «صدوق»، ووثقه العجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والنسائى وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، ووثقه ابن حزم.

وقال يحيى بن سعيد القطان: «يزيد عن قتادة ليس بذاك»، وقال ابن عدي: «وليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من يروي عنه، وإنما أنكرت عليه أحاديث رواها عن قتادة عن أنس، وهو ممن يكتب حديثه، ولا بأس به، فأرجو أن يكون صدوقاً».

ووثقه الذهبي في السير والميزان والتذكرة وغيرها، وقال في التذكرة أيضاً: «متفق على حديثه». وقال الحافظ ابن حجر في الهدي: «أحرج له البخاري ثلاثة أحاديث فقط، اثنان متابعة، والآخر احتجاجاً»، وقال في التقريب: «ثقة ثبتٌ إلا في روايته عن قتادة ففيها لينّ».

فعلى هذا يقبل من روايته عن قتادة ما تابعه عليه غيره، وقد تابعه هنا همام العَوذي، وهشام الدستوائي كما سيأتي في الرواية الآتية، فالحمد لله.

#### تنبيهات:

الأول: فرَّق ابن حزم رحمه الله تعالى بين يزيد بن إبراهيم التستري، ويزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة، فوثَّق الأول وقال عن الثاني: «ليس بالقوي»، وقال الحافظ ابن حجر عنه في هدي الساري إنه خطأ فاحشٌ واضح من ابن حزم، وهو تفريقٌ مردود، وقال في التهذيب: «ولا أدري من سلفه في جعله اثنين؟».

الثاني: عزا الذهبي قول القطان: «ليس بذاك في قتادة» إلى ابن معين في «المغني» و «الميزان» وعزاه في «المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» إلى يحيى القطان، وابن معين،

وفي «السير» عزاه إلى القطان وحده، وهو الظاهر، ولم أحد هذا القول في الكتب الناقلة عن ابن معين، وكذا لم أحد أحداً عزاه إليه غير الذهبي، فلعله خطأً مطبعي، أو وهم، والله أعلم.

الثالث: ذكر ابن عدي رحمه الله تعالى هذا الحديث ضمن الأحاديث التي أنكرها على يزيد، وقال في آخر لفظ الحديث: «نورٌ أُريه مرتين أو ثلاثاً»، ولعله خطأً مطبعي، والصواب - كما ساقه المصنف، ونقله الذهبي في الميزان عن كامل ابن عدي كعادته -: «نورٌ أنى أراه»، ثم قال ابن عدي: «لم يروه عن قتادة غير يزيد، ولا أعلم رواه عن يزيد غير معتمى»!

كذا قال رحمه الله، وفيه نظرٌ وقد رواه عن قتادة غير يزيد، فرواه همام بن يحيى العَوذي، وهشام الدَّستَوائي كما أورده المصنِّف في الطريق الآتية، وقد أخرجه مسلمٌ وغيره من طريقهما كما سيأتي في التخريج.

وأما قوله: «ولا أعلم رواه عن يزيد غير معتمر»، فقد رواه عند المصنّف أربعة غير المعتمر عن يزيد، وهم: أبو داود الطيالسي، وعبيد الله بن موسى، وعفان، وموسى بن إسماعيل، وعند مسلم وكيع عن يزيد، وقد رواه غير هؤلاء أيضاً عن يزيد كما سيأتي في التحريج.

وعلى هذا فلا ينبغي أن يُعدَّ هذا الحديث من مناكير يزيد بن إبراهيم هذا، والله أعلم. انظر: الطبقات لابن سعد (٢٧٨/٧)، تاريخ الدارمي (ص:٢٢٤)، سؤالات عثمان بن أبي شيبة عن ابن المديني (ص:٢١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٦٠)، الثقات للعجلي (٣٦٠)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (٩٧٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٧/٥)، الثقات لابن حبان (٩٧٧)، الكامل لابن عدي (٢٧٣٤/٧)، الثقات لابن شاهين (ص:٩٤٩)، الحلى لابن حزم (٥٧/٧)، تمذيب الكمال للمزي (٣٧٧)، سير أعلام النبلاء

عَن قتادةً (۱)، عن عبد الله بن شَقيق (۱) قال: قلتُ لأبي ذرِّ: لو رأيتُ رسولَ الله على الله عن شيء، فقال: ما هو؟ قلتُ: كنتُ أسأله: هل رأيتَ ربَّك؟ فقال: رأيتَ ربَّك؟ فقال: نورٌ أنَّى أَرَاهُ؟),(۱).

٣٥٤ - حدثنا إسحاق بن سَيَّار النَّصيبي (١)، وأبو أُميَّة قالا: حدثنا

ثقة في حديثه، وثقه ابن معين، والإمام أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان وغيرهما، وتُكلِّم فيه لأنه كان عثمانياً يحمل على على بن أبي طالب عليه.

رمز له الذهبي في الميزان: «صح» وقال: «بصري ثقة، لكنه فيه نصب»، وكذا قال الحافظ ابن حجر: «ثقة، فيه نصب».

انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٦٥)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨١/٥)، الكامل لابن عدي (٢٦/٤)، تقذيب الكمال للمزي (٨٩/١٥)، الميزان للذهبي (٣٩٥) التقريب (٣٣٨٥).

<sup>(</sup>۲۹۲/۷)، والميزان (۱۸/٤) وتـذكرة الحفـاظ (۲۰۰۱)، والكاشـف (۳۸۰)، والكاشـف (۳۸۰)، والمغني (۷٤۷)، والمتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ۹۱) للذهبي، هدي الساري (ص: ۷۱۷)، وتقذيب التهذيب (۲۰/۱۱) والتقريب لابن حجر (۷٦۸٤).

<sup>(</sup>۱) ابن دعامة السدوسي، مدلس، وقد صرَّح بالتحديث في مسند الإمام أحمد (۱) (۱)، وانظر: ح(۱۷).

<sup>(</sup>٢) العُقَيلي البصري، أبو عبد الرحمن، أو أبو محمد، توفي سنة (١٠٨ هـ).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه مع الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) نسبته «النصيبي» ليست في (ط) و(ك)، وانظر: ح(٣١).

عبید الله بن موسی(۱)، ح

وَحدثنا علي بن سَهلٍ (٢)، حدثنا عَفان (٣)، ح

وَحَدَث نا عثم انُ بن خُرَّزَاذ (٤) /(ل ١/٥/١)، حدث ا موسى بن إسماعيل (٥)، قالوا: حدثنا يزيدُ بن إبراهيمَ، عن قتادةً، [مثله](١)(٧).

الأول: على بن سهل بن قادم الرملي الحرَشي، أبو الحسن، ذكر المزي أبا عوانة في الرواة عنه ولم يذكر عفان في شيوخه، أخرج له أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. والثاني: على بن سهل بن المغيرة البزاز، أبو الحسن البغدادي المعروف بالعفاني لملازمته عفان بن مسلم الصفار، ذكره المزي تمييزاً، ولم يذكر أبا عوانة في الرواة عنه، والظاهر أنه الثاني لشهرته بنسبته إلى عفان بن مسلم.

وقد روى المصنِّف عن الثاني كما سيأتي في أسانيد قادمة مثل: ح(٦٣٩)، (٦٥٣)، وعلى الاحتمالين فكلاهما ثقة والحمد لله.

وهناك ثالث في هذه الطبقة أيضاً وهو: على بن سهل المدائني، ولكن لم يذكر في شيوخه عفان، ولا في تلاميذه أبو عوانة، فلذلك أستبعد أن يكون هو المعني، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال (٢٠١/٤٥٠ – ٤٥٨)

- (٣) ابن مسلم الصفار الباهلي، أبو عثمان البصري.
- (٤) هو: عثمان بن عبد الله بن محمد بن نحرَّزاذ البصري الأنطاكي.
  - (٥) المِنْقَري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي.
    - (٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).
- (٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب في قوله التَّخْيِّلِا: نورٌ أني أراه، وفي قوله: رأيت

<sup>(</sup>١) ابن أبي المعتار باذام العبسى الكوفي، انظر: الحديث الذي في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) في هذه الطبقة اثنان عمن يعرف بعلي بن سهلٍ.

قال عثمانُ بن خُرَّزاذ (۱): سمعتُ أحمدَ بن حَنْبل يقول: ما زلتُ مُنكِراً لحديثِ يزيدَ بن إبراهيم حَتى حَدثنا عَفان، عن هَمامٍ (۲)، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق قال: قلتُ لأبي ذرِّ: لو رأيتُ رسول الله الله الله الله قال: سألتُه، قال: سألتُه عن ماذا؟ قال: قلتُ: هل رأيتَ ربَّك؟، فقال: سألتُهُ (۲) فقال: «قد رأيتُ نوراً أنَّى أَرَاهُ؟)، (۱)

نوراً (١٦١/١ ح٢٩١) من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥٧/٥) عن وكيع وبحز بن أسد كلاهما عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة به، وأخرجه أيضاً (١٧١/٥) عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة به، وأخرجه أيضاً (١٧٥/٥) عن يزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم قال: ثنا قتادة به.

وأخرجه الدارقطني في «الرؤية» (ص:٣٤٣) من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٦٧) من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود، ومن طريق عفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، وحفص بن عمر النميري كلهم عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة به.

فائدة الاستخراج:

المحاورة بين عبد الله بن شقيق وأبي ذر -كما في الإسناد الماضي عند المصنّف-ليست عند مسلم.

(١) في (ط) و(ك): «هو ابن خرزاذ».

(٢) ابن يحيى بن دينار العوذي المُحَلِّمي البصري.

(٣) في (ط) و(ك): «قد سألته».

(٤) هو في «المسند» (٥/٤٧) عن عفان عن همام عن قتادة به، ولفظه: «قد رأيته نوراً،

قال عَفان: فقدم علينا ابنُ هشام الدَّسْتَوائي -يعني معاذاً- فحدثنا عن أبيه، عن قتادة بمثل ما قال همام [به](۱).

قال عثمان [بن خُرَّزاذ](۲): حَدثناه القَوَارِيري(۳)، حدثنا معاذ  $^{(4)}$ بن هشام( $^{(4)}$ )، عن أبيهِ، عن قتادة  $^{(6)}$ .

قال (٢): وحدثنا عثمان بن أبي شيبة (٧)، حدثنا عفان، حدثنا همام عثل حديث أحمد (٩) بن حنبل، وفي حديث مُعاذٍ قال: وقد سألتُهُ (٩)

أنى أراه»، وعقّب بعد الحديث: «قال عفان: وبلغني عن [ابن] هشام - يعني معاذاً - أنه رواه عن أبيه كما قال همام: «قد رأيته»، فلعلّه لم يسمعه منه أول الأمر فذكره بلاغاً، ثم ذكر ما رواه أبو عوانة - أعلاه - أنه قدم عليهم فحدثهم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) القَوَارِيري: بفتح القاف، والواو، والراء المكسورة بعد الألف، والياء المثناة التحتانية بعد الرائين نسبة إلى عمل القارورة وبيعها، وهو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجُشمي مولاهم، أبو سعيد البصري. الأنساب للسمعاني (٢٥٤/١٠)

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عبد الله سنبر الدَّسْتَوائي البصري، فيه كلامٌ يسير، انظر: ح(١٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه في تخريج الإسناد الذي بعده.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): (ح) تحويل بدل كلمة «قال»، والقائل هو: عثمان بن خُرّزاذ.

<sup>(</sup>٧) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٨) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ك): «قد سألت».

فقال: ((نُوراً أَنَّى أَرَاهُ))؟!(١)

وَرواه جَعفر بن محمد<sup>(۲)</sup>، عن<sup>(۳)</sup> عَفان بمثلِهِ<sup>(٤)</sup>.

(۱) وصله مسلم في كتاب الإيمان – باب في قوله الطّيكة: نور أنى أراه، وفي قوله: رأيت نوراً (۱٦١/۱ ح٢٩٢) عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه، وعن حجاج الشاعر عن عفان عن همام كلاهما عن قتادة به.

ووصله أيضاً ابن منده في «الإيمان» (٧٦٨ - ٧٦٩) من طريق عبد الرحمن بن محمد الحارثي، ومحمد بن بشار، وإسحاق بن إبراهيم، وعمرو بن علي الفلاس كلهم عن معاذ بن هشام عن أبيه به، ولفظهما - مسلماً وابن منده -: «رأيت نوراً».

- (٢) هو: ابن شاكر الصائغ، أو: ابن أبي عثمان الطيالسي.
  - (٣) سقط من (م) قوله: «محمد، عن».
- (٤) قد سبق تخریجه من طریق عفان عن همام به، ولم أجد من وصله من طریق جعفر بن محمد عن عفان عن همام.

# بِاَبُ<sup>()</sup> بَيَانِ إِثْبَاتِ خَازِنِ النَّارِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ، وَإِثْبَات عَذَابِ القَبْرِ، وَصِفَةِ الدَّجَّالِ<sup>()</sup>

وسبق في حديث أبي هريرة برقم (٤١٦) وصف عيسى التَّكِينِ بأنه رَبْعةُ أحمر، وفي حديث ابن عباسٍ عن النبي يُنْ: «فأما عيسى فأحمر جعدٌ عريض الصدن، أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِ ٱلْكِنْبِ مَرْمَمُ إِذَا نَتَبَدَتُ مِنَ أَهْلِهَا ﴾ (الفتح ٢/٩٥ - ٥٥٠ ح٣٣٨)، وفي هذه الرواية وصفه بأنه آدم، سبط الشعر، وينكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عنى قال في صفته أنه أحمر، ويقسم على ذلك.

ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رواية أبي هريرة وابن عباس على رواية ابن عمر، وذهب إلى أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره، وقال: «يمكن الجمع بين الوصفين بأنه احمرً لونه بسبب كالتعب، وهو في الأصل أسمر». فتح الباري (٦٠/٦ - ٥٦١٥).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) الهامش التالي: «بلغت قراءة على الشيخ والجماعة، سماعاً في المجلس الرابع...» لم أتمكن من قراءة باقيه، وهو بنحو سطر تقريباً.

<sup>(</sup>٣) ابن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «حدثني».

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي.

 <sup>(</sup>٦) قوله: «التَّلْيَكُلْأ» ليست في (ط) و(ك).

رسول الله ﷺ قال: ﴿بِينَا أَنَا نَائِمٌ رأيتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعِبَةِ فَإِذَا رَجَلٌ آدم، سَبْطُ الشَّعرِ، يَنْطِفُ(١) رَأْسُه -أو يُهَرَاقُ رأسُهُ- مَاءً، يُهَادَى بين رجلين، فقلتُ: مَن هذا؟ فقالوا: هذا عيسى بن مريم، فذهبتُ أَلْتَفِتُ فإذا رجلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الشَّعرِ، أَعْوَرُ العين اليمني كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيةٌ (١)، قلتُ (٣): من هذا؟ قالوا: الدَّجَّالُ، فَأَقْرَبُ النَّاسِ ( اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ شَبَها ابن قَطَنِ -رَجُلُ /(ل ١ /٥٧/ب) من خُزَاعَةَ من بني المُصْطَلِقِ، هَلَكَ في الجاهليَّةِ  $-10^{(3)}$ .

وأفادين الشيخ: منصور بن عبد العزيز السماري حفظه الله تعالى بما يلي: وصفه بآدم هو بالنسبة إلى حمرة الدجال: آدم، ووصفه بأحمر هو بالنسبة لموسى التَّيْكُمُ أحمر، فالوصف نسبي فالحمرة جاء ذكره بما في حديث الإسراء بعد وصف موسى وأنه آدم، وأما ذكره بأنه آدم فعند رؤيته في المنام يطوف بالكعبة وخلفه الدجال، والدجال أحمر، فهو الطِّين الله الحمرة والبياض، وقد ثبت هذا الوصف في حديث ابن عباس بأنه إلى الحمرة والبياض كما سيأتي في ح(٤٦١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال النووي: «معناه: يقطر ويسيل، يقال نطَفَ بفتح الطاء ينطُف بضمها وكسرها، وأما يهراق فبضم الياء وفتح الهاء، ومعناه: ينصبُّ». شرح مسلم للنووي (٢٢٧)

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «طافية: روي بالهمز، وبغير همز، فمن همز معناه: ذهب ضوؤها، ومن لم يهمز معناه: ناتئة بارزة». شرح مسلم للنووي (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «فقلت».

<sup>(</sup>٤) قوله: «رجل من خزاعة... الخ» من تفسير الزهري، كما بيَّنته رواية البخاري ( ح ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ).

<sup>(</sup>٥) ذكر الحافظ ابن حجر نقلاً عن الدمياطي أن اسمه: عبد العزى بن قطن من بني المصطلق.

وه ٤ - حدثنا أبو أميَّة، حدثنا أبو اليمان (١)، أخبرنا شعيب (٢)، عن الزهري، بإسنادِه أنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّ قال: ((بينا أنا نائمٌ رأيتُني أَطُوفُ بالكعبةِ فإذا رجل آدم سَبْط الشَّعر، بين رجلين، يَنْطُفُ رأسُه ماءً، فقلتُ: مَن هذا؟ فقالوا: ابن مريم)، ثمَّ ذكر مثلَه إلا أنَّه قال: رجلٌ من بني المُصْطَلِقِ من خُزَاعَةً (٣).

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: ﴿ وَالْخَدَيْثِ مَرْبَمَ إِذِ النّبَذَتُ ﴾ (الفتح ٢/٥٥٠ ح ٣٤٤١) عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. وأخرجه أيضاً في كتاب الفتن - باب ذكر الدحال (الفتح ٣٧/١٣ ح ٧/١٧) من طريق عُقيل عن الزهري به.

ولم يخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد، وقد أخرجه في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح بن مريم، والمسيح الدجال (١٥٦/١ ح٢٧٧) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به.

#### فائدة الاستخراج:

قول ابن عمر في أول الحديث: «لا والله ما قال رسول الله ﷺ لعيسى أحمر»، وتفسير الزهري في آخر الحديث ليس في رواية مسلم.

- (١) الحكم بن نافع البهراني الحمصي.
- (٢) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم الحمصي.
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير باب الطواف بالكعبة في المنام (الفتح ١٤٣٥ ح٢٠٢) عن أبي اليمان عن شعيبٍ عن الزهري به.

ولم يخرجه مسلمٌ من هذا الطريق، وله طريقٌ أخرى عن سالمٍ، فقد أخرجه في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح بن مريم، والمسيح الدجال (١٥٦/١ ح٢٧٥) من طريق

٢٥١- حدثنا يوسفُ بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج [بن محمد](١)، عن ابن جُريج (٢)، أخبرني موسى بن عقبة (٣)، عن نافع قال: قال عبد الله: ذكر رسول الله على يوماً بينَ ظهراني الناس: المسيحَ الدَّجَّال فقال: ﴿إِنَّ اللهِ تبارك وتعالى('' ليس بأعور، ألا إنَّ الدَّجَّال أعور عين اليمني كَأنَّها عِنبَةٌ طَافيَةً..

وَقال رسولُ الله على: «أراني الليلة في المنام عندَ الكعبةِ، فإذا رجلٌ آدم كأحسن مَن يُرى من أُدْمِ الرِّجالِ تضرب لِمَّتُه (٥) مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعر، يَقطرُ رأسه، واضعٌ يديه على مَنكِبَى رَجُلَين هو بينهما يَطوفُ بالبيتِ، قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: هذا المسيخ عيسى بن مريم، ثمَّ رأيتُ رجلاً وراءه جعداً قَطَطاً، أعور عين اليمني كأشبهِ مَن رأيتُ (١) من النَّاس

حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو المصيصى الأعور، انظر: ح(٤٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عيَّاش القرشي الأسدي مولاهم، أبو محمد المدني، صاحب المغازي.

<sup>(</sup>٤) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) بكسر اللام وتشديد الميم، وجمعها لِمَمّ كقِرْبَةٍ وقِرَب، وهو الشعر المتدلي الذي حاوز شحمة الأذنين، فإذا بلغ المنكبين فهو جُمَّة. شرح مسلم للنووي (٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) قال النووي: «ضبطناه بضم التاء وفتحها، وهما ظاهران». شرح صحيح مسلم  $(\Gamma \Upsilon \Upsilon).$ 

بابن قَطَنٍ، واضع يديه على منكبي رجلين يَطوفُ بالبيتِ، قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: المسيح الدجَّال»(١).

وَقال نافع: كان عبد الله يقول: لا وَاللهِ ما أَشُكُ أَنَّ المسيحَ ابنُ الصَّيَّاد (٢).

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿ وَاَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ ﴾ (الفتح ٥٥٠/٦ - ٣٤٣٥ - ٣٤٤٠).

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح بن مريم، والمسيح الدحال (١٥٥/١ ح٢٧٤) كلاهما من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع به.

فائدة الاستخراج:

حلف ابن عمر في آخر الحديث ليس عند مسلم.

(۲) أخرج آخر الحديث - وهو حلف ابن عمر - أبو داود في سننه - كتاب الملاحم - باب في خبر ابن صائد (۲۰/٤ ح ۲۳۳۰) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر حلفه في كون ابن صيّاد هو الدحال.

وقد اختلف في الدحال الذي يخرج في آخر الزمان هل هو: ابن صيَّاد أم غيره، فيه بحثٌ طويل، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان قد ظنّ بعض الصحابة أنّ عبد الله بن صيّاد هو الدّجّال، وتوقّف النبيّ في أمره حتى تبيّن له فيما بعد أنّه ليس الدّجّال، لكنّه من جنس الكهّان».

وتُراجع المصادر التالية للوقوف على أطراف البحث:

ذكر أحبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني (٢١/ ٣٤)، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (٢٨/١٨)، شرح صحيح مسلم للنووي (٢/١٨) ٤٦-٨٤)،

٧٥٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وَهبٍ، أنَّ مالكاً (اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص:١٣٢)، النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (ص:٥٥)، فتح الباري (٣٢٥/١٣)، والإصابة (٥/١٩) والأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة لابن حجر (ص:٣٢ -٤٠)، أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل (ص:٢٧٥ - ٣٣٥).

<sup>(</sup>١) وهو في الموطأ - كتاب صفة النبي ﷺ - باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال (٩٢٠ ح٢).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «ما أنت راءٍ».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «وهي».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «العين اليمني».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب اللباس- باب الجعد (الفتح ٣٦٨/١٠ ح٩٠٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح بن مريم، والمسيح الدجال

مثلًهٔ (۱)، حدثنا الترمذي أبو إسماعيل (۱)، حدثنا القعنبيُّ (۱)، عن مالك مثلّهٔ (۳).

**909** حدثنا يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم (1)، حدثنا حَجاج (٥)، حدثني شُعْبَةُ، عن قتادةً (١)، عن أبي العالية (٧)، حدثني ابن عمِّ نبيِّكم ﷺ

(١٥٤/١) عن يحبي بن يحبي الليثي عن مالك عن نافع به.

(٧) رُفيع -بالتصغير - بن مهران البصري، أبو العالية التميمي الرِّياحي - بكسر الراء والتحتانية - مولاهم. متفق على توثيقه إلا أن الإمام الشافعي قال: «حديث أبي العالية الرياحي رياح»، ويعني به حديث القهقهة في الصلاة كما نبَّه عليه الحافظ ابن حجر في التهذيب.

قال ابن عدي: «ولأبي العالية الرياحي أحاديث صالحة غير ما ذكرت، وأكثر ما نقم عليه من هذا الحديث: حديث الضحك في الصلاة، وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يعرف، ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة».

انظر: الكامل لابن عدي (١٠٢٢/٣ -١٠٣٠)، تعذيب التهذيب (٢٥٣/٣)،

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التعبير - باب رؤيا الليل (الفتح ١٤٠٧ ح- ١٩٩٩) عن القعنبي عن مالك عن نافع به.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «يوسف بن مسلَّم»، نسب إلى جده.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>٦) ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري.

- يعني ابنَ عباس- قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عَزَّ وجَلَّ<sup>(۱)</sup>: مَا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ مِن يونس بن مَتى ،، ونسبه إلى أبيهِ، وذكر أنه أُسريَ به فنظر إلى موسى [آدم](٢) طُوَالٌ كأنَّه من رجال شَنُوءَةً، وذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليهم السلام(٢) مربوعاً إلى الحُمرة والبياض، جَعْدٌ، وذكر أنّه رأى الدُّجَّال ومالكاً خازن النَّار (١٠).

والتقريب لابن حجر (١٩٥٣).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم آمين، والملائكة في السماء... (الفتح ٣٦٢/٦ ح٣٢٣٩) قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة، وقال لى حليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة به وذكر الحديث.

وأخرجه أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ الفتح ٤٩٤/٦ ح ٣٣٩) عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة به.

وأخرجه أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُولُسَ لِمِنَ ٱلْمُرْمِيلِينَ (الفتح ٥١٩/٦ ح٣٤١٣) عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة به.

وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد - باب ذكر النبي على، وروايته عن ربه (الفتح ٥٢١/١٣ ح٧٥٣٩) عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة به، وعن خليفة بن خياط عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة به، في جميع المواضع السابقة الحديث

<sup>(</sup>١) قوله: «قال الله عز وجل» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عليهم السلام» ليست في (ط) و(ك)، وفي (م): «عليه السلام».

## • ٢٠ - حدثنا أبو عيسى الطوسي المحتسبي(١)، حدثنا حسين

عن النبي الله عن مرفوعاً إلى الله عز وجل، إلا الموضع الأحير فإنه قال فيه: فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنه حير من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه.

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير - باب ﴿ وَيُوشُنَ وَلُوطاً وَكُلاَ فَضَالُنَا عَلَالْمَلَدِينَ ﴿ اللهِ عَن شَعِبة عَن (الفتح ١٤٤/٨ ح ٤٦٣٠ و ٤٦٣١) الأول من طريق ابن مهدي عن شعبة عن قتادة به، والآخر عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن قتادة به، عن النبي الله عن وحل.

وأحرجه مسلم في كتباب الإيمان - بياب الإسراء برسول الله الله الله السماوات، وفرض الصلوات (١٥١/١ ح٢٦٦) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، عن شعبة، عن قتادة به.

فائدة الاستخراج:

ذكر يونس بن متى في أول الحديث ليس عند مسلم.

(١) موسى بن هارون بن عمرو الطوسي، توفي سنة ٢٨١ هـ.

ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرحاً أو تعديلا، ووثقه الدارقطني، والخطيب، وقال الذهبي: «كان موثقاً»، ووقع في (ط) و (ك): «الطرسوسي» بدل «الطوسي» وهو خطأ.

والطوسي نسبة إلى طوس - بضم الطاء المهملة وفي آخرها السين المهملة أيضاً - وهي بلدة بخرسان تحتوي على بلدتين يقال لإحداهما: الطابران، والأخرى: نَوقان، ولهما أكثر من ألف قرية. وأما نسبته بالمحتسبي فلم أحد أحداً ذكره بهذه النسبة غير المصنّف رحمه الله تعالى.

انظر: الجرح والتعديل (١٦٨/٨)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:٥٦)، تاريخ

المَرْوَرُّوْذِي (١) حدثنا شيبان (٢)، عن قتادة بهذا الإسناد وقال في آخره: آياتٍ أراهنَّ الله إياه، فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائِه (٣)(٤).

بغداد (٤٨/١٣)، الأنساب للسمعاني (٢٦٣/٨)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٨١ – ٢٩٠/ص:٣١٣).

(۱) بفتح الميم، والواو بينهما الراء ساكنة، بعدها الألف واللام، وراء أخرى مضمومة، بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة، نسبة إلى مرو الرُّوذ، وقد يخفَّف في النسبة إلى مرو الرُّوذ، وقد يخفَّف في النسبة إليها فيقال: المَرُّوذي أيضاً ومرو الرُّوذ بلدة مبنية على وادي مرو، والوادي بالعجمية «الرود» فركبوا على اسم البلد الذي ماؤه في هذا الوادي والبلد اسماً فقالوا: مرو الرُّوذ. الأنساب للسمعاني (١١/٣٥٦)

ووقعت في النسخ الأحرى: «المَرُّوذي»، وكلتا النسبتين صحيحتان كما قال السمعاني.

وحسين هذا هو: ابن محمد بن بَمرام التميمي المؤدب، نزيل بغداد.

- (٢) ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، أبو معاوية المؤدب البصري.
- (٣) في (ط) و(ك): «من لقاء ربه»، وبحامش (ط) التعليق الآتي: «أي في شك كذا من رؤيته تعالى».
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله هي إلى السماوات، وفرض الصلوات (١٥١/١ ح٢٦٧) من طريق يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة به، وفيه بعد قوله: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَالِمِهِ ﴾ قال: كان قتادة يفسِّرها أن نبي الله ﷺ قد لقى موسى عليه السلام.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٤٥/١) عن حسين – وهو ابن محمد المرودي – عن شيبان عن قتادة به، ووقع فيه: «حسن» بدل «حسين»، والتصحيح من «أطراف المسند» (٥٨/٣) لابن حجر.

العباس بن الوليد (۱) حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا العباس بن الوليد (۱) حدثنا يزيد بن زُرِيع، حدثنا سعيد بن أبي عَروبة (۲) حدثنا قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عَباس قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيتُ ليلة أُسريَ بي موسى بن عمران رجلاً طويلاً كأنّه من رجال شَنُوْءَة ، ورأيتُ عيسى رجلاً مَرْبُوعَ الخُلْقِ إلى الحُمْرة وَالبياض، سَبْطَ الرأس (۲) ، ورأيتُ مالكاً خازن النّار) في آياتٍ أراه الله إياه (٤).

عبد العزيز بن محمد (٦)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عَائشةَ أن

<sup>(</sup>١) ابن نصر النَّرْسي، أبو الفضل البصري، ونَرْس لقبٌ لجده نصر، لقَّبته النبط بذلك؛ لأن ألسنتهم لم تكن تنطق به. تهذيب الكمال للمزي (٢٥٩/١٤)

<sup>(</sup>۲) واسم أبي عروبة مهران اليشكري البصري، مختلط كما سبق في: ح(۱۷)، ويزيد بن زريع ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «جعد الرأس».

<sup>(</sup>٤) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن خليفة بن خياط عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة به، كما سبق تخريجه منه في ح(٥٩). وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٥٩/١) عن عبد الوهاب الثقفي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن عبيد الدَّرَاوَرْدي، أبو محمد المدني، متكلَّمٌ فيه، وقد توبع كما سيأتي في التخريج، انظر: ح(٢٨).

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقول: ﴿ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن فَتِنَةِ المسيحِ الدَّجَّالِ ﴾ (١). ٣٠٤ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (٢)، حدثنا القعني (٣)، /(ل٧٦/١) حدثنا سليمانُ بن بلال، عَنْ يحيى بن سعيد(١)، عن عَمْرَةً (°) أنَّ يهوديَّةً أتتْ عائشة تسألها فقالت: أعاذكِ الله مِن عَذاب القبر، قالت عائشةُ: فقلتُ: يا رسول الله يُعَذَّبُ النَّاسُ في قبورهم؟ فقالت عمرةُ: قالت عائشَةُ: قال رسولُ الله ﷺ عائلًا بالله، وَذكر الحديث، فقال رسولُ الله على: ﴿إِنِّي قد أُريتكم (١) تُفْتَنُونَ في القبور كهيئة الدَّجَّال،، قالت عمرة: فسمعْتُ (٧) عائشة تقول: كنتُ أسمع

<sup>(</sup>١) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الدعوات - باب الاستعادة من فتنة الغني (الفتح ١٨٥/١ ح٣٣٦) من طريق سلام بن أبي مطيع عن هشام بن عروة به.

وأخرجه أيضاً - في الموضع نفسه - باب التعوذ من فتنة القبر، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة به، في الموضعين بأطول مما ساقه المصنِّف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) هم: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني الحارثي البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدين القاضي.

<sup>(</sup>٥) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية.

<sup>(</sup>٦) في (ط): «رأيتكم».

<sup>(</sup>٧) في (ط) «سمعت»، وفي (ك) «وسمعت».

رسول الله ﷺ بعدَ ذلك يَتَعَوَّذُ [بالله](۱) مِن عَذابِ القبرِ وَعذابِ النَّارِ)(۲).

الله بن الأزهر أحمد بن الأزهر أحمد الله عبد الله بن عبد الله بن غير (٤)، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر (٥)، عن أسماء بنت غير (٤)،

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الكسوف - باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف (الفتح ٦٢٥ ح ١٠٤٩)، وأخرجه أيضاً في باب صلاة الكسوف في المسجد من الكتاب نفسه (الفتح ٦٣٦ ح ١٠٥٥) في الموضع الأول عن القعنبي، وفي الموضع الثاني عن إسماعيل كلاهما عن مالك عن يحبي بن سعيد عن عمرة به، بأطول مما هنا.

وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف - باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف (٦٢٦-٦٢١ ح٨) عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة به مطوّلاً.

وأخرجه أيضاً من طريق عبد الوهاب الثقفي، وسفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة به، وقال: بمثل معنى حديث سليمان بن بلال.

#### فائدة الاستخراج:

١- في إسناد المصنّف بيان يحيى بن سعيد، وجاء عند مسلم مهملاً.

٢- لم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإيراد المصنّف له هنا فيه استنباط مناسبة أخرى غير التي عند صاحب الأصل.

(٣) ابن منيع العبدي النيسابوري، وكنيته ليست في (ط) و (ك).

(٤) الهَمْدَاني الكوفي.

(٥) ابن الزبير بن العوام القُرشية الأسدية، والراوي عنها هشام بن عروة هو زوجها، وأسماء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

أبي بكر قالت: فَخطب (١) رسولُ الله ﷺ النَّاسَ فحمِد الله وأثنى عليهِ بما هو أهلُه ثمَّ قال: أَما بعدُ، ما مِن شيءٍ لم أكن رأيتُه إلا قد رأيتُه في مقامي هذا حتى الجنَّة وَالنَّارِ، وإنَّه قد أُوحَى إليَّ أنَّكم تُفْتَنُونَ في القبور قريباً -أو مثل- فتنةِ المسيح الدُّجَّال -لا أدري أي ذلك قالتْ أسماء - يُؤتى أحدُكم فيقال له: ما علمك بهذا الرَّجل؟ فأما المؤمن أو الموقن(٢) -لا أدري أي ذلك قَالتْ أسماء - فيقول: هو محمدٌ رسولَ الله جَاءنَا بالبَيِّنات وَالهُدَى فأجبنا واتَّبَعْنا، ثلاثَ مرَّاتٍ، فيُقال له: قدكنَّا نعلم إن كنتَ لتُؤمنُ به فَنَمْ صالحاً، وَأَمَا المنَافِقُ أُو المرتابُ -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري سمعتُ النَّاسَ قَالُوا شَيئاً فقلتُ*س*(۳).

بنت أبي بكر هي جدَّتها. انظر: الطبقات لابن سعد (١٨٢/٥) و(٤٧٧/٨).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وعليها في الأصل ضبة، وفي الحديث اختصار من أوله يوضحه لفظ مسلم أن أسماء قالت: حسفت الشمس على عهد رسول الله على فالت: فانصرف رسول الله ﷺ وقد تحلُّت الشمس، فخطب رسول الله ﷺ الناس... الحديث.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك) تقديم الموقن على المؤمن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (الفتح ٢١٩/١ ح٨٦) من طريق وهيبٍ عن هشامٍ به.

وأخرجه في كتاب الوضوء - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل (الفتح ٣٤٦/١ ح١٨٤) عن إسماعيل الأويسي، وأخرجه في كتاب الكسوف - باب صلاة النساء

الله بن محمد بن شاكر العنبري<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو أسامة (۲) عن هشام بن عروة، ح

وَحدَثَنا أبو عُتبة الحمصي (٣)، حدثنا محمد بن .....

مع الرجال في الكسوف (الفتح ٦٣١ ح١٠٥٣) عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه في كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله والله الله عن الفتح ٢٦٤/١٣ عن القعنبي ثلاثتهم عن مالكِ عن هشامٍ به.

وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف - باب ما عرض على النبي الله في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٦٢٤ ح١١) عن محمد بن العلاء الهمداني عن عبد الله بن نمير عن هشام به.

#### فائدة الاستخراج:

١- في إسناد المصنّف بيان المهمل عند مسلم في: ابن نمير، وهشام، وفاطمة،
 وأسماء.

٢- إيراد المصنّف لللحديث في كتابآخر غير الذي أورده فيه صاحب الأصل فيه
 تعيين مناسبة أخرى للحديث، وهذا من فوائد الاستخراج.

(۱) في (ط) و(ك): «هو العنبري»، وهو أبو البحتري البغدادي، انظر: ح(٦٧). والعَنْبَرَي: بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، والراء، نسبة إلى «بنى العنبر»، ويخفف فيقال لهم: «بلعنبر»، وهم جماعة من بنى تميم. الأنساب

للسمعاني (٦٧/٩)

(٢) حماد بن أسامة القرشي.

(٣) في (ط) و(ك): «هو الحمصي»، وهو أحمد بن الفرج بن سليمان الكِنْدي الحمصي المؤذن المعروف بالحجازي، توفي سنة (٢٧١ هـ).

قال عنه ابن أبي حاتم: «كتبنا عنه، ومحله عندنا الصدق»، ووثقه مسلمة بن القاسم،

حِمْـــيَر<sup>(۱)</sup>، حدثـــنا .....

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ»، وقال أبو أحمد الحاكم: «قدم العراق، فكتبوا عنه، وأهلها حسنو الرأي فيه»، ووثقه الحاكم أبو عبد الله.

وضعفه محمد بن عوف الطائي، ورماه مرة بالكذب، وضعفه أيضاً أحمد بن عمير المعروف بابن جَوْصَاء، وقال عبد الغافر بن سلامة الحمصي: «كان أصحابنا يقولون: إنه كذابٌ، فلم نسمع منه شيئاً»، وقال ابن عدي: «ومع ضعفه احتمله الناس ورووا عنه»، وقال أيضاً: «ليس ممن يحتج بحديثه، أو يتديَّن به، إلا أنه يكتب حديثه»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء، وقال في سير أعلام النبلاء: «غالب رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قال ابن عدي، فيروى له مع ضعفه». فهو إذاً ممن يعتبر به. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦٧)، الثقات لابن حبان (٨/٥٤)، الكامل لابن عدي (٩٣/١)، تاريخ بغداد للخطيب (٩٣/٤)، الضعفاء لابن الجوزي لابن عدي (٨٣/١)، المغني في الضعفاء (٢/١٥)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٥٨٥)، تقذيب التهذيب (٦١/١)، ولسان الميزان لابن حجر (٢/٥١).

(١) وجمير - بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، وفتح الياء المثناة التحتانية - ابن أُنيس القضاعي السَّليحيي الحمصي، توفي سنة (٢٠٠ هـ).

وثقه ابن معين، وقال الإمام أحمد: «ما علمت إلا حيراً»، ووثقه دُحيم الدمشقي، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وقال ابن قانع: «صالح»، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وقال الدارقطني: «وثقه بعض مشايخنا، وضعفه بعضهم»، وقال مرة: «ليس به بأس».

وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال يعقوب بن سفيان: «ليس بالقوي»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

شعيبُ بن أبي حمزةً (١)، عن هشام بن عروة بإسناده نحوَه (٢).

وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء، وفي ديوان الضعفاء ووثقه، وذكره في المتكلم فيهم بما لا يوحب الرد، وقال في السير: «ما هو بذاك الحجة، حديثه يعد في الحسان»، وقال في الميزان: «له غرائب وأفراد».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق»، وذكر في «هدي الساري» أن البخاري أخرج له حديثين أحدهما ذكر له متابعة، والآخر حديث ابن عباس أن النبي الله مرّ بعنز ميتة... أوردها في الذبائح وله أصل من حديث ابن عباس عنده في الطهارة.

انظر: تاريخ الدارمي (ص:٥٠٧)، الجرح والتعديل (٢٣٩/٧)، المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي (٣٠٩)، الثقات لابن حبان (٢٤١/٧)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص:٥٨)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:٢٧٣)، الثقات لابن شاهين (ص:٥٩٧) الأنساب للسمعاني (٥١٥-١٥)، الضعفاء لابن الجوزي (٣/٥٥)، تعذيب الكمال للمزي (١٦/٢٥)، المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص:١٦٥)، والمغني في الضعفاء (٤٧٥)، وديوان الضعفاء (ص:٣٤٨)، وسير أعلام النبلاء (٩/٤٣٤)، وميزان الاعتدال للذهبي (٣٢/٣)، تمذيب التهذيب (١١٣/٩)، وهدي الساري (ص:٢١٩)، والتقريب لابن حجر (٥٨٣٧).

- (١) واسم أبي حمزة: دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.
- (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (الفتح ٤٦٨ ح ٩٢٢) معلقاً، علقه عن محمود حأي: ابن غيلان> عن أبي أسامة عن هشام بن عروة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف - باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٦٢٤ ح١٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب محمد بن العلاء كلاهما عن أبي أسامة عن هشام بن عروة به.

وحَديث أبي أُسامةَ أتمُّ من حَديث شُعيب. /(ل ١/٧٧/أ)

٢٦٤ - حَدَثَنا العباسُ بن الوليد بن مَزْيَدٍ العُذْري(١)، أخبري أبي قال: سمعتُ الأوزاعيُّ، حَدثني يُونس بن يزيدَ هو الأيلي، حدثني (١) الزهري، حدثني عروة بن الزبير، أنه سمع أسماء بنت أبي بكر الصِّدِّيق تقول: قامَ رسولُ الله ﷺ فَخَطَبَنا فذكر الفتنةَ التي يُفْتَنُ فيها (٣) المرءُ في قبره، فَلما ذكر ذلك ضجَّ النَّاس ضَجَّةً حالَتْ (٤) بيني وبينَ أن أسمعَ آخرَ كلام رسولِ الله على ا بارك الله فيك! ماذا قالَ رَسولُ الله ﷺ في آخر قوله؟ قال: ﴿قَدْ أُوحِيَ إِليَّ أَنَّكُم تُفْتَنُونَ في قُبُورِكُم قريباً مِن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ،(°).

فائدة الاستحراج:

إيراد المصنِّف للحديث في كتاب آخر غير الذي أورده فيه صاحب الأصل فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «هو العذري».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط) كلمة «فيها».

<sup>(</sup>٤) قوله: (رحالت) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز -باب ما جاء في عذاب القبر (الفتح ٢٧٥/٣ ح١٣٧٣).

وأخرجه النسائي في السنن - كتاب الجنائز - بـاب التعـوذ مـن عـذاب القـبر (١٠٣/٤) كلاهما من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري به.

بَابُ ('' بَيَسَانِ رُوْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ جَبْرِيلَ عَلَيهِ ''' السَّلامُ فِي صُوْرَتِهِ، وَصِفَةِ جَبْرِيلَ، وَاخْتِلافُ تَفْسِيرِ: ﴿ فَكَانَ '' قَابَ تَرْسَيْنِ أَوْأَدُنَى ' ثَا فَأَرْجَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَى ' ثَا مَا كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى ﴿ وَلَقَدْرَوَا أَمْزَ لَهُ أَنْزَى اللهُ ﴿ وَلَقَدْرُوا أَمْزَ لَهُ أَنْ عَلَى اللهُ الل

27۷ – حَدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري الكوفي (°)، حدثنا وكيعٌ عن الأعمش، عن زياد بن الحصين (٢)، عن أبي العالية (٧)، عن ابن عبد الله عن الأعمش، عن زياد بن الحصين (٢)، ﴿ وَلَقَدْرَوَا مُنْزَلَةً لُخْرَى (٣) ﴿ وَلَقَدْرَوَا مُنْزَلَةً لُخْرَى (٣) ﴾ (١٠) قال: رآه بفؤادِه مَرَّتَين (١١).

<sup>(</sup>١) قوله: «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «عليهما».

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: «فكان» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) سورة النحم. الآيات (٩. ١١)، ووقع في (م) «فأوحى الله إلى عبده ما أوحى»، وقوله تعالى: «ولقد رآه نزلة آخرى» ليست في (ط) و (ك)، وفيهما بدلهما: «الآية».

<sup>(</sup>٥) العبسي مولاهم القصار، آخر من روى عن وكيع.

<sup>(</sup>٦) الحنظلي اليربوعي -ويقال: الرياحي-، أبو جهمة البصري.

<sup>(</sup>٧) رُفَيع بن مهران التميمي الرياحي مولاهم.

<sup>(</sup>A) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٩) سورة النجم. الآية (١١).

<sup>(</sup>١٠) سورة النجم. الآية (١٣).

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب معنى قول الله ﷺ: ﴿ وَلَقَدْرَهَا مُتَزَلَّةَ أُخَرَىٰ ۖ ﴾

 ٤٦٨ حدثنا الحسن بن عفان، حدثنا ابن نمير(١)، عن الأعمش بإسنادِهِ: ﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى ﴿ اللَّهُ عَالَ: رآه بقلبه (١٠).

قال أبو عَوانة: زياد بن الحصين (٣) أبو جُهَيمة روى عنه وكيع، وقال غَيرُه: أبو جَهْمَة (٤).

وهل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء (١٥٨/١ ح٢٨٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة

وأبي سعيد الأشج جميعاً عن وكيع عن الأعمش به.

وأخرجه الدارقطني في «الرؤية» (ص: ٣٥٠) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني، وابن منده في «الإيمان» (٧٥٩) من طريق ابن أبي الخيبري كلاهما عن وكيع عن الأعمش به.

(١) عبد الله بن نُمَير الهَمْدَاني.

(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿ مَا كُنَّبَ ٱلْفَوْادُ مَا رَأَى ﴿ ﴿ ٤٧٢/٦ ح ١١٥٣٥) من طريق الحسين بن منصور عن عبد الله بن نمير عن الأعمش به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٥٩) من طريق الحسن بن غفان -شيخ المصنّف-عن ابن نمير عن الأعمش به.

(٣) قوله: «قال أبو عوانة» ليست في (ط) و(ك)، وفيهما: «حصين» بدون أل التعريف.

(٤) أشعر كلام المصنِّف بأن وكيعاً ربما صغَّره فقال: أبو جُهيمة، فإن الذي في صحيح مسلم - كما مضى تخريجه في الرواية السابقة- من طريق وكيع عن الأعمش قال: زياد بن الخصين أبو جهمة، وسائر من ترجم له ذكره بمذه الكنية «أبو جهمة» مكبراً وسيأتي في الإسناد الآتي من غير طريق وكيع مصغَّراً أيضاً.

انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم (٩/١)، المعرفة والتاريخ للفسوي (٢٢١/٣)،

رواهُ سَخْتُويَه (١)، عن مالك بن سُعَير (٢) عَن الأعمش بإسنادِه ( $^{(7)}$ .

المج على الله الأحوَص القاضي (٤) مد ثنا عمر بن حَفْص بن غياث و الأحوَص القاضي (٤) مد ثنا عمر بن حَفْص بن غياث و عد ثنا أبي، حد ثنا الأعمَشُ /(ل/٧٧/ب)، حَد ثني زيادُ بن الحُصَين أبو جُهَيمَة، عن أبي العالية، عَن ابن عَباس مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُمُ مَا رَأَى العالية، عَن ابن عَباس مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُمُ مَا رَأَى العالية، عَن ابن عَباس مَا كَذَبَ ٱلْفُوادُمُ مَا رَبَى العالية، عَن ابن عَباس مَا كَذَبَ ٱلْفُوادُمُ مَا رَبَى العالية، عَن ابن عَباس مَا كَذَبَ ٱلْفُوادُمُ مَا رَبَى العالية، عَن ابن عَباس مَا كُذبَ ٱلفُوادُمُ مَا رَبَى العالية، عَن ابن عَباس مَا كُذبَ ٱللهُ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالْمُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ ع

الكنى للدولأبي (١٣٧/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٩/٣)، الثقات لابن حبان (٣/٩/١)، الجمع بين رجال حبان (٣١٩/١)، الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني (١٩/١)، المقتنى للنهي (١/٥٥/١) التقريب (٢٠٦٩).

(١) ابن مازيار الهاشمي مولاهم، أبو علي النيسابوري.

(٢) ابن الخِمْس التميمي الكوفي.

(٣) وصله الدارقطني في «الرؤية» (ص: ٣٥١) من طريق أبي عاصم عمران بن محمد عن مالك بن سعير عن الأعمش به.

(٤) محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي مولاهم البغدادي، قاضي عُكْبَرا.

(٥) ابن طلق النخعي الكوفي، أبو معاوية.

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب معنى قول الله كَالَّ: ﴿ وَلَقَدْرَهَ اَهُ مَرَلَةَ أَخْرَى اَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

فائدة الاستحراج:

لم يسق مسلم لفظه، وسياق المصنف له من فوائد الاستخراج.

• ٧٧ - حَدثنا علي بن حرب [هو الطائي](١)، حدثنا محمد بن فُضَيلِ (٢)، حدثنا أبو إسحاق الشَّيباني (٣)، عن زِر (٤)، عن عبد الله (٥) في قوله: ﴿ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدَنَى ( ) قال: رأى النَّبيُّ عِيدٌ جبريل الطَّيْل ( ) له ستمائة جناح $^{(\wedge)}$ .

(١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

(٢) ابن غزوان الضيي الكوفي.

(٣) سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني مولاهم الكوفي.

(٤) ابن حُبَيش بن حُباشة الأسدى.

(٥) هو ابن مسعود كما بيَّنتها الرواية الآتية.

(٦) سورة النجم. الآية (١٠).

(٧) قوله «التَّلِيُّلاً» ليست في (ط) و (ك).

(٨) لم أحد من أخرجه من طريق ابن فضيل عن الشيباني، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه (الفتح ٣٦٠/٦ ح٣٢٣٢) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله.

وأخرجه في كتباب التفسير - بباب ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوْمَتِينَ أَوْأَنْكُ ١٠٠ ﴿ مِن الموتر من القوس (الفتح ٤٧٦/٨ ح٤٨٥٦) من طريق عبد الواحد بن زياد.

وأخرجه في الباب الذي يليه - باب ﴿ قَاتِحَة إِلَى عَبْيِمِهُ مَا أَتِّحَدُ ١٠٠٠ ﴾ ح(٤٨٥٧) من طريق زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن الشيباني عن زر به.

وأخرجه أيضاً في الباب الذي يليه - باب ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَالِئِتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ آلَكُمْ الله ح(٤٨٥٨) من طريق الثوري عن الأعمش به.

الله عدثنا السُّلمي (۱)، حدثنا النُّفيلي (۲)، حدثنا زهير (۳)، حدثنا أبو إسحاق الشَّيباني قال: أتيتُ زِرَّ بن حُبَيش وعَلَيَّ دُرَّتَانِ (۱)، فسألته عن ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (۱) ﴿ فَعَالَ: حَدثنا عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ: ﴿ أَنَّهُ رأى جبريل له ستمائة جناح ﴾ (٥).

وأخرجه أيضاً في كتاب بدء الخلق – باب إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (الفتح ٢٦٠/٦ ح٣٣٣) من طريق شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب في ذكر سدرة المنتهى (١٥٨/١ ح ٢٨٠) من طريق عباد بن العوام، و(ح ٢٨١) من طريق حفص بن غياث كليهما عن الشيباني عن زر به.

فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنِّف تكنية: الشيباني، وجاء عند مسلم بنسبته فقط.

- (١) أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي.
- (٢) عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل الحراني، أبو جعفر.
  - (٣) ابن معاوية بن حُدَيج الجعفي، أبو حيثمة الكوفي.
- (٤) وفي رواية ابن خزيمة في «التوحيد» (٩٩/١): «وعليَّ دُرَّتان، أو في أذني دُرَّتان، في أذني دُرَّتان، فالقيت عليَّ منه محبة...»، والدُّرَّة: اللؤلؤة، وقيل: اللؤلؤة العظيمة.

ولعل فيه إشارة إلى صغر سنه، والله أعلم.

انظر: الصحاح للجوهري (٢٥٦)، لسان العرب لابن منظور (٣٢٧/٤)

(٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٩٨/١) عن الحسن بن موسى الأشيب عن زهير بن معاوية عن الشيباني به.

عن سليمَان الشيباني<sup>(۲)</sup> قالَ: مَرَّ بنا زِرُّ بن حُبَيشٍ فقمتُ إليه فسألتُه عن عن سليمَان الشيباني<sup>(۲)</sup>: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَى ﴿ الله جَلَّ وَعَلَّ ﴿ الله جَلَّ وَعَلَرٌ الله عَلَى عَوْدِهِ الله جَلَّ وَعَلَرٌ الله عَلَى عَوْدِتِه، له سِتمائة جَناح (°).

 $2 ag{V} - 2 ag{V}$  النيسابوري (٢)، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا داود بن أبي هند (٨)، عن عامر (٨)، عن مسروق (٩) قال: كنتُ مُتَّكِئاً

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٩٨/١)، وابن منده في «الإيمان» (٩٤٩) كلاهما من طريق النفيلي عن زهيرِ عن الشيباني به.

وأخرجه الطبراني في ﴿الكبيرِ› (٩/ ٢٤٦) من طريق آخر عن زهير عن الشيباني به.

(١) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: ٤٨).

(٢) في (م): «سليمان بن الشيباني».

(٣) في (م): «تبارك وتعالى».

(٤) سورة النجم. الآية (١٨).

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في ذكر سدرة المنتهى (١٥٨/١ ح٢٨٢) من طريق معاذ العنبري عن شعبة عن الشيباني به. وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٤٨) من طريق يونس بن حبيب -شيخ المصنف- عن أبي داود عن شعبة به.

(٦) في (ط) و(ك): «هو النيسابوري»، وهو: الذهلي.

(٧) واسم أبي هند: دينار بن عُذَافر القشيري مولاهم البصري.

(٨) ابن شراحيل الشعبي.

(٩) ابن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الكوفي.

عندَ عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاثة من قالهن فقد أعظم على الله الفِرْية، قال: الفِرْية: من زَعَمَ أنَّ محمداً رأى ربَّه فقد أعظم على الله الفِرْية، قال: فجلستُ، فقلتُ: يا أُمَّ المؤمنين انظري أليس الله تبارك وتعالى () يقسول: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلْأُنُقِ ٱللَّهِينِ ﴿ " ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَّا أُنْقِ ٱللَّهِينِ ﴿ " ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَّا أَوْلُ مِن سأل رسول الله ﷺ عَن هذا، فقال: ﴿ ذَاك جبريل لم أره في صورته التي خُلِق فيها إلا مَرَّتينِ: رأيتُهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السماءِ سَادًا عُظْمُ خَلْقِه ما بين السماءِ والأرض ﴾ (ل ١ / ١ / ١ ) أوليس الله يقول: ﴿ لَا تُدَرِكُ أَلَا بَصَدَرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُو اللَّهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وَمن قال: إنَّ محمدًا كتَمَ شيئًا مما أنزل الله عزَّ وَجَلَّ<sup>(٧)</sup> عليه فقد أعظَم على الله الفِرْية، واللهُ يَقولُ: ﴿ لَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن

فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية (١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير . الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فقلت» ، والقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام. الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى . الآية (١٥).

<sup>(</sup>٧) عبارة الثناء على الله عز وحل ليست في (ط) و(ك).

زَيِكُ وَإِن لَرَ تَغْعَلُ خَا بَكَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ (').

وَمن قالَ: إنَّ محمداً يَعلمُ ما في غَدِ فقَد أَعْظَمَ على الله الفِرْيةَ واللهُ يقسول: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُونَا آيَانَ وَاللهُ يقسسول: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُونَا آيَانَ وَاللهُ يَعْمُونَ اللهِ اللهُ وَمَا يَشْعُونَا آيَانَ وَاللهُ يَعْمُونَ اللهِ اللهُ وَمَا يَشْعُونَا آيَانَ وَاللهُ يَعْمُونَ اللهِ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمَا يَشْعُونَا آيَانَ وَاللهُ يَعْمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

عُطاء (٤)، حدثنا الصَّغاني، وأبو أُميةَ قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عَطاء (٥)، حدثنا دَاودُ، عن الشَّعبيِّ، عَن مسروقٍ، عن عائشة (٥) أنها قالت:

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ رَوَا مُرَزَلَةُ أُخْرَى ﴿ ثَالَهُ عَنِ وَجَلَ وهمل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء (١٩٩١ ح٢٨٧) من طريق ابن عُليَّة، وفي (ح٢٨٨) من طريق عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي كلاهما عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

وأخرجه ابن حرير الطبري في «تفسيره» (٦٧/٢٧) عن يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الشعبي به. وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٥٥٠)، وابن منده في «الإيمان» (٧٦١) كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن داود عن الشعبي به.

فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنّف بيان المهمل عند مسلم في: داود بن أبي هند.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة. الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل. الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) الخفاف العجلي مولاهم، أبو نصر، متكلَّمٌ فيه، ورمي بالتدليس وقد توبع، وصرَّح بالتحديث هنا، انظر: ح(٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك) زيادة: «رضى الله عنها».

ثلاث من قال واحداً منهنَّ فقد أعظَم على الله الفرية ... (١).

ثم ذكر نحوَ حديث يزيدَ وقريباً منهُ.

واود الحراني، حدثنا يعلى بن عُبيد، حدثنا ابو داود الحراني، حدثنا يعلى بن عُبيد، حدثنا إسماعيل (٢)، عن عامر، أن مسروقاً أتى عائشة فقال: يا أمَّ المؤمنين، رأى محمدٌ ربَّه؟ فقالت: سبحانَ الله! لقد قَفَّ شَعري (٣) مما قلتَ، ثلاثُ من حدثك فقد كذبَ: من حدثك أنّ محمّداً رأى ربَّه فقد كذبَ، ثمَّ قرأت: ﴿ لَا تُدرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُو يُدرِكُ الْأَبْصَنرُ ﴾ (٤)، ﴿ وَمَاكَانَ لِبَسَرٍ قَدرات: ﴿ لَا تُدرِكُ الْأَبْصَنرُ وَهُو يُدرِكُ الْأَبْصَنرُ ﴾ (٤)، ﴿ وَمَاكَانَ لِبَسَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ الله إِلَّا وَمِن وَرَاتِي جِمَادٍ ﴾ (٥).

وَمن حَدثكِ أَنَّه يَعلم ما في غَدِ فقد كذبَ، ثمَّ قَرَأَتْ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ مِا لَمُ اللَّهَ اللهَ الم

<sup>(</sup>١) لم أحد من أخرجه من طريق الخفاف عن داود بن أبي هند.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «معناه: قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال، قال ابن الأعرابي: تقول العرب عند إنكار الشيء: قَفَّ شعري، واقشعرَّ جلدي، واشمأزَّت نفسي، قال النضر بن شُميل: القَفَّة كهيئة القشعريرة، وأصله التقبُّض والاجتماع؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال فيقوم الشعر لذلك، وبذلك سمِّيت القُفَّة -التي هي الزنبيل- لاجتماعها ولما يجتمع فيها، والله أعلم». شرح مسلم للنووي (١٠/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام . الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى . الآية (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان، الآية (٣٤).

الآية كلّها<sup>(١)</sup>.

ومن حدّثك أنّ محمّداً كتم فقد كذب $^{(1)}$ .

رَواه ابن نمير<sup>(٣)</sup>، ووكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروقٍ: قلتُ لعائشةَ (٤). /(ل ٧٨/١)

(١) في (ط) و(ك) علامة حذف (لا . إلى) على قوله: «الآية كلها».

(۲) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب التفسير - باب ﴿ يَكَأَيُّكُ الْحَرِيدَ - البَّوْحِيدَ - الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (الفتح ١٢٤/٨ ح٢١٢٤)، وفي كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿ عَزِلُمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ كُلُ غَيْبِهِ الْمَدَالِيَّ ﴾ (الفتح ٣٧٤/١٣ ح٠ ٧٣٨) وغيرها من طريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به. وأخرجه أيضاً في هذا الموضع الأخير معلقاً من طريق شعبة عن ابن أبي خالد عن وأخرجه أيضاً في هذا الموضع الأخير معلقاً من طريق شعبة عن ابن أبي خالد عن

وأخرجه في كتاب التفسير - باب (يلي باب: سورة النجم) (الفتح ٢٧٢/٨ ح٥٥) من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معنى قول الله عز وحل: ﴿ وَلَقَدْ رَمَا مُتَزَلَّةُ لُخَيَىٰ وَالله عن وحل الله عن عمد بن عمد بن وهل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء (١٦٠/١ ح ٢٨٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به. وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٦٥) من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به.

فائدة الاستخراج:

الشعبي به.

لم يسق مسلم لفظ الحديث، وسياق المصنِّف له من فوائد الاستخراج.

(٣) عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي.

(٤) وصله البخاري من طريق وكيع، ومسلم من طريق ابن نمير كما تقدم في التخريج قبل قليل.

۲۷۶ – حَدثنَا (۱) أبو زَيد بن محمد بن طريف الكوفي [بجبلة] (۲)، حدثنا جَعفرُ بن محمد بن الأسود (۳)، عن بيانٍ (۱)، عن قيسٍ (۱)، عَنْ عائشةَ قالتْ: من زعَمَ أَنَّ محمداً رأى ربَّه فقد كذب، قال الله تعالى (۱): ﴿ لَا تُدرِكُ أَالْأَبْصَدُرُ ﴾، الآية (۷).

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (١٢٢)

(٣) ذكره المزي في الرواة عن بيان فقال: أبو يعقوب يوسف بن يعقوب البحلي الأسود، ولم أجد له ترجمة فيما توقر لديّ من مصادر.

انظر: تهذيب الكمال للمزى (٣٠٥/٤)

- (٤) ابن بشر الأحمسي البجلي، أبو بشر الكوفي المعلِّم.
- (٥) ابن أبي حازم البحلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي.
  - (٦) قوله: «تعالى» ليست في (ط) و(ك).
- (٧) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من وجه آخر عن عائشة، فأخرجه في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء... (الفتح ٣٦١/٦ ح٣٣٤) من طريق ابن عونٍ عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «حدثني».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهي -بالتحريك- اسم لعدة مواضع منها: هضبة حمراء بنجد، وموضع بالحجاز، وقلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب، وحصنٌ في آخر وادي ستارة بتهامة، ولم أتمكن من معرفة أبي زيد هذا ولا إلى أي حبلة يُنسب، ولا شيخه جعفر بن محمد بن الحسن، أو الوصول إلى ترجمة لأي منهما.

\* حدثنا أبو أبو عمران التُّسْتَري (٢) محدثنا إبراهيم بن سعيد (٣) محدثنا أبو أبو عمران التُّسْتَري (٢) محدثنا أبو أسامة (٤) محدثنا زكريا (٥) من ابن أَسْوَع (٢) عن عامر، عن مسروقِ قال: قلتُ لعائشة: فأينَ قولُهُ تَبارِكُ وتَعالى (٧): ﴿ مُمَّدَنَا فَنَدَكُنَ (١) قَالَتُ قَالُتُ لَكُ اللهُ عَبْرِيل، كان (٩) يأتيه في صورةِ الرِّجالِ، وإنَّه أتاهُ في هذه المرَّة

(١) في (ط) و(ك): «حدثني».

وشيخ المصنّف أبو عمران ذكره الذهبي في «المقتنى» وسماه: موسى بن زكريا، ولم أحد له ترجمة في غيره من المصادر. انظر: الأنساب للسمعاني (٥٤/٣)، المقتنى للذهبي (٤٣٨/١).

- (٣) الجوهري، أبو إسحاق بن أبي عثمان البغدادي.
  - (٤) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.
- (٥) ابن أبي زائدة حالد ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهَمْدَاني الوادعي، أبو يحيى الكوفي ثقة تُكلِّم فيه بكلام يسير لأن سماعه من أبي إسحاق كان بأخرة، ولإكثاره من التدليس عن الشعبي، وجعله الحافظ في المرتبة الثانية من المدلسين، وفي هذه الرواية بيَّن واسطته عن الشعبي. انظر: الثقات للعجلي (١/٠٧٠)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص:١٧٤، ١٨٦)، الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٣/٣)، تهذيب الكمال للمزي (٩/٩٥)، تعريف أهل التقديس (ص:٢٢)، والتقريب لابن حجر (٢٠٢٢).
  - (٦) سعيد بن عمرو بن أشوع الهَمْدَاني الكوفي.
  - (٧) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).
    - (A) سورة النجم . الآية (A).
    - (٩) قوله: «كان» ليست في (ط)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) بضم التاء المثناة الفوقية، وسكون السين المهملة، وفتح التاء المثناة الفوقية الثانية، ثم راء نسبة إلى بلدة تُسْتَر من كور الأهواز من بلاد خوزستان.

في صُورَته التي هي صُورَتُهُ(1) فسدَّ أفقَ السَّماءِ(7).

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أحبرني عمرو بن الحارث<sup>(٦)</sup>، أنَّ عبد ربِّه بن سعيد الشائه، أنَّ داودَ بن أبي هند حَدثه، عَن عامر الشَّعبي، عن مسروقِ بن الأجْدع أنَّه سمعَ عائشةَ زوجَ النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّ عَلَى الله [عز وجل] أنَّ من قال ثلاثةً: مَن قال: إنَّ محمداً رأى ربَّه، وإنَّ محمداً كتمَ شيئًا من الوحي، وإنَّ محمداً [على الله على الله المؤمنين على الله على عَلْم. قال المؤمنين محمداً المؤمنين على ما في غَلْم. قال الفقلت] أمَّ المؤمنين المؤم

<sup>(</sup>١) أي على هيئته الملكيَّة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معنى قول الله كال ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ تَزَلَقُ أَخْرَىٰ اللهُ ﴾، وهل رأى النبي على ربه ليلة الإسراء؟ (١٦٠/١ ح ٢٩٠) عن محمد بن عبد الله بن غير عن أبي أسامة عن زكريا بن أبي زائدة به، وزاد في روايته آيتين بعد الآية المذكورة في رواية المصنّف.

<sup>(</sup>٣) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المدني.

<sup>(</sup>٤) ما بين هذين النجمين - أولاهما في الحديث السابق - ساقط من (م). وعبد ربّه بن سعيد هو: ابن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، أخو يحبي بن سعيد الأنصاري.

انظر: طبقات ابن سعد (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم - ص:٣٣٨)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (١٣/١)

<sup>(</sup>٥) قوله: «زوج النبي ﷺ ليست في (ط)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

وَمَا رآه؟ قَالَتْ: لا، إنَّما ذاك جبريل [الطَّيْنِ ](۱) رآه مرتين في صورته: مرَّة بالأفق الأعلى، ومرةً سَاداً أفْقَ (۲) السّماءِ)(۳).

(٣) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٥٥٤) عن يونس بن عبد الأعلى -شيخ المصنّف-عن ابن وهب به.

وعلى هامش (ك) النص التالي: «بلغت قراءة على ابن الخضري -أو الحصري-». مبحثان:

المبحث الأول: هل رأى محمدٌ على ربه عز وجل؟

حديث أبي موسى الأشعري الله السابق برقم (٤٤٨ - ٤٥١) ولفظه: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، وحديث أبي ذر لله برقم (٤٥٢ - ٤٥٣) ولفظه: «نورٌ أبَّى أراه» مقتضاهما أن النبي الله لم ير ربَّه في الدنيا بعينه.

وقول ابن عباس السابق برقم (٤٦٧ - ٤٦٩) أفاد أنه الله الله وحاءت روايات أخرى عن ابن عباس العباس العند غير المصنّف - مطلقة في رؤية النبي الله غير مقيدة بالفؤاد أو القلب، وهناك روايات عنه أيضاً في أنه الله الله بيصره.

وأما عائشة رضي الله عنها -كما سبق برقم (٤٧٣-٤٨٧) - فتنفي رؤية النبي الله وأما عائشة رضي الله وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال: إن حديث أبي موسى وأبي ذر رضي الله عنهما على ظاهره في أن النبي لله لم ير ربه بعينه في الدنيا.

وأما الروايات عن ابن عباس فرواية أنه رآه بعينه لم تصح عنه، قال الحافظ ابن كثير: «من روى عنه بالبصر فقد أغرب؛ فإنه لا يصح في ذلك شيءٌ عن الصحابة ، وقول البغوي في تفسيره: (وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «آفاق».

وعكرمة) فيه نظر، والله أعلم». تفسير ابن كثير (٢٦٧/٤/٤) وأما الروايات المطلقة فتحمل على المقيدة بالفؤاد أو القلب.

بعد هذا تبقى الروايات عن عائشة رضي الله عنا في نفي الرؤية، والروايات عن ابن عباس في إثباتها فيحمل قول عائشة رضي الله عنها في نفي الرؤية على نفي رؤية العين في الدنيا، وقول ابن عباس على في إثبات الرؤية بالفؤاد أو القلب.

ولم تأت رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت رؤية الفؤاد، وبمذا تلتئم الروايات، أشار إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٧٤/٨).

وللاستزادة حول هذا الموضوع ينظر:

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٨٥/٣ – ٣٩١) و(٧/٦) - ٥٠٠)، العلو للذهبي (ص:١١٦-١١-١٢)، مختصر العلو للذهبي للشيخ الألباني (ص:١١٦-١١٠)، رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للدكتور أحمد الحمد (ص:١٣٨-١٨٧)

المبحث الثاني: من المَعْنيّ بقوله تعالى: ﴿ مُمَّ دَكَا فَلَدُكُ ۞ ﴾ الآيات.

وترجمة المصنّف - كما سبق في مبتدأ الرد على الجهمية - تدلُّ على أنه -رحمه الله تعالى - يذهب إلى أنَّ المراد أن النبي الله دنا من رب العزة، والرب سبحانه وتعالى دنا منه قاب قوسين أو أدنى. أخذه من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس وفيه: «ودنا الجبار رب العزة تبارك وتعالى فتدلى، حتى كان قاب قوسين منه أو أدنى»، انظر: حرر ٢٦٤)، وسبق أيضاً أن هذه اللفظة من الألفاظ التي أنكرت على شريك في روايته لحديث الإسراء، انظر الكلام على رواية شريك في ح: (٢١٤).

قال البيهقي رحمه الله تعالى: «وقد ذكر شريك بن أبي غر في روايته هذه ما يستدل بها على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي له؛ من نسيانه ما حفظه غيره...» إلى أن قال: «وقد خالفه فيما تفرد به منها: عبد الله بن مسعود، وعائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهم أحفظ وأكبر وأكثر، وروت عائشة، وابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي على ما

دل على أن قوله: ﴿ مُمَّدَنَافَنَدَكُ ﴿ ثَمَّافَنَدَكُ ﴿ ثَمَّانَعَانَ قَابَ فَرَسَيْنِ أَوَأَدْنَى ﴿ لَهُ الْمِادِ بِهِ جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي خُلِق عليها». الأسماء والصفات للبيهقي (٣٥٧).

قال الحافظ ابن كثير: «وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أنَّ أراه»، وفي رواية: «رأيت نوراً»، وقوله: ﴿ مُمَّدُنَا فَلَاكُ ﴿ مُا اللَّهُ هَا اللَّهِ اللَّهُ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطّيَحُلُ كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين، وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا». تفسير ابن كثير (٥/٣).

والرواية التي ذكرها عن أبي هريرة شه في صحيح مسلم هي في كتاب الإيمان - باب معنى قول الله عن وحل: ﴿ وَلَقَدْ رَمَا مُتَزَلَّةً لُغَرَىٰ ﴿ ) (١٥٨/١ ح٢٨٣) أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَمَا مُتَزَلَّةً لُغَرَىٰ ﴿ ) قال: رأى جبريل عليه السلام.

وقد مرَّت قريباً الروايات عن ابن مسعود، وعائشة رضي الله عنهما (ح: ٧٠٠- ٤٧٨) وتخريجها من الصحيحين.

وحيث تقرَّر أن لفظ شريك في ذلك منكر كما سبق في ح(٢١٤)، فالصواب أن الذي دنا فتدلى هو جبريل التَّخَيِّ دنا من النبي على حتى كان قاب قوسين منه أو أدنى، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير: «وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴿ كَفُولُهِ: ﴿ لِلْهُ يَكُونُ مَا يَكِتَ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴿ كَفُولُهِ: ﴿ لِلْهُ يَكُونُ مَا يَكِتَ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴿ كَفُولُهِ: ﴿ لِلْهُ يَكُونُ مَا يَكُنُ مِنَ اللهِ اللهِ على قدرتنا وعظمتنا. وبحاتين الآيتين الآيتين المتدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ لأنه قال: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ولقال ذلك للناس». تفسير ابن كثير رقيد آلكُبُونَ ﴿ كُان رأى ربه لأحبر بذلك، ولقال ذلك للناس». تفسير ابن كثير (٢٧٠/٤).

وانظر أيضاً: الأسماء والصفات للبيهقي (٣٥٥ - ٣٥٩)، مختصر العلو للذهبي للشيخ الألباني (ص:١١٧)، رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، للدكتور أحمد الحمد (ص:١٤٨ - ١٥٢).

## بَابُ '' بَيَانِ نَظَرِ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

وَاحْبَرَنِي يُونُس بِن عبد الأعلى، حدثنا أسد -هوَ ابن موسى (٢) -، ح وأخبَرَنِي يُونُس بِن عبد الأعلى، حدثنا أسد -هوَ ابن موسى (٣) -، ح وحَدثنا [حمدان] بن الجنيد الدَّقَّاق (٤)، حدثنا الأسود بن عامر (٥)، ح وحَدثنا يزيد بن سنان (١)، حدثنا مُسلم بن إبراهيم (٧)، قالوا: حدثنا حمادُ بن سلمةَ، عن ثابتٍ، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى (٨)، عن صُهَيْبٍ

وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النووي: «اتفقوا على توثيقه وجلالته».

وقال عنه إبراهيم النحعي: «كان صاحب أمراء»، وقال الإمام أحمد: «كان يحيى بن سعيد يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى - يعني في سوء الحفظ -»، وقال الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «هو البصري».

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، يقلَّب بأسد السُنَّة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك) وهو الصواب، ووقع في الأصل و(م): أحمد بن الجنيد الحقاق، ولعله سبق قلم، لأن ابن الجنيد الدقاق هو: محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي، أبو جعفر الدقاق، فحمدان لقبه وهو الذي يروي عن أسود بن عامر كما في تاريخ بغداد (٢٨٥/١)، وانظر: ح(٣١).

<sup>(</sup>٥) الشامي، أبو عبد الرحمن، نزيل بغداد، لقبه شاذان.

<sup>(</sup>٦) ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي، أبو خالد القزاز.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «هو ابن إبراهيم» وهو: الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري.

<sup>(</sup>٨) الأنصاري الخزرجي، أبو عيسى الكوفي، توفي سنة (٨٣ هـ) على الصحيح.

/(ل ٧٩/١) قال عَفانُ: عن النَّبِي ﷺ (ل ٧٩/١)، وقال الأسوَدُ: قرأ رسولُ الله ﷺ هَذه الآية: ﴿ فِي لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَى وَزِيادَةً ﴾ (٢) قال: ﴿إِذَا دَحْلُ أَهِلُ الجنَّةِ الجنَّةَ، وأهلُ النَّارِ النَّارَ نادَى مُنادٍ: يا أهلَ الجنَّةِ إنَّ لكم عند الله مَوْعِداً (٣) يريدُ أن يُنْجِزَّكُمُوهُ، قالوا: وما هَذا الموعد (٢)؛ أليس قد ثَقَّل

أيضاً: «كان سيء الحفظ»، وقال البزار: «ليس بالحافظ»، وذكره العقيلي في الضعفاء وذكر فيه قول النخعي؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «ذكره العقيلي في كتابه متعلقاً بقول إبراهيم النجعي فيه: كان صاحب أمراء، وبمثل هذا لا يليَّن الثقة». وقال الدارقطني: «ردئ الحفظ، كثير الوهم».

> وقال الذهبي: «من أئمة التابعين وثقاقم»، وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة». وقد تكلم فيه من سبق ذكرهم فهو صدوقٌ إن شاءالله.

انظر: تاريخ الدوري (٥٦٦)، العلل رواية عبد الله (٢٩٤)، العلل (آخر ١١٦/١)، الثقات للعجلي (٨٦)، الضعفاء للعقيلي (٣٣٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠١/٥)، الثقات لابن حبان (١٠٠/٥)، سنن الدارقطني (٢٦٣)، تمذيب الأسماء واللغات للنووي (٣٠٤/١)، تعذيب الكمال للمزي (٣٧٢/١٧)، ميزان الاعتدال للذهبي (٥٨٤)، كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (١/١٥)، التقريب (٣٩٩٣)

- (١) وقع في (م): «عن عفان عن النبي ﷺ، وهو سبق قلم.
  - (٢) سورة يونس الآية (٢٦).
  - (٣) في (ك): «موعوداً»، وهما بمعى واحد.
  - انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٢١٦).
- (٤) في (ط) و(ك): «الموعود»، وكتب فوق عبارة (ط): «صح».

مَوَازِينَنا؟ أَلَم يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ وأَدخَلَنا الجنَّةَ ونَجَّانا من النَّارِ؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وَجْهِ الله تبارك وَتعالى (١)، فما أُعْطُوا شيئاً أَحَبَّ إليهِم مِن النَّظر (٢).

قال عفان: إليه، وَقَالَ الأَسْودُ: ﴿ إِلَى وَجْهِمِ ﴾.

• 4 ٨ - حَدِثْنَا أَبُو زَرِعَةَ الرَّازِيُ<sup>(٣)</sup>، حدَثْنَا أَبُو نُعَيِمٍ<sup>(٤)</sup>، ح وَحدَثْنَا جَعفر بن محمد الخفافُ الأَنْطَاكي<sup>(٥)</sup>، حدثنا الهيثم بن

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٣٣/٤) عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/٥٤)، وابن منده في «الإيمان» (٧٧٤) كلاهما من طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة به.

(٣) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرُّوخ القرشي المخزومي، الإمام المشهور.

(٤) الفضل بن دُكين المُلائي التيمي مولاهم الكوفي.

(٥) الأنطاكي: بفتح الألف وسكون النون وفتح الطاء المهملة وفي آخرها الكاف، نسبة إلى أنطاكية من الشام، وهي اليوم تتبع تركيا.

وجعفر بن محمد المنسوب إليها هنا ذكره ابن حبان في المحروحين وقال: «شيخ، يروي عن زهير بن معاوية الموضوعات، وعن غيره من الأثبات المقلوبات، لا يحل الاحتجاج بخبره» وتابعه السمعاني على قوله هذا، وقال الذهبي: «ليس بثقة».

<sup>(</sup>١) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربحم سبحانه وتعالى (١٦٣/١ ح٢٩٧ وح٢٩٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومن طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حماد بن سلمة به.

جَميل<sup>(۱)</sup>، ح

فهو ضعيفٌ، وقد روي الحديث من غير طريقه، وهو في الصحيحين كما سيأتي في التخريج والحمد لله.

انظر: المحروحين لابن حبان (٢١٣/١)، الأنساب للسمعاني (٢٠٧١)، اللباب لابن الأثير (٩٠/١)، الميزان للذهبي (٢/٦/١).

(١) البغدادي، أبو سهل الحافظ، نزيل أنطاكية، توفي سنة (٢١٣ هـ).

وثقه الأئمة كابن سعد، والإمام أحمد، والعجلي، وإبراهيم الحربي، والدارقطني، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات.

وتكلم فيه ابن عديٌّ بقوله: «يغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب».

وقال عنه أبو نعيم في أماليه: «متروك»، نقله الذهبي عنه في ترجمة أحمد بن يوسف المنبحي في الميزان، وتعقبه بأن الحديث الذي من أجله حكم عليه أبو نعيم بالترك آفته المنبحي، ولذلك لم يذكر قول أبي نعيم في ترجمة الهيثم في الميزان.

وإنما أورده الذهبي في كتبه التي ألفها في الضعفاء - كالميزان، والمغني، والديوان - من أجل كلام ابن عديِّ هذا، وقال في الكاشف: «حجة، صالح»، وقال في المغني: «حافظٌ له مناكير وغرائب»، وقال في الديوان: «ثقة، له مناكير».

وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة من أصحاب الحديث، وكأنه تُرِك فتغيّر».

ولعلَّ صواب العبارة: تغيَّر فتُرك، والحافظ لا يجزم بذلك بل يذكره على سبيل الاحتمال، ولم أحد في ترجمته ما يُشير إلى شيءٍ من ذلك، ولم يرد في كتاب: «الكواكب النيرات»، ولا في «الاغتباط».

انظر: الطبقات لابن سعد (٧/ ٩٠)، العلل رواية عبد الله (٣٧١/٣)، الثقات للعجلي (٣٣٥)، الثقات لابن حبان (٣٣٦/٩)، الكامل لابن عدي (٢٥٦٢/٧)، السنن

وَحدثنا الصَّاغاني، حدثنا سعيد بن منصور قالوا<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو قُدَامة الحارث بن عبيد الإيادي<sup>(۲)</sup>، ح

للدارقطني (١٧٤/٤)، الثقات لابن شاهين (ص:٣٤٧)، تاريخ بغداد (١/٢٥)، الميزان (١٦/١٥)، والمغني (٢١٦)، والمديوان (ص:٢٢٤)، والكاشف للذهبي (٣٤٤)، تقذيب التهذيب (١٩/١)، والتقريب (٧٣٥٩).

(١) في (م): «قالا» بدل «قالوا»، وسعيد بن منصور هو: الخراساني الإمام صاحب السنن.

(٢) الإيادي: بكسر الهمزة، وفتح الياء، بعدها دال مهملة، نسبة إلى إياد بن نزار بن معد بن عدنان وتشعبت منه قبائل. الأنساب للسمعاني (٣٩٤/١).

والحارث بن عبيد هذا هو: أبو قدامة البصري المؤذن، متكلمٌ فيه، فقد ضعفه ابن معين في أغلب الروايات عنه، وقال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث»، وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاء، وقال أبو حاتم الرازي والنسائي: «ليس بالقوي» زاد أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به» وذكره العقيلي، وابن عدي، وابن الجوزي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: «كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه، حتى حرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا».

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيراً»، ونقل ابن شاهين عن ابن معين أنه وثقه مرة، وانفرد ابن شاهين بهذا النقل، ونقل الحافظ ابن حجر عن النسائي من كتابه «الحرح والتعديل» أنه قال عنه: «صالح»، وقال الساجي: «صدوق، عنده مناكير» وذكره ابن شاهين في الثقات.

وذكره الذهبي في المغني وقال: «ضعيف»، وقال في الكاشف: «ليس بالقوي».

وقال ابن حجر: «صدوق، يخطئ»، والأكثر على تضعيفه كما مرَّ، ولعل الحافظ لاحظ في حكمه إخراج مسلمٍ له في الصحيح، وقد أخرج له البخاري في موضعين تعليقاً متابعة.

وَحَدَثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (۱)، حدثنا الحارث بن قدامة (۳)، قالوا كُلُّهم عن أبي عمران الجَوْني (٤)، عن أبي بكر بن عبد الله بن

فهو ممن يعتبر بحديثه، وحديثه في درجة الضعيف المنجبر، ولا يحتج به إذا انفرد.

انظر: تاريخ الدوري (٩٣)، رواية ابن طهمان عن ابن معين (ص: ٢٧)، العلل رواية عبد الله (٢٧/٣)، أبو زرعة وجهوده (٢٠٧)، الضعفاء للنسائي (ص: ٧٩)، الضعفاء للعقيلي (٢١٢/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨١/٣)، المحروحين لابن حبان (٢١٤/١)، الكامل لابن عدي (٢٠٧)، الثقات لابن شاهين (ص: ٢٠١)، الضعفاء لاين الجوزي (١٨٢/١)، المغني (٢٠٢١)، والكاشف للذهبي (٣٠٠١)، تقذيب التهذيب (١٣٧) والتقريب لابن حجر (٣٠٠١).

- (١) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٧٧).
  - (٢) سقطت صيغة التحديث من (م).
- (٣) الحارث بن قدامة؛ كذا جاء في جميع النسخ، وكذا في مسند الطيالسي، وكذا رواه البيهقي في «البعث والنشور» (ص: ٩٥١) من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود، ولم أحد في الرواة من يُعرف بهذا الاسم.

والظاهر -والله أعلم- أن صوابه: «الحارث أبو قدامة»، وهو: الحارث بن عبيد الذي في الإسناد الماضي فإن كنيته أبو قدامة، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي، إلا أنه جاء هكذا على الخطأ - والله أعلم - في سند الطيالسي، وعلى خلافه جاءت رواية مسلم، وكذلك الطرق الثلاثة عند المصنف في هذا السياق المقرون نفسه، إضافة إلى ما سيأتي - في تخريج الحديث- عند ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والدارمي.

(٤) الجَوني: بفتح الجيم، وسكون الواو، وكسر النون، نسبة إلى: جَوْن بطنٌ من الأزد، والمنتسب إليه هنا هو: عبد الملك بن حبيب البصري، مشهورٌ بكنيته. الأنساب للسمعاني (٣٧٨/٣).

قيس<sup>(۱)</sup>، عَن أبيهِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «جنّاتُ الفردوسِ أربعٌ: ثِنْتَانِ آنِيَتُهُما وَمَا فيهما من ذهبٍ، وثِنْتَان من فضّةٍ: آنِيَتُهُما وَحُلِيُّهُما وَمَا فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رَبِّهم وَحُلِيُّهُما وَمَا فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رَبِّهم [عز وجل]<sup>(۱)</sup> إلا رِدَاء الكبرياءِ على وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

زاد أبو نُعَيم والهيثم في حَديثهما: «وَهَذه (1) الأنهار تَشْخُبُ من جنّاتِ عَدن ثمّ تَصَدّع بعدُ أنهاراً» (٥).

<sup>(</sup>١) مختلفٌ في اسمه فقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقال الإمام أحمد: «لا يعرف اسمه»، وأما أبوه عبد الله بن قيس فهو: أبو موسى الأشعري الله عنه عبد الله بن قيس فهو:

قال ابن سعد: «كان قليل الحديث، يستضعف»، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي: «صدوق، موثّق، مشهور، ما علمت فيه كلاماً إلا ما كان من ابن سعد فإنه قال: يستضعف»، ورمز له الذهبي: «صح»، ووثقه الحافظ ابن حجر في التقريب. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/٩٦٦)، الثقات للعجلي (٣٨٩)، سنن الترمذي (٢/٤/٤)، الثقات لابن حبان (٥/٢٥)، الميزان للذهبي (٤/٩٩٤)، التقريب (٧٩٩٠)

<sup>(</sup>٢) قوله: «آنيتهما» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿إِذْ هَذْهِ﴾.

عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما...» الخ الحديث بنحو ما أورده المصنّف.

وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد - باب قوله تعالى: ﴿ وَجُوهُ وَمَ نِزَا ضِرَهُ ﴿ اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْ

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربحم سبحانه وتعالى (١٦٣/١ ح٢٩٦) كلاهما من طرق عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوبي به، وصدَّر الحديث بقوله: «جنتان من فضة»، وليس عند البخاري ومسلم قوله: «جنات الفردوس أربع»، ولا تلك الزيادة التي ذكرها المصنف بعده في رواية أبي نعيم والهيثم.

وأخرجه الإمام احمد في «المسند» (٤١٦/٤) عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٨/١٣ ح٥٥٥)، وعبد بن حميد في مسنده كما في «المنتخب» (ص:١٩٢ ح٥٥٥)، والدارمي في «سننه» كتاب الرقائق – باب في جنات الفردوس (٢٤١ ح٢٨٨٢)، كلهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن أبي قدامة الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الجوني به بلفظ المصنف، وذكروا – إلا ابن أبي شيبة – الزيادة التي ذكرها المصنف عقب الحديث عن أبي نعيم والهيثم، غير أنه وقع عند الدارمي: «تصعد» بدل «تصدّع».

إذن رواية الحارث بن عبيد هذه فيها زيادات ليست في رواية عبد العزيز بن عبد الصمد الذي أخرج الشيخان الحديث من طريقه-، ومثل الحارث لا يُقبل تفرده كما سبق في ترجمته، وصنيع الإمام مسلم من إيراده الحديث في كتاب الإيمان من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، ثم إيراد الحديث عن الحارث بن عبيد في كتاب صفة الجنة ونعيمها -كما سيأتي في تخريج الحديث الذي بعده - لاحظ فيه رحمه الله أن يجعل حديث الحارث بمنزلة الشاهد لحديث عبد العزيز بن عبد الصمد الذي

المه المهدي بن الحارث<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعيد بن منصور بمثله بتمامه: «وَهَذه الأنهار تَشْخُبُ من جنَّةِ عَدْن في جَوْبَةٍ (۲) ثمَّ تَصَدَّعُ بعدُ أنهاراً».

كه المعرف بن بكر (٤)، حدثنا سعيد بن منصورٍ بمثلِ عديثِ مَهْدِيِّ (٥). /(ل ٧٩/١ب)

اعتمد عليه هو والبخاري في إيراد أصل الحديث من طريقه، والله أعلم..

وذكر الشبخ الألباني هذا الحديث في «ضعيف الجامع» (٧٩/٣ ح٢٦٣٤) لعله من أجل هذه الزيادات التي تفرَّد بما الحارث، وإلا فأصل الحديث في الصحيحين كما سبق.

<sup>(</sup>١) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. النهاية لابن الأثير (١/١٦)

<sup>(</sup>٣) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق، ولكن أخرج الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢١٨٢/٤ ح٢٣) عن سعيد بن منصور، عن أبي قدامة الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الجوني به، بلفظ آخر وهو قوله على: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً، للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم المؤمن، فلا يرى بعضهم بعضاً».

وقد سبق في تخريج الحديث الماضي أن هذا اللفظ هو طرف لهذا الحديث في إحدى روايات البخاري.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق، وعلى هامش (ك) النص التالي: «آخر الميعاد الخامس».

## بَابُ '' بَيَانٍ تَضَرَّعَ النَّبِيِّ ﷺ [إلى الله عز وجل] '' وَاجْتِهَادِهِ فِي الدُّعَاءِ لِأُمَّتِهِ حَتَى ٱعْطِيَ رِضَاهُ فِيْهِمْ، وَأَنَّهُ ٱوُّلُ مَنْ يَشْفَعُ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ لَهُ خَازِنُ الجَنَّة بَابَهَا

معنا أبن حدثنا أبونس بن عبد الأعلى الصّدفي (٢) مدثنا ابن وهب (٤٨٣ - حدثنا ابن وهب (٤٠) أخبري عَمرو بن الحارث (٥) أنَّ بكر بن سَوادة (١) حدَّته، عن عبد الرحمن بن جُبير (٧) عن عبد الله بن عَمرو بن العاص: أنَّ النَّبيَّ الله قولَ الله تبارك وتعالى (٨) في إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن قولَ الله تبارك وتعالى (٨) في إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن عَمانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَجِيدً (٣) ﴿ وَقَالَ عَيسَى:

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٣) نستبه «الصدفي» ليست في (ط) و(ك)، وهو بفتح الصاد والدال المهملتين، وفي آخرها الفاء، نسبة إلى الصَّدِف -بكسر الدال- قبيلة من حِمْير نزلت مصر. قاله السمعاني، وقال ابن خلكان: «والصَّدِف بكسر الدال، وإنما تفتح في النسب، كما قالوا في النسب إلى غَرِة: غَرَى وهي قاعدة مطَّردة، وفيه لغة أخرى أنه الصَّدَف بفتح الدال». انظر: الأنساب للسمعاني (٤٣/٨)، وفيات الأعيان لابن خلكان (١٣٨/٣)

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

<sup>(</sup>٥) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن ثُمَامة الجُئدَامي المصري الفقيه.

<sup>(</sup>٧) المصري المؤذِّن القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ك): «عز وجل» بدل «تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم - الآية (٣٦).

﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْكَكِيمُ ﴿ اللهِ عَزَّ وَجِلَ ( ) فرفع يديه وقال: ﴿(اللهِمُ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أَمَّتِي أَمَّتِي أَمَّتِي أَمَّتِي فقال الله عزَّ وجلَ ( ) يا جبريل اذهب إلى محمد -ربُّك أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ ؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبَرَه رسول الله على بما قال -وهوَ أعلَمُ - فقال الله تبارك وتعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل له: إنَّا سَنُرضيك في أُمَّتك ولا نَسُوؤك ( ) .

ع ٨٤ - حدثنا عباس الدُّوري، حدثنا عمر بن حفص بن غياث (٥)، حدثنا أبي، عن المختار بن فُلْفُلٍ (١) قال: قال أنس: بينما نحنُ ذاتَ يومِ نذكر الأنبياء، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَنَا أَوَّلَ شَفَيْعٍ فِي الْجَنَّةِ ﴾(٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة - الآية (١١٨).

<sup>(</sup>۲) كلمة: «أمتى» لم تتكرر في (ط).

 <sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «تبارك وتعالى» بدل «عز وجل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب دعاء النبي الله الأمته وبكائه شفقة عليهم (١٩١/١ ح٣٤٦) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهبٍ به.

وفي (ط) و(ك) زيادة عقب الحديث: «رواه يونس عن مسلم بمثله».

<sup>(</sup>٥) ابن طلق النخعي، أبو معاوية الكوفي.

<sup>(</sup>٦) القرشي المخزومي الكوفي، مولى آل عمرو بن حريث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قول النبي الله اناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً (١٨٨/١ ح٣٣٠ و٣٣٢) من طريق حرير بن عبد الحميد عن المختار بن فلفل به ومن طريق زائدة بن قدامة عن المختار بن فلفل به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٥٧) من طريق أبي حاتم الرازي، عن عمر بن

مدثنا علي بن حرب، حدثنا يحبى بن اليمان (١)، عن سفيان (٢)، عن النجيُّ عن النجي عن النجي

٣٨٦ حدثنا ابن الجنيد<sup>(١)</sup>، حدثنا عَمرو بن عاصم<sup>(٧)</sup>، حدثنا مَمرو بن عاصم حدثنا مَمرو بن عاصم حدثنا مَمرو بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، ح

حفص بن غياث، عن أبيه به.

فائدة الاستخراج:

قوله: «بيما نحن ذات يوم نذكر الأنبياء» ليس في مسلم.

(١) العجلي، صدوقٌ يخطئ كثيراً كما سبق في ح(٣٣)، وقد تابعه معاوية بن هشام عند مسلم.

(٢) ابن سعيد الثوري، قيَّده ابن منده في روايته كما سيأتي في التخريج.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

(٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

(٥) قوله: «مثله» ليست في (م)، وفي (ط) و (ك): «بمثله».

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - بابٌ في قول النبي ﷺ: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً (١٨٨/١ ح٣٣١).

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٥٦) كلاهما من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن المختار بن فلفل به.

(٦) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر.

(٧) ابن عبيد الله بن الوازع الكلابي، أبو عثمان البصري.

(٨) هذا الإسناد الأول لهذا الحديث سقط من (م).

وحدثنا أبو جعفر أحمد بن حَيَّان المؤذِّنُ (۱) في مسجد الرُّصَافَة (۲) سنة تسع وخمسين ومائتين، حدثنا أبو النَّضر هاشم بن القاسم، حدثنا سليمانُ بن المغيرة (۳) عَن ثابتٍ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (۱) عَن المجنَّة / (ل ۱/ ۱۸/۱) يَومَ القيامةِ فأستفتح، فيقول الخازنُ: مَن أنت؟ فأقولُ: محمد، فيقول (۵): بِك أُمِرتُ لا أَفْتَحُ لاَ حَدِ قَبْلَكَ، (۱).

رَوَاه يوسفُ القَطَّانُ (٧)، عن أبي النَّضرِ: «فيقولُ (٨) الخازنُ: لم أَفْتَحْهُ

<sup>(</sup>١) لم أجده في المصادر التي توفرت لي، وقد تابعه زهير بن حرب وعمرو الناقد عند مسلم، وتابعهم أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (١٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) وهو مسجدٌ حامع ويقع في محلة الرُّصَافة - بضم أوله - بالجانب الشرقي من بغداد، وقد بناه المهدي سنة ١٥٩ ه.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (١٠٨/١ - ١١١)، معجم البلدان لياقوت (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) القيسى مولاهم، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «النبي».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «فيقال».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب في قول النبي الله أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً (١٨٨/١ ح٣٣٣) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن هاشم بن القاسم به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف في روايته كنية هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٧) هو: يوسف بن موسى بن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي المعروف بالرازي.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ك): «يقول»، وليست فيهما كلمة: «الخازن».

لأَحَدٍ قَبْلَكَ، وَبِكَ أُمِرتُ أَنْ أَفْتَحَهُ، فَفَتَحَهُ، `

<sup>(</sup>١) لم أحد من وصله من طريق يوسف القطان عن أبي النَّضْر.

بأبُ(') فِي رُوْيَةِ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى '' يَوْمَ القَيَامَةِ وَصَفَةِ الصَّرَاطِ، وَأَنَّهُ جَسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ، وَأَنَّ أُوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ '' مُحَمَّدٌ وَأَمَّتُهُ، ﴿ وَأَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا أَثَرَ السُّجُوْدِ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَالنَّارِ وَآخِرِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَا يُعْطَى وَصَفَةِ آخِرِ '' مَنْ يَخْرُجُ مِن النَّارِ وَآخِرِ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَا يُعْطَى فَيْهُا مَن النَّعِيْمِ، وَأَنَّ الْمُرَائِيْنَ بَأِعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا تَصِيْرُ ظُمُورُهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا فَلَا يَقْدرُونَ عَلَى السَّجُودِ -إِذَا سَجَدَ طُمُورُهُمْ هُورُهُمْ ﴿ فَي الدَّنْيَا تَصِيْرُ السَّجُودُ وَيَطُفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي المَحُودَ -إِذَا سَجَدَ السَّجُودُ وَيَطُفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي المَوْمَ اللّهِ فَي المُؤْمِنُ عَنْ سَاقٍ وَيَطُفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي المَوْمِنُ عَنْ يَكُشُفُ عَن سَاقٍ - وَيَطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي الْمَوْمُنُ وَنُ عَلَى السَّجُودُ وَالْمَوْمُ فَي الْمَوْمُنُ عَنْ سَاقٍ - وَيَطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي الْمُؤْمِنُ عَيْنَ يَكُشُفُ عَنْ سَاقٍ - وَيُطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي الْمُورُافُونَ عَلَى السَّمُونُ وَالْمَا الْمَوْرُافُونُ اللّهُ مَنْ يَكُشُونُ عَنْ سَاقٍ - وَيُطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي الْمُؤْمِنُ عَيْنَ يَكُشُفُ عَنْ سَاقٍ - وَيُطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي الْمُؤْمِنُ لَا يُكْمُونُ اللّهُ عَنْ سَاقٍ - ويُطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَيَا لَاللّهُ الْمُؤْمِنُ عَنْ سَاقٍ - ويُطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَيْ الْمُؤْمِنُ مَنْ يَكُشُونُ عَنْ سَاقٍ - ويُطْفًا نُورُهُمْ ﴿ فَي الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَى السَّوْمُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْ

في (ط) و(ك): «بيان» بدل «باب».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «رب العزة» بدل «الرب تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «يجوزه».

<sup>(</sup>٤) كلمة «آخر» سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): «فذكر الترجمة» بدل العبارات التي بين القوسين ذوي النحمين، ولكن ضُرب عليها في الأصل بالقلم واستُدرك ما بين القوسين على الهامش.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «هو الدقيقي».

<sup>(</sup>٧) قوله: «لرسول الله ﷺ ليست في (ط) و (ك).

تُضَارُّونَ (') في القمر ليلةَ البدر؟)، قالوا: لا، يا رسول الله، قال: (رهل تُضَارُّونَ في الشَّمسِ ليْس دونَها (') سَحَابٌ؟)، قالوا: لا، قال: (رفإنَّكم ترونه كذلك، يَجمع النَّاسَ يومَ القيامة فيقول: مَن كان يعبد شيئاً فَليَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ [كان] ('') يعبد الشَّمسَ الشَّمسَ وَيَتْبَعُ مَنْ [كان] ('') يعبد القَّمرَ القمرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ [كان] ('') يعبد القَمرَ القمرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ [كان] ('') يعبد الطَّواغيتَ الطَّواغيتَ الطَّواغيتَ الطَّواغيتَ الطَّواغيتَ ('')،

ورسوله فهو طاغوت»، ثم قال: «والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة» ثم عدَّهم.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: «بضم أوله، وبالضاد المعجمة، وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر، وأصله: تضاررون بكسر الراء وبفتحها، أي: لاتضرُّون أحداً ولا يضركم بمنازعة ولا بحادلة ولا مضايقة، وجاء بتخفيف الراء من الضير، وهو لغة في الضر أي: لا يخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك، يقال: ضاره يضيره، وقيل: المعنى لا تضايقون أي: لا تُزاحَمون كما جاء في الرواية الأخرى: «لا تَضامُّون» بتشديد الميم مع فتح أوله، وقيل: المعنى لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضر به». فتح الباري (١١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) في (م): «دونهما».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط).

<sup>(</sup>٦) جمع طاغوت، وقد اختلف في معناه فقيل: هو الشيطان، وقيل: الأصنام، وقيل غير ذلك، وقال ابن حرير الطبري: «والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كلُّ ذي طغيانِ على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعةٍ ممن عبده له إنساناً كان ذلك المعبود، أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً، أو كائناً ما كان من شيءٍ». وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: «الطاغوت عامٌّ، فكل ما عبد من دون الله، ورضي بالعبادة من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ في غير طاعة الله عبد من دون الله، ورضي بالعبادة من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ في غير طاعة الله

وَتَبقى هذه الأَمُّةُ فيها مُنافِقُوها.

ثمَّ يأتيهم الله في صورةٍ غير صورته التي (۱) يَعرفون، فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: نعوذُ باللهِ منك، هذا مكاننا حَتى يأتينا ربُّنا فإذا جاء ربُّنا عَرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربُّكم فيقولون: أنتَ رَبُّنا، فَيَتْبَعُونَهُ وَيُضرَب الصِّراطُ بين ظهراني جَهنَّم فأكون أنا وأُمَّتي أوَّلَ مَن يُجيزه، ولا يَتَكلَّم يَومَئذٍ إلا الرُّسل، ودَعْوى الرُّسلِ يَومَئذٍ: اللهم سلم! سلم!

وَفي جَهنَّم كَلاليبُ مثْلُ شؤكِ السَّعْدانِ /(ل١٠/٠٨/ب)، هَلْ رَأَيتُمْ السَّعْدانَ؟،، قالوا: نعَم يا رسولَ الله، قال: «فإنَّها مِثلُ شَوْكَ السَّعْدَان، غيرَ السَّعْدانَ؟،، قالوا: نعَم يا رسولَ الله، قال: «فإنَّها مِثلُ شَوْكَ السَّعْدَان، غيرَ أنَّه لا يَعلم ما قدرُ عِظَمِها إلا الله، فتخطف النَّاسَ بأعمالهم (شَّفمنهم المؤمن بقي بعمله (٢٠٠٠) –وذكر كلمة – وَمنهُم المُجَازى ثمَّ يُنَجِّي الله.

انظر: تفسير ابن حرير الطبري (٢٨/٣)، التنبيهات المختصرة شرح الواحبات المتحتمات المعرفة لإبراهيم بن صالح الخريصي (ص:٥٤٥).

<sup>(</sup>١) في (ك): «الذي»، وكانت في (ط) كما في الأصل غير أنه ضرب عليها بالقلم، وأصلحت في الهامش: «الذي».

<sup>(</sup>٢) في «بقي» ضبطان: أحدهما بالباء الموحدة «بقي بعمله» أي: حجزه عمله وأبقاه. والثاني بالمثناة من تحت، من الوقاية «يقى بعمله» أي: يستره عمله.

وقد وردت هذه اللفظة على وجهين آخرين: «منهم الموثق بعمله» و«منهم الموبق بعمله»، قال النووي: «قال القاضي [عياض] هذا أصحّها، وكذا قال صاحب المطالع: هذا الثالث هو الصواب» يعنى «الموبق بعمله». وهذا الأخير هو رواية

حتى إذا فرغ الله من القضاءِ بين العباد وأرادَ أن يُخْرِجَ برحمَتِه من أراد من أهل النَّار؛ أمر الملائكة أن يُخرجوا مِن النَّار مَنْ كان لا يُشرِكُ بالله شيئا ممن أرادَ الله(١) أن يَرْحَمَهُ ممن يقول: لا إلهَ إلا الله فيعرفونهم في النَّار، يعرفونهم بأثر السُّجود، وتأكل النَّارُ ابنَ آدم إلا أَثْرَ السُّجودِ، حَرَّمَ (١) الله على النَّارِ أَن تأكلَ أَثْرَ السُّجودِ، فيخرجون من النَّار قد امْتَحَشُوا(") فَيُصَبُّ (١) عليهم ماء الحياةِ، فينبتون فيه (٥) كما تنبُتُ الحِبَّةُ في حَميل السَّيل(١) ثمَّ يفرغُ الله من القضاء بين

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (٢١/٣)، فتح الباري لابن حجر (٢٦٢/١).

قال النووي: «هو بالحاء المهملة، والشين المعجمة، وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن متقنى شيوخه وقال: وهو وجه الكلام ، وبه ضبطه الخطأبي والهروي وقالوا في معناه: «احترقوا»، قال القاضي: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء». وقال الحافظ ابن حجر: «المحش: احتراق الجلد، وظهور العظم». انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٧٣/١)، شرح مسلم للنووي (٢٢/٣)، فتح الباري لابن حجر (٢٢/١).

البخاري، وسيأتي تخريجها.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «وحرم».

<sup>(</sup>٣) وتصحفت في (ك): «امتشحوا».

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (م) إلى: «فيضرب».

<sup>(</sup>٥) في (م) «له» بدل «فيه».

<sup>(</sup>٦) الحِبَّة: بكسر الحاء، وهي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول، وأما

العباد (۱)، ويبقى رَجلٌ مقبلٌ بوجهه على النَّار (۲) هو آخر أهل الجنَّةِ دُخُولاً الجنَّة، فيقول: أيْ ربِّ اصرف وجهي عَن النَّار فإنَّه قد قَشَبَنِي ربِّ اصرف وجهي عَن النَّار فإنَّه قد قَشَبَنِي ربحُها وأحرقني ذَكَاؤها (۲) فيدعو الله ما شاء [الله] (۱) أن يدعُوهُ، ثمَّ يقول الله: هل عسيْتَ إن أفعل ذلك بك أن تسألَ غَيرَه؟

فيقول: لا، وَعِزَّتِك لا أسألك غيرَه، ويُعطي رَبَّه [عز وجل] (°) من عهودٍ وَمَواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهَهُ عن النَّار، فإذا أقبل على

حميل السيل فهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه محمول السَّيل، والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٧٠/١-٧١)، شرح مسلم للنووي (٢٣/٣)، فتح الباري لابن حجر (٢٦/١١)

<sup>(</sup>۱) في هذا الموضع من الأصل و(م) تكررت العبارة التالية: «وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أمل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً» وكتب فوقها في الأصل: «معاد»، وعليها في (م) علامة حذف (لا - إلى).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «على النار بوجهه».

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «قَشَبَني: سَمَّني وآذاني وأهلكني، كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب، وقال الداوودي: معناه غيَّر جلدي وصورتي»، وهو تفسيرٌ باللازم، قال الحافظ ابن حجر معقباً على قول الداووي: «والداوودي كثيراً ما يفسِّر الألفاظ الغربية بلوازمها، ولا يحافظ على أصول معانيها». وأما ذكاؤها فمعناها: لهبها واشتعالها وشدة وهجها. انظر: شرح مسلم للنووي (٢٣/٣) فتح الباري لابن حجر (٢١/١١) = ٤٦٨)

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

الجنَّة ورآها سكتَ ما شاء الله أن يَسْكُتَ، ثمَّ يقول: أيْ رَبِّ قدِّمْني إلى باب الجنَّة فيقول الله له: ألستَ قد أعطيتَ عهودَكَ ومواثيقَك لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك!

فيقول: أيْ ربِّ، يدعو الله حتى يقولَ الله: فهل عَسَيْتَ /(ل ١/٨١/أ) إن أُعطيتَ ذلك -أو أَعْطيتُك ذلك- أن تسألني (١) غيره؟ فيقول: لا، وعِزَّتِك، فيُعطى رَبَّهُ ما شاء من عُهُودٍ ومَواثيق(٢)، فَيُقَدِّمه إلى باب الجنَّةِ، فإذا قام إلى باب الجنَّة انْفَهَقَتْ (٣) لَه الجَنَّةُ فرأى ما فيها من الحَبْر (1) والسُّرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثمَّ يقول: أَيْ رَبِّ أَدْخَلْنِي الْجَنَّةَ، فيقول الله تبارك وَتعالى (°): ألستَ قد أعْطيتَ عُهُودَكَ ومَواثيقَك لا تسأل غير ما أُعطيتَ (٢)؟ ويلك يا ابن آدم

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(ك): «تسأل» بدل «تسألني».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك) بتقديم المواثيق على العهود.

<sup>(</sup>٣) أي: انفتحت واتسعت. النهاية لابن الأثير (٤٨٢/٣)، شرح مسلم للنووي (٢٤/٣)

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «الحبرة»، والحبر والحبرة - بفتح الحاء المهملة: النعمة وسعة العيش، ولفظ مسلم: «من الخير والسرور» قال النووي: «هذا هو المعروف في الروايات والأصول».

انظر: النهاية لابن الأثير (٣٢٧/١)، شرح مسلم للنووي (٢٤/٣).

وفي سورة الروم - الآية (١٥) قـول الله تبـارك وتعـالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَكلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكُو يُحْبَرُونِ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك)، وفي (ك): «فيقول الله له».

<sup>(</sup>٦) في (ط) و (ك): «أعطيتك».

ما أغدرك! فيقول: أي ربّ لا أكون أشقى خلقِك، فلا يزال يدعُو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحِك الله منه قال: ادخُل الجنّة، فإذا دَخَلها قال الله له تبارك وتعالى (١): تَمَنّه (٢)، فيسألُ ربّه ويتمنّى حتى إنّ الله ليذكّره، يقول: مِن كذا وكذا (٣)، حتى إذا انقطَعَتْ به الأماني قال الله: ذلك (٤) لك وَمثلُهُ مَعه».

قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الحُدريُّ مَع أبي هريرة لا يَرُدُّ عليه من حديثه شيئاً (() حتى إذا حَدَّثَ أبو هُريرةَ أنَّ الله تبارك وتَعالى قال لذلك الرَّجلِ: ((ومثله مَعَهُ))؛ قال أبو سعيد الحُدريُّ: ((وعشرة أمثاله مَعَهُ)) يا أبا هُرَيرة، قال أبو هُرَيرةً: ما حَفظتُ إلا قَوْلَه: ((ذلك لك ومثله معَهُ))، قال أبو سعيد الحُدريُّ: أشهد أبي حَفظتُ من رسول الله على قوله: ((ذلك لك وعشرة أمثالِه))، قال أبو هريرة: وذلك الرَّجلُ آخر أهل الجنَّةِ دخولاً (().

<sup>(</sup>١) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و (ك)، وكلمة «له» ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) فعل أمر من التمني، لحقت به هاء السكت.

<sup>(</sup>٣) الجار والمحرور متعلِّق بمحذوف تقديره -والله أعلم-: «سلْ» أمر من السؤال، كما سيأتي التصريح به في ح(٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «ذاك».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «شيئاً من حديثه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿ وَبُوهُ وَمُهُو مُوهُ وَمُهُ وَمُؤْمِنُ وَمُوا الله تعالى: ﴿ وَمُعُونُ مُهُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُهُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُوا الله تعالى: ﴿ وَمُعْمُونُ وَمُوا الله تعالى: ﴿ وَمُعْمُونُ مُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُوا الله تعالى: ﴿ وَمُعْمُونُ مُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُوا الله تعالى: ﴿ وَمُعْمُونُ مُؤْمِنُ وَمُوا الله تعالى: ﴿ وَمُعْمُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُعْلِمُ الله تعالى: ﴿ وَمُعْمُونُ وَمُوا لِللهِ عَلَيْ وَمُعْمِلُونُ وَمُعْمِلُونُ الله تعالى: ﴿ وَمُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا لِمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمِلُونُ وَمُعْمِلًا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمِلًا مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلِمُ وَمُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمُلِمُ مُنْ مُعْمُلِمُ مُنْ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمُلِمُ مُعْمِلًا مُعْمُلِمُ مُعْمُونُ مُعْمِلًا مُعْمُلِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعِ

٨٨٠ - حَدَثنا فضلك الرَّازي (١)، حدثنا عَيسى بن زُغْبة (٢)، أخبرنا الليثُ [بن سعد] (٣)، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب بإسناده بطوله<sup>(٤)</sup>.

A ٩ - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي (٥)، وأبو أُميَّة قالا: حدثنا أبو اليمان (٦)، أخبرنا شعيب (٧)، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب،

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (١٦٣/١ ح٢٩٩) عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف في اسم: يعقوب بن إبراهيم اسم حده ونسبته.

- (١) الفضل بن عباس الرازي، أبو بكر.
- (٢) هو: عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التُّجيبي، أبو موسى المصري، وزُغْبة لقبّ لأبيه حماد، قاله ابن حجر في «نزهة الألباب» وهو الظاهر في الإسناد، وجعل ابن الجوزي زُغْبة لقباً لعيسى ولعيسى أخ يقال له أحمد، قال الذهبي: زُغْبة لقبٌ لأبيهما ولهما، والله أعلم. انظر: كشف النقاب لابن الجوزي (٢٤٢/١)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٤٢/١٣)، نزهة الألباب لابن حجر (٣٤٢/١).
  - (٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).
- (٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ كُلُّ أُمَّةِ مُّدَّعَيْمُ اللّ النكينيا (١١٤٨٨ ح ١١٤٨٨) عن عيسى بن زغبة عن الليث عن إبراهيم بن سعدٍ به، ومن طريق النسائي أخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٨٦).
  - (٥) المعروف بالفسوي، أبو يوسف صاحب المعرفة والتاريخ.
    - (٦) الحكم بن نافع البهراني الحمصي.
    - (٧) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

وعطاء بن يزيد الليثي، أنَّ أبا هُريرةَ أحبرهما أنَّ النَّاسَ قالوا للنَّبيِّ عَلَيْ: يا رسول الله(۱) هَال نَرى رَبَّنا /(ل ١/١٨/ب) تبارك وَتعالى(٢) يومَ القيامة؟...)(٣).

وَساقَ الحديثَ بمثل مَعْني حديث إبراهيم بن سعد.

• ٩ ٤ - حدثنا السُّلمي، والدَّبَرِيُّ؛ قالا (٤): حدثنا عبد الرزاق (٥)، أحبرنا

معمر، عن الزُّهري في قوله: ﴿ كُلُّ أَمَّةِ مُدَّمَ وَإِلَى كِنْبِهَا ﴾ (٢) عن عَطاء بن يزيدَ عن أبي هُريرةَ قال: ( قال النَّاس: يا رسول الله هل نرى ربَّنا يومَ القيامة؟ قال النَّبيُ عَلِيْ: (هل تُضارُون في الشَّمس ليس دونها سحاب؟)، قالوا:

<sup>(</sup>١) قوله: «يا رسول الله» ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «تبارك وتعالى» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب الصراط حسر جهنم (الفتح 10/٢) عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (١٦٧/١ ح٠٣) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي -صاحب السنن- عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به.

<sup>(</sup>٤) في (ط) زيد اسمه «إسحاق» فوق كلمة «الدبري» بخطٍ مغاير، وفي (ك) جاءت العبارة كالتالي: «قال السلمي: حدثنا، وقال الدبري: عن عبد الرزاق»، والدبري هو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

<sup>(</sup>٥) والحديث في المصنَّف له (١ ٤٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) سورة الجاثية - الآية (٢٨).

لا يا رسول الله، قال: «هل تُضارُّون في القمر ليلة البدر ليس دونها (۱) سحاب؟»، قالوا: لا، يا رسول الله، قال: «فإنَّكم ترونه يومَ القيامة كذلك، يجمعُ الله النَّاس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتَّبعه...»(۱).

وذكر الحديث بطوله، وقصَّة أبي سعيد أيضاً.

الأهْوَازي (٣)، قالا: حدثنا عباس الدُّوري، وأحمد بن سهل [بن أيوب]

وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٩٢/١)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: ١١٠) كلاهما من طريق الدبري عن عبد الرزاق به.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

وأحمد بن سهل كنيته أبو الفضل، توفي سنة (٢٩١ هـ)، ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، ولم أحد له ترجمة في موضعٍ آحر وذكره المزي في عداد تلاميذ عبد الرحمن بن المبارك.

والأُهْوازي بفتح الألف، وسكون الهاء وفي آخرها زاي، نسبة إلى الأهواز وهي من بلاد خوزستان، وتنسب جميع بلاد الخوز إلى الأهواز.

وتقع اليوم في إيران، قال صاحب بلدان الخلافة الشرقية: «وتسمية هذا الإقليم بخوزستان اليوم قد بطلت، وصارت هذه الولاية التابعة لبلاد فارس تسمى عربستان أي إقليم العرب» وعلق محقق الكتاب في الحاشية: «عاد الفرس إلى تسميتها بخوزستان

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «دونه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب الصراط حسر جهنم (الفتح ٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب الصراط حسر جهنم (الفتح ٢٥٣/١) عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٧٥، ٣٣٠) عن عبد الرزاق عن معمر أيضاً.

عبد الرحمن بن المبارك(١)، حدثنا قريش بن حَيَّان(٢)، عن بكر بن وائل(١)، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأُغَر(٤) - كذا قال - عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربَّنا؟ قال: نعَم، هل تُضارُّون في الشمس ليس دونها سيحاب؟ قلنا: لا. ...)(٥). وذكر الحديث بطوله، وفيه قصَّة أبي سعيد أيضاً، وفيه زيادات.

منذ أيام البهلوي رضا شاه».

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٩١/١)، تحذيب الكمال للمزي (٣٨٣/١٧)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٩١-، ٣/ص: ٤٩)، بلدان الخلافة الشرقية للمستشرق كي لسترنج (ص: ٢٦٧).

(۲) العجلي، أبو بكر البصري، ووقع في تهذيب الكمال للمزي: «البَحَلي» بدل «العجلي» وهو تصحيف العلم مطبعي الأن المزي قال بعده: «من بكر بن وائل، وأما بجيلة فإنها من الأزد، وجاء في تهذيب ابن حجر وتقريبه والخلاصة للخزرجي على الصواب.

انظر: الأنساب للسمعاني (۸۸) و(۹/۹۹)، تحذيب الكمال (۲۲/۹۰)، تحذيب الكمال (۲۲/۹۰)، تحذيب التهذيب (ص:۳۱٦)

(٣) ابن داود التيمي -وقيل: الليثي- الكوفي.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله العَيشي الطُّفاوي البصري.

<sup>(</sup>٤) سلمان الأغر، مولى جهينة.

<sup>(</sup>٥) أحرجه الدارقطني في «الرؤية» (ص: ٩٤) من طريق زهير بن محمد وإسحاق بن الحسن بن ميمون كلاهما عن عبد الرحمن بن المبارك به مطولاً وفيه زيادات كما نبّه المصنّف، غير أنه وقع في إسناده: «قريش بن حبان» بالباء الموحدة ولعله تصحيف مطبعي.

قال أبو عَوانة: بلغني أنَّ محمد بن يحبي كتب هذا الحديث من ابنه حَبْكان(١).

٩٤٠ حدثنا عباس البدوري، والصاغاني، ومحمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قالوا: حدثنا يحيى بن أبي بُكير $^{(7)}$ ، حدثنا زُهَير [بن محمد] $^{(7)}$ ، عن سهيل بن أبي صالح(٤) عن النعمان بن أبي عيَّاش(٥)، عن أبي سعيد الخُدري(٦) أنَّ رسول الله على قال: ﴿إِنَّ أَدني أَهِلَ الجَّنَّةُ مَنزلةً رجلٌ صرفَ الله وجهَهُ عن النَّار قِبَلَ الجنَّةِ، ومُثِّل له شجرةٌ ذاتُ ظِلِّ، فقال: أي ربِّ قدِّمني إلى هذه الشَّجرة أكونُ في ظلِّها وآكل من ثمرها،

<sup>(</sup>١) حَيْكَان: بفتح الحاء المهملة، وبعدها الياء الساكنة المنقوطة باثنتين، وفتح الكاف وفي آخرها النون، وهو لقبٌ ليحبي بن محمد بن يحبي الذهلي.

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٩٣/٤)، كشف النقاب لابن الجوزي (١٧٣/١) وفي هامش (ك) النص التالي: «وبلغ في الرابع بقراءة الفقيه شهاب الدين أحمد بن الفرج اللخمي على الشيخ حسن الصقلي نفع الله به، وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي، وأخوه، وابنا أخته، وصهره، والدهم».

<sup>(</sup>٢) واسم أبي بُكير: نشر -وقيل غير ذلك- بن أسيد العبدي القيسي، أبو زكريا الكرماني، كوفي الأصل، سكن بغداد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: التميمي العنبري أبو المنذر الخراساني، تُكلُّم فيه، ورواية أهل العراق عنه مستقيمة وهذه منها، انظر: ح(٥١).

<sup>(</sup>٤) سهيل فيه كلامٌ يسير، انظر: ح(٣٧).

<sup>(</sup>٥) الزُّرقي الأنصاري، أبو سلمة المدني.

<sup>(</sup>٦) نسبته «الخدري» لسيت في (ط) و (ك).

فقال (۱) الله له: هل عسيت إن أعطيتك أن تسألني غَيره؟ فيقول: لا، وعِزَّتك، فيقدِّمه الله إليها.

فَتُمَثَّلُ له شجرةً أخرى ذاتُ ظلِّ /(ل ١/٨أ) وثمرةٍ وماء، فيقول: أي ربِّ قدِّمني إلى هذه الشَّجرة، أكون في ظلِّها، وآكُل من ثمرها، وأشرب من مائها، فيقول [له](٢): هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لا، وعزَّتك لا أسألك غيره، فيُبرز له بابُ الجنَّة، فيقول: أي ربِّ قدِّمني إلى باب الجنَّة فأكون تحت نِجَافِ الجنَّة (٢) فأنظر إلى أهلها، فيقدِّمه الله تبارك وتعالى(٤) إليها، فيرى أهل الجنَّة وما فيها، فيقول: أي ربِّ أدخلني الجنَّة، فيُدخِله الله الجنَّة.

فإذا دخل (°) الجنَّةَ قال: هذا لي؟! فيقول الله تبارك وتعالى [له] (۱): تمنَّ فيتمنَّى ويَذكِّره الله: سَلْ من كذا، سَلْ من كذا وكذا (۷)،

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «قال».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) قيل: هو العتبة، وهي أَسْكُفَّةُ الباب، وقيل: هو الباب نفسه، وقيل: هو أعلى الباب. انظر: الصحاح للحوهري (٢٢٩/٤)، النهاية لابن الأثير (٢٢/٥)، لسان العرب لابن منظور (٢/١٤)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:١١٠٤).

<sup>(</sup>٤) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) في (م): «أدخل».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وعبارة الثناء على الله عز وجل ليست فيهما.

<sup>(</sup>٧) في (م) لم يتكرر قوله «كذا» في العبارة الثانية.

حتى إذا انقطَعَت به الأماني؛ قال الله له: هو لك وعشرة أمثاله، ثمَّ يدخل الجنَّة تبدر عليه زوجتاه من الحور العين (فتقولانِ)(١) له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فيقول: ما أُعطِى أحدٌ مثلَ ما أُعطيتُ (٢).

قال الصائغ في حديثه: «الحمد لله الذي خبأك لنا وخبأنا لك».

**٣٩٤** حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (٣)، حدثنا على بن المديني، حدثنا سفيان، حدثنا مُطَرِّف، وابن أبجر سمعاه من الشَّعبي (٤) يقول: سمعت المغيرة بن شعبة وهو يخبر الناسَ على المنبر يرفعُه إلى رسول الله ﷺ قال: ﴿ سَأَلُ مُوسَى رَبُّهُ عَن أَدنَى أَهُلُ الْجَنَّةِ مَنزلةً، قَالَ: هُو رَجُلٌ يَجِيء بعد ما يدخلُ أهل الجنَّة [الجنَّة] (٥)، فيقول له: ادخل الجنَّة، فيقول: أَيْ رَبِّ! وَكِيفَ أَدْخُلُ وقد نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلهم وأَخَذُوا أَخَذَاتِهم؟ قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): «فيقولان»، وفي (ط) النقط غير واضحة، وما أثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدبي أهل الجنة منزلة فيها (١٧٥/١ ح٣١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد به.

فائدة الاستخراج:

أورد مسلم لفظه مختصراً، وأحال بالباقي على حديث ابن مسعود، وإيراد المصنّف لفظ هذه الطريق كاملاً من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٣) من ولد حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «سمعا الشعبي».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

فيُقَال له: أترضى أن يكونَ لك مثل ما يكون لملكٍ من ملوك الدَّنيا؟ فيقول: رضيتُ أيْ ربِّ، فَيُقال<sup>(۱)</sup> له: فإنَّ لك هذا وَمثلَه ومثلَه ومثلَه فيقول: رضيتُ ربِّ، فيُقال<sup>(٣)</sup> له: لك هذا وَما اشتَهَتْ نَفْسُك وَلَذَّتْ عينك.

قال موسى: أي ربّ فأيُّ أهلِ الجنَّةِ أرفعُ منزلةً؟، قال: إيَّاها أردتُ وسأُحدِّثك عنهم، غرستُ كرامَتَهم بيدي وخَتَمْتُ عليها /(ل ١/٨ب) فلا عَينٌ رأتْ وَلا أذن سَمِعَتْ ولا خَطَر على قلب بَشَرٍ، وذلك في كتابِ الله: ﴿ فَلا تَعَلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَمُم مِن قُرَّةٍ أَعَيُّن جَزَّلَهُ بِمَا كَانُوا وذلك في كتابِ الله: ﴿ فَلا تَعَلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَمُم مِن قُرَّةٍ أَعَيُّن جَزَّلَهُ بِمَا كَانُوا

**٤ ٩ ٤** - حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزَّعْفَرَاني، حدثنا أبو معاوية (٥)، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم (٢)، عن عَبيدة (٧)، عن

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «فيقول».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أمثالها».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «قال: فيقال».

<sup>(</sup>٤) سبق هذا الحديث برقم (٤٢٢) من طريق ابن الجنيد الدقاق عن الحميدي عن ابن عيينة به، فيُنظر -في التعليق عليه- بيان رجاله والكلام على بعض ألفاظه وتخريجه هناك.

<sup>(</sup>٥) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٦) ابن يزيد بن قيس النجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) بفتح العين: ابن عمرو السلماني، أبو عمرو الكوفي. التقريب (٢١٤)

عبد الله (۱) قال: قال رسول الله على: ((إنّي (۲) الأعرف آخر أهلِ النّارِ خروجًا من النّار: رجلٌ يخرجُ منها زَحْفًا، فيُقال له: انطلق فادخل الجنّة، فيذهب فيدخلُ الجنّة فيجدُ النّاس قد أَخَذُوا المنازل، فيرجع فيقول: أي ربّ قد أخذ النّاس المنازل، فيقول له: أتذكر الزمانَ الذي كنتَ فيه؟ فيقول: نعم، فيقال له: تَمَنّ، فيتمنّى، فيُقال له: لك الذي تمنّي وعشرة أضعافِ الدّنيا (۱) فيقول: أتسخر بي وأنت تمنّي فلقد رأيتُ رسول الله على ضحك حتى بَدَتْ نواجذُه (١٠).

و و و الزَّعْفَرَانِيُّ (°)، وإبراهيم بن مرزوق (١) قالا: حدثنا عبد الواحد بن زيدد (٨)، حدثنا سليمانُ

<sup>(</sup>١) هو: ابن مسعود الهذلي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إني) سقطت من (م)، وفيها: ((لا أعرف) بدل: ((لأعرف)).

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمين تكرر في (م) خطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب آخر أهل النار خروجاً (١٧٤/١ ح٣٠) عن أبي كريب محمد بن العلاء وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. فائدة الاستخراج:

قوله: «فيرجع فيقول: أي رب قد أخذ الناس المنازل» زيادة في رواية المصنّف.

<sup>(</sup>٥) هو: الحسن بن محمد الذي مرَّ في الإسناد الماضي.

<sup>(</sup>٦) ابن دينار الأموي البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن مسلم الصفار الباهلي البصري.

<sup>(</sup>٨) العبدي مولاهم البصري، ثقةٌ وفي حديثه عن الأعمش مقال، انظر: ح(٢٨٤)، وقد

الأعمَش (١)، عن إبراهيم عن عَلقمة (٢)، وعَبيدة، عن عبد الله يَرفعُ (٣) الحديث، فذكر نحوَ حديثِ الأعمش، حديث أبي معاوية (٤).

عدي (٢)، حدثنا محمد بن شَاذَان الجوهري (٥)، حدثنا زكريا بن عدي (٦)، حدثنا جرير (٧)، عن منصور (٨)، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: قَال النبيُّ (٩) ﷺ: «إنِّي لأعلم آخر [أهل] (١٠)

حالف عبد الواحد أصحاب الأعمش بذكر علقمة في الإسناد فقال في ذلك الدارقطني: «أرجو أن يكون محفوظاً». انظر: علل الدراقطني (١٨٣/٥ - ١٨٤)

(١) في (ط) و(ك): «الأعمش» لم يذكر اسمه.

(٢) ابن قيس بن مالك النجعي الكوفي.

(٣) في (ط) و(ك): ((رفع)).

(٤) في (ط) و(ك): «فذكر نحو حديث أبي معاوية عن الأعمش»، وكلمة «حديث» الثانية لعلها منصوبة بفعل تقديره: أعنى.

والحديث أخرجه ابن منده في الإيمان (٨٢٠) من طريق عبد الله بن يحيى الثقفي عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش به.

(٥) أبو بكر البغدادي، ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب والتقريب تمييزاً، وهو ثقة. انظر: انظر: الثقات لابن حبان (١٥٠/٩)، تاريخ بغداد للخطيب (٣٥٣/٥)، تمذيب التهذيب (١٨٦/٩)، والتقريب لابن حجر (٥٩٥٠)

(٦) ابن رزيق التيمي، أبو يحيى الكوفي.

(٧) ابن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِّي، أبو عبد الله الكوفي.

(A) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي.

(٩) في (ط) و(ك): «رسول الله».

(١٠) كلمة «أهل» سقطت من الأصل و(م)، فاستدركتها من (ط) و (ك).

النَّار خروجاً منها وآخرَ أهل الجنَّة دخولاً الجنَّةَ(١): رجلٌ يحبُو حبْوَاً فيقول الله تبارك وتعالى (٢): اذْهَبْ فادخل الجنَّة، فيأتيها فَيُحَيَّل إليه أنَّها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربِّ وجدتها مَلأى، فيقول [الله له: ارجع فادخل الجنة، ويأتيها فيمثَّل إليه أنه ملأى فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى، فيقول] (٣): ارجعْ فادخل الجنَّة ,..

وذكر الحديث بنحوه، وقال في آخر حديثه: فكان يقول(٤): ذلك أدنى أهل الجنَّة منزلةً<sup>(٥)</sup>.

٧٩٧ - حدثنا أبو على الحسن بن أبي سعد العسقلاني بالرَّمْلَة (٧)،

<sup>(</sup>١) قوله: «دخولاً الجنة» سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و (ك): «يقال».

<sup>(</sup>٥) في (م): «منزلاً».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار (الفتح ٢٦/١١ ح ٢٦/١) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب آخر أهل النار خروجاً (١٧٣/١ ح٣٠٨) عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه كلاهما عن جرير عن منصور به.

<sup>(</sup>٧) لم أجد لشيخ المصنِّف هذا ترجمة في المصادر التي وقفت عليها.

والرَّملة مدينة بفلسطين بالقرب من مدينة اللَّه، وما زالت تعرف بهذا الاسم إلى اليوم. انظر: معجم البلدان لياقوت (٧٩/٣)، معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب (ص:۷۷٤).

حدثنا آدم(١)، حدثنا شيبانُ(٢)، عن منصُور، عن إبراهيم بإسناده نحوَه (٣).

رل ۱/۸۳/۱) عمد بن عبد الملك الدَّقِيقيُّ /(ل ۱/۸۳/۱) وأبو أُمَيَّة، وَالصاغَانِي قالوا<sup>(١)</sup>: حدثنا جَعْفر بن عَون<sup>(٥)</sup>، حدثنا هشام بن سعد<sup>(١)</sup>، حدثنا زيد بن

كان يحيى القطان لا يروي عنه، وقال ابن سعد: «كان متشيعاً لآل علي بن أبي طالب، وكان كثير الحديث يستضعف»، وقال ابن معين: «فيه ضعف»، ومرة: «لم يكن بذاك القوي»، وقال ابن المديني: «صالح، ولم يكن بالقوي» وقال الإمام أحمد: «ليس هو بمحكم الحديث» ومرة قال: «لم يكن بالحافظ»، وقال أبو زرعة الرازي: «واهي الحديث»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو ومحمد بن إسحاق عندي واحد»، وضعفه النسائي، وقال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم، فلما كثر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به، وإن اعتبر بما وافق الثقاتِ من حديثه فلا

<sup>(</sup>١) ابن أبي إياس العسقلاني.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري المؤدب.

<sup>(</sup>٣) لم أحد من أخرجه من طريق شيبان عن منصور، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (الفتح كتاب التوحيد - باب كلام الرب عز وجل يونس عن منصور به.

 <sup>(</sup>٤) وقعت في (م): «قالا».

<sup>(</sup>٥) ابن جعفر بن عمرو بن حُريث القرشي المخزومي، أبو عون الكوفي.

<sup>(</sup>٦) القرشي مولاهم المدني، أبو عباد، ويعرف به «يتيم عروة»، توفي سنة (١٦٠ هـ)، أو في التي قبلها.

ضير)، وقال ابن عدي: «ومع ضعفه يكتب حديثه»، وضعفه ابن حزم مرةً، وقال مرة أخرى: «ضعيفٌ حداً». وذكره يعقوب بن سفيان، والعقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء، وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه.

وقال ابن معين مرة: «صالح، ليس بمتروك الحديث». وقال العجلي: «حائز الحديث، حسن الحديث»، وقال أبو زرعة الرازي مرة: «شيخ محله الصدق، وكذلك محمد بن إسحاق، وهشام أحب إليَّ من محمد بن إسحاق»، وقال أبو داود: «أثبت الناس في زيد بن أسلم»، وقال الساجي: «صدوق»، وقال أبو عبد الله الحاكم: «أخرج له مسلم في الشواهد»، لكن قال الذهبي: «احتج به مسلم، وأخرج له البخاري في الشواهد»، وقال ابن حجر: «علق له البخاري قليلا». وقال الذهبي في «المغني»: «صدوق مشهور»، وقال في «ذكر من تكلم فيه وهو موثق» وفي «الكاشف»: «حسن الحديث»، وقال في السير: «مكثرٌ عن زيد بن أسلم بصيرٌ به». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ له أوهامٌ ورمي بالتشيع».

وروايته هنا عن زيد بن أسلم وهو من أثبت الناس فيه كما قال أبو داود، إضافة إلى ذلك فقد تابعه في الأسانيد الآتية: حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم.

انظر: طبقات ابن سعد (الجزء المتمم لطبقات أهل المدينة ومن بعدهم - ص:٤٤٦)، تاريخ الدوري (٦١٧)، رواية ابن محرز عن ابن معين (٢٠/١)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:٢٠١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٧٠٥)، الثقات للعجلي (٣٢٩)، أبو زرعة وجهوده (٣٩١)، الضعفاء للنسائي (ص:٢٤٢)، الضعفاء للعقيلي (٤/١٤٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٩١٩)، المحروحين لابن حبان (٨٩/٣)، الكامل لابن عدي (٧/٦٦٥)، المحلى لابن حزم (١٧٤/٣)، الضعفاء لابن الجوزي (١٧٤/٣)، سير أعلم النبلاء

أَسْلَم (۱)، عن عطاء بن يَسار (۲)، عن أبي سعيدٍ الحُدريُّ قال: قلنا: يا رسولَ الله هل نَرَىْ رَبَّنا يومَ القيامةِ؟ قال: «هل تُضَارُونَ في رؤية الشَّمسِ بالظَّهيرة صحْواً ليس فيه (۲) سحاب؟) قالوا: لا، شقال: «فهل تُضَارُّونَ في رؤيةِ القمرِ ليلةَ البدرِ صَحْواً ليس فيه (٤) سحاب؟) قالوا: لا شخارُّونَ في رؤيته يومَ القيامةِ إلا كما لا شخارُون في رؤيته يومَ القيامةِ إلا كما تُضَارُون في رؤيته يومَ القيامةِ إلا كما تُضَارُون في رؤيته يومَ القيامةِ الا كما تُضَارُون في رؤيته يومَ القيامةِ إلا كما كُلُّ أُمَّةٍ ما كانت تعبُدُ، فلا يبقَى أحدُ كان يعبد صَنَمَا، ولا وَثَنا، ولا صورةً إلا ذهبوا حتى يتَسَاقَطُوا في النّار، ويبقى مَن كان يَعبد الله وَحْدَه مِن بَرِّ وفاجرٍ وَغُبَّرات (۲) أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٧/٤٤)، والمغني (٧١٠)، والكاشف (٣٣٦)، وذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص:١٨٢)، والميزان للنهي (٢٩٨/٤) تحديب التهنيب (١٨/١)، وهدي الساري (ص:٤٨٢)، والتقريب لابن حجر (٢٩٤).

<sup>(</sup>١) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب، أبو أسامة المديي الفقيه.

<sup>(</sup>٢) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «فيها».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فيها».

<sup>(</sup>٥) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) أي البقايا، فالغابر هو الباقي، ومنه قول الله عز وحل: ﴿ إِلَّا عَبُوزَا فِ الْغَنِينَ ﴿ آَكَ عَبُرُ الْعَالِمِ الْعَلَيْلِ الْعَالِمِ الْعَلَيْلِ الْعَالِمِ الْعَلَيْلِ الْعَالِمِ الْعَلَيْلِ الْعَالِمِ الْعَلَيْلِ الْعَالِمِ عَلَى: غُبَّر، والغابر يجمع على: غُبَّر، والغابر يجمع على: غُبَّر، ثُمُ غُبَّرات جمع الجمع.

ثمَّ تعرض جَهنَّم كأنَّها سرابٌ يحطم بعضها بعضاً، ثمَّ تُدعَى اليهود فيُقال: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: عُزَيراً ابن الله، فيقول الله تبارك وتعالى(١): كذبتم، ما اتَّخَذَ الله من صاحبة ولا وَلَدٍ، فماذا تُريدون؟ فيقولُونَ: أيْ رَبَّنا ظَمئنا فاسْقِنا(١)، فيقول: ألا تَردُونَ ماءً؟ فيذهبون حتى يتساقطون (٣) في النَّار ثمَّ تُدعَى النَّصارى فيقول: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيحَ ابن الله، فيقول: كذبتم، ما اتَّخَذَ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: أيْ رَبَّنا ظمئنا فاسْقِنا('')، فيقول: أفلا تَردُونَ ماءً؟ فيذهبون حتى يتسَاقَطُوا(°) في النَّار، وَيَبقى من كان يعبد الله مِنْ بَرِّ وفاجر.

ثمَّ يَتَبَدَّى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أوَّلَ مرَّة فيقول: يا أيُّها النَّاس لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بما كانَتْ تعبد وبقيتم؟ فلا يُكَلِّمُهُ /(ل ١/٨٣/ب) يَومئذِ إلا (٦) الأنبياء: فَارَقْنَا النَّاسَ في الدُّنيا وَنحن كنَّا

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٨٠/٤)، شرح مسلم للنووي (٢٦/٣)

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «عز وجل».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فاسقينا».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «يتساقطوا».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فاسقينا».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: «يتساقطون».

<sup>(</sup>٦) سقطت أداة الاستثناء ﴿إلا ﴾ من (ط) و(ك)، واستدركت في (ط) فوق السطر.

إلى صُحْبَتِهم فيها أَحْوَجُ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بما كانَتْ تعبد ونحن ننتظر رَبَّنا الذي كنَّا نَعْبُدُ. فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: نَعُوذ [بالله]() منك، فيقول: هل بينكم وبين الله تبارك وتعالى() مِن آيةٍ تعرفونها؟ فيقولون: نعم، فيُكْشَفُ عن ساقٍ() فَنَخِرُ سُجَّدًا أجمعين، ولا يبقى أحدٌ كان يسجُدُ في الدُّنيا سُمعةً ورياءً ولا نِفاقًا إلا على ظهره طبق واحدٌ كلما أرادَ أن يسجُدَ حَرَّ على قفاه.

قال: ثمَّ يرفعُ بَرُّنا ومُسِيئُنا وَقد عاد لنا في صورته التي رأيناهُ فيها أُوَّلَ مرَّة، فيقول: أنا رَبُّكم، فيقولون: نعَم أنتَ رَبُّنا - ثلاثَ مرَّارٍ (١٠) -، ثمَّ يُضْرَبُ بالجسر على جهنَّم).

فقلنا: وأَيُّما الجسر يا رسولَ الله بأبيْنا وَأُمِّنا؟ قال: ﴿ دَحْضٌ مَزَلَّةٌ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ط) و(ك): «بك»، وعليها في (ط) ضبة، وما أثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبط قوله: «يُكْشَف» في الأصل، وضبط في (ك): «فَيَكْشِفُ»، قال النووي: «ضبط بضم الياء وكسرها وهما صحيحان». ثم ذهب - هو وغيره من الشراح غفر الله لنا ولهم - إلى تأويل الساق بالشدة والأمر المهول وغير ذلك من التأويلات، وقد وردت في رواية آتية (ح ٥٠١) بلفظ: «فيكشف ربنا عن ساقه» وهي صريحة في إثبات كونما صفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «مراتٍ»، ووقع في (م): «مراراً»!.

<sup>(</sup>٥) الدَّحض: الزَّلِق، والمزلة مثله، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومزلة:

له كَلاليبُ وَخَطاطيف وَحسك (١) تكون بِنَجْدِ عُقَيْفَاءَ (٢) يُقال له: السَّعْدان، فَيَمُرُّ المؤمنون كلمح البرق، وكالطَّرف (")، وكالرِّيح، وكالطَّير، وكأجود الخيل، وكالراكبِ(١)، فناج مُسَلَّمٌ، ومنخدوشٌ، ومُرْسَلٌ، ومُكَرْدَسٌ (٥) في نار جَهنَّم)(١).

بفتح الميم وفي الزاي لغتان مشهورتان: الفتح، والكسر.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٤)، شرح مسلم للنووي (٢٩/٣)

(۱) في (ط) و(ك): «حسكة».

(٢) في (ط) و(ك): «عُقيقفا»، قال ابن الأثير: «شوكة عقيفة: أي ملويّة كالصِّنّارة»، وفي القاموس: «العقفاء: حديدة قد لُوي طرفها، وفيها انحناةً... ويقال العُقَيفاء».

انظر: النهاية لابن الأثير (٢٧٦/٣)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:١٠٨٤)

(٣) ورواية مسلم: «كطرف العين».

(٤) في (ط) و (ك) زيادة: «والراكب».

(٥) كذا رواية المصنّف، ورواية مسلم: «فناج مسلّم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم» قال النووي: «معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلُّم فلا يناله شيءٌ أصلاً، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى في جهنم». شرح مسلم (٢٩/٣).

ولفظ المصنِّف: «ومحدوش ومرسل» صفتان للقسم الثاني الذي ذكره النووي.

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (١٧١/١ ح٣٠٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن هشام بن سعدٍ به.

وأخرجه ابن منده في كتاب «الإيمان» (٧٩٧) من طريق عبد الملك الدقيقي - شيخ المصنف - عن جعفر بن عون به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث قائلا: نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد

وذكر الحديث بطولهِ.

٩٩٠ - حدثنا يعقوبُ بن سفيان(١١)، حدثنا أبو صَالح(٢)، حدَّثني

ونقص شيئاً، وقد ميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية.

(١) الفارسي، أبو يوسف الفسوي، صاحب المعرفة والتاريخ.

(٢) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم المصري، كاتب الليث، توفي سنة (٢) عبد الله بن صالح بعدها)، وقد اختلف فيه على النحو التالى:

قال ابن المديني: «ضربت على حديث عبد الله بن صالح، وما أروي عنه شيئاً»، وقال الإمام أحمد: «كان أول أمره متماسكاً، ثم فسد بآخره، وليس هو بشيء»، وقال زياد بن أيوب: «نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح»، وذكر عنده كاتب الليث فذمّه وكرهه لأنه روى عن الليث عن ابن أبي ذئب كتأبا أوأحاديث، وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي ذئب» وسيأتي كلام ابن معين حول هذه النقطة -، واتحمه وكذّبه صالح جزرة، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وقال ابن حبان: «منكر الحديث جداً، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدوقاً يكتب لليث بن سعد الحساب، وكان كاتبه على الغلاّت، وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جارٍ له رجل سوء»، وضعفه ابن حزم مرة، ومرة قال: «ضعيف جداً»، وقال مرة: «هالك»، ومرة: «ساقط»، وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء.

وثقه ابن معين مرة ومرة قال: «أقل أحوال أبي صالحٍ كاتب الليث أنه قرأ هذه الكتب على الليث وأجازها له»، ووثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث وقال: «قد سمع من حدي حديثه، وكان يحدِّث بحضرة حدي، وأبي يحثُّه على التحديث»، وقال أبو زرعة الرازي: «لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث»، وقال أبو حاتم: «مصري صدوق أمين ما علمته»، وقال يعقوب بن سفيان: «حدثنا أبو صالح الرحل

الصالح»، وقال مسلمة بن القاسم: «كان لا بأس به»، وقال ابن عدي: «هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث، ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه، إلا أنه مختلف في حديثه»، وقال ابن القطان: «صدوق».

وقال الذهبي في السير: «كان صدوقاً في نفسه من أوعية العلم، أصابه داء شيخه ابن لهيعة، وتحاون بنفسه حتى ضعف حديثه ولم يترك بحمد الله، والأحاديث التي نقموها عليه: معدودة في سَعة ما روى»، وقال في الكاشف: «كان صاحب حديث، فيه لين»، وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثق وقال: «صالح الحديث، له مناكير».

وقال الحافظ ابن حجر بعد سوقه كلام الأئمة فيه: «ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه».

أي: حتى تدلُّ القرائن على قبوله أو ردِّه، وهو تفصيلٌ حسن.

وقال في التقريب: «صدوقٌ، كثير الغلط، ثبتٌ في كتابه، وكانت فيه غفلة».

واختلف في إخراج البخاري له في الصحيح، والراجح أنه أخرج له فيه كما حققه الحافظ ابن حجر في نحاية ترجمة أبي صالح في تحذيب التهذيب، وفي هدي الساري. انظر: تاريخ عثمان بن مرشد الطبراني عن ابن معين (ص: ٢٤)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢١٢/٣، ٢٤٢)، أبو زرعة وجهوده (٢٩٤)، الضعفاء للنسائي (ص: ٩٤)، الضعفاء للعقيلي (٢٦٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/٨٨)، المجروحين لابن حبان (٠٤)، الكامل لابن عدي (٤/٢٥)، المحلى لابن حزم (٤/٨٦) الضعفاء لابن المحاوي (٤/٨٦) الضعفاء لابن المحاوي (٤/٨٠) الضعفاء لابن المحاوي (١٢٧) تحذيب الكمال للمزي (٥/١٥)، سير أعلام النبلاء (١٢٥/٥)،

الليث، عن هشام بن سعد بطوله(١).

• • • - حدثَ نا يعقوبُ بن سفيان، حدثنا زُهَير بن عَبَّاد الرُّؤاسي (٢)، ح

وحَدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو هاشم بن أبي خِداش (٣)، حدثنا

وميزان الاعتدال (٤٤٠)، والكاشف (٢٢/١) ومن تكلم فيه وهو موثق للذهبي (ص:٢٢١)، تهذيب التهذيب (٢٢٨/٥) والتقريب (٣٣٨٨)، وهدي الساري لابن حجر (ص:٤٣٤).

(١) في (ط) و(ك): «بمثله» بدل «بطوله».

والحديث أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: ٩١) عن أي صالح عن الليث به.

وأخرجه الدارقطني في «الرؤية» (ص:٩٨) من طريق بكر بن سهل الدمياطي عن أبي صالح عن الليث به.

(٢) في (ط) و(ك): «عمار» بدل «عباد»، وعليها في (ك) ضبة، وقد أصلحت في هامش (ط): عباد، وهو أبو محمد المصري، كوفي الأصل، توفي سنة (٢٣٨ هـ).

وهو ابن عم وكيع بن الجراح، وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ ويخالف»، وقال الدارقطني: «مجهول».

وعقب الحافظ ابن حجر: «أظن قول الدارقطني فيه إنما عني به شيخه».

ورمز له الذهبي في الميزان (رصح)).

انظر: الجرح والتعديل (٩١/٣)، الثقات لابن حبان (٨٦/٨)، ميزان الاعتدال للذهبي (٨٣)، لسان الميزان لابن حجر (٤٩٢)

(٣) عبد الله بن عبد الصمد بن أبي حداش الموصلي الأسدي.

مخلد بن يزيد قالا: حدثنا حَفص بن ميسَرة (١)، عن زيد بن أسلم، عن عَطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدري أنَّ ناسًا قالوا: يارسول الله هل نَرَى رَبَّنا يومَ القيامةِ؟ قال رسول الله ﷺ: ﴿نعمٍ ﴿.

وذكر الحديث بطوله (٢). /(ل ١/٨٤/١)

١ • ٥ - حَدثنا محمد بن عَوف الحمصي(٢)، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد(١٤)، عن سعيد بن أبي هلال(٥)، عن زيد بن أسلم، عن عَطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدري قال: سمعتُ النَّبِيَّ عِي يقول: «يَكشفُ ربُّنا تبارك وتعالى عن ساقه(١)

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (الفتح ٩٨/٨ ح٤٥٨) عن محمد بن عبد العزيز العمري.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (١٦٧/١ ح٣٠٢) عن سويد بن سعيد كلاهما عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به، وذكرا الحديث مطولاً.

<sup>(</sup>١) العُقيلي، أبو عمر الصنعاني، نزيل عسقلان.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بطوله» ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عوف بن سفيان الحمصي، أبو جعفر الطائي.

<sup>(</sup>٤) الجمحى مولاهم، أبو عبد الرحيم المصري.

<sup>(</sup>٥) الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري.

<sup>(</sup>٦) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و(ك)، ووقع في هاتين النسختين: «عن ساقى» بدون إضافة.

فيسجد له (۱) كلُّ مؤمنٍ، وَيَبقى من كان يسجد له في الدُّنيا رياءً وسُمْعَةً في الدُّنيا رياءً وسُمْعَةً فيدهب ليسجد فيعُود ظهرهُ طبقاً واحداً (٢).

(١) في (ط) و(ك): «لله».

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ وَمُ مُكُمَّتُ عَنْ سَاقِ ﴾ (الفتح ١٨/٨ ح ٩٩١) عن آدم بن أبي إياس عن الليث به مختصراً كما أورده المصنّف ، وأخرجه في كتاب التوحيد - باب قوله تعالى: ﴿ وَجُوهُ وَهَ يَوْمَ نِوْمَ الْأَوْرَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بن سعد به مطولاً. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (١٧١/١ ح٢٠٣) عن عيسى بن حماد زغبة عن الليث بن سعد به.

## تنبيه:

قوله في الحديث: «يكشف ربنا عن ساقه» فيه إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وقد سبق في ح(٤٩٨) أن كثيراً من الشرّاح قد أوّلوها بالشدة والأمر المهول، أو بنور عظيم أو غير ذلك، واعتمدوا في ذلك على آثارٍ رويت عن بعض الصحابة، وقد تصدّى لبيان الحق في هذه المسألة الشيخ سليم الهلالي في رسالة لطيفة له ألخّص منها ما يلى:

أولاً: أن الآثار التي رويت في ذلك عن الصحابة لم تصح أسانيدها.

ثانياً: على فرض صحتها يكون هذا التفسير من ابن عباس وغيره على مقتضى اللغة، وأن الساق في اللغة هي الشدة، ولم يقصد ابن عباس وغيره بذلك تفسيره في صفات الله تعالى في موجب الشرع ويوضِّح هذا أن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُمُّفُ عَن سَاقٍ ﴾ لا يدل بمحرده على أنها من الصفات، والذين جعلوها من الصفات إنما فعلوا ذلك في ضوء الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في تفسيرها، فقد أورد البخاري الحديث باللفظ المبيَّن «يكشف مَن سَاقه» في باب قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُكُ مَن سَاقٍ ﴾.

۲ • ٥ - حدثنا الحسن بن عفان، حدثنا ابن ثُمير (١)، ح

وحَدثنا عباس [بن محمد] (٢) الدوري، حدثنا أبو يحيى الحماني (٣) قالا: حدثنا الأعمَشُ عن المعرور بن سويد(١٤)، عن أبي ذرِّ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنِّي لأعلم آخرَ أهل الجنَّة دخولاً -وآخر أهل النَّارِ

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا فقال: «ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: ﴿ يَوْمَ يُكْمُثُ عَن سَاقٍ ﴾ نكرة في الإثبات لم يُضفها إلى الله، ولم يقل: عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثيرٌ من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له، ثم يريدون صرفه عنه، ويجعلون هذا تأويلاً، وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة...».

ثالثاً: أن الروايات الواردة عن التابعين في ذلك تأويل هذه الصفة كذلك لم تصح. رابعاً: أن لفظة: «يكشف ربنا عن ساقه» اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وما اتفقا عليه يُعدُّ في أعلى مراتب الصحيح بخلاف لفظ (رساق)، بدون الضمير فهي مما لم يتفقا عليه.

وقد حرَّر المسألة الشيخ سليم الهلالي -كما أسلفت- في بحثٍ ممتع مفيد. انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣٩٤/٦ – ٣٩٥)، المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير ﴿ وَم يُكْشُفُ عَن سَاق ﴾.

- (١) في (م): «أبو نمير» وهو خطأ، وهو: عبد الله بن نمير.
  - (٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).
- (٣) عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي، متكلمٌ فيه، وقد تابعه ابن نمير هنا، انظر: ح(٦١).
  - (٤) الأسدى، أبو أمية الكوفي.

خروجاً منها – رجلاً يُؤتى بهِ فيقال: اعرضوا عليه صغارَ ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، قال: فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له (۱): عملتَ يوم كذا وكذا: كذا وكذا، فيقول: نَعَم وكذا: كذا وكذا، فيقول: نَعَم لا يستطيعُ أن يُنكر، وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه أن تُعرَض عليه، فَيُقال له: فإنَّ لك مكان كلِّ سيِّئةٍ حسنةٌ، قال: فيقول: ربِّ قد عَمِلتُ أشياء لا أراها هُنا؟)، قال: فلقد رأيتُ رسولَ الله على ضَجِك حتى بدت نواجِذُهُ (۲). حَديثهما واحد.

٣٠٥ حدثنا ابن أبي رَجاء المِصِّيصيُّ (٣)، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عَن أبي ذرِّ قال: قال رسول الله على (يوتى بالرَّجل يومَ القيامةِ فيقال: اعرضُوا عليه صغار ذنوبه، وتخبأ عنه كبارها، فيُقال: عملتَ يومَ كذا كذا وكذا، وعملتَ يومَ كذا كذا وكذا، وعملتَ يومَ كذا كذا وكذا، وهو يُقِرُّ ليس بمنكر، قال: وهو يومَ كذا كذا وكذا وهو .

<sup>(</sup>١) الجار والمحرور «له» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٧٧/١ ح٣١٤) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٢٢) من طريق الحسن بن عفان - شيخ المصنف - عن ابن نمير به.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن عبيد بن أبي رجاء المصيصي، أبو جعفر الثغري الطرسوسي.

<sup>(</sup>٤) وقع في (م) و (ك) اضطرابٌ من حيث إثبات بعض هذه الكلمات، ففي (م): «يوم كذا وكذا» في المواضع الثلاثة بحذف المفعول به، والاكتفاء بالظرف،، وكذلك وقع في

مُشْفِقٌ من الكبار أن تجيءَ (١).

قال: فإذا أراد الله به خيراً قال: أعْطوه مكانَ كلِّ سيِّئة حسنةً، يَقُولُ (٢): يا ربِّ إنَّ لي ذُنوبًا مَا رأيتُها ها هُنا). /(ل ١/٨٤/١)

فلقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يضحَك حتى بَدَت نواجذه، ثمَّ تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ ﴾(").

 ٤ • ٥ - حَدثنا السُّلمي، حدثنا عبد الرزاق<sup>(١)</sup>، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله علي: ((إنَّ أدنى مقعد أحدِكم من الجنَّة أن يقالَ له: تمنَّ، فَيَتَمَنَّى [ويتمني] (°)، -أو يُقال له:

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدبي أهل الجنة منزلة فيها (١٧٧/١ ح٥ ٣١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به، وعن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش به، وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكره، وميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية.

<sup>(</sup>ك) في الموضع الثاني والثالث.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «قال: وهو مقرّ ليس بمنكر، وهو مشفقٌ من الكبائر».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فيقول».

<sup>(</sup>٣) الآية من سورة الفرقان - الآية رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٤) لم أجد الحديث في مصنَّف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

هل تَمَنَّيْتَ؟ - فيقول: نَعَم فيُقَال له: فإنَّ لك ما تَمَنَّيْتَ ومثلَه مَعَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب معرفة طريق الرؤية (۱٦٧/١ ح٣٠١) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٩١) من طريق أحمد بن يوسف السلمي -شيخ المصنّف - عن عبد الرزاق به.

## بَابٌ فِي صِفَة الشَّفَاعَة، وَأَنَّ نَبِينَا ﷺ سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِياَمَةِ، وَأَنَّ آدَمَ خَلَقَهُ الله بِيدِهِ... فذكر الترجمة (')

٥٠٥ حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي الكوفي، حدثنا أبو أسامة (٢) حَدثني أبو حَيان (٣) عن أبي زرعة (٤)، عن أبي هُريرة قال: أتي رسولُ الله على يوماً بلحم فرفع إليه الذِّراع وكان يُعجبه، فَنَهس (٥) منها نَهْسَةً ثمَّ قال: ﴿أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يومَ القيامة، وهل تدرون بمَ ذاك؟ إنَّ الله تبارك وتعالى (٢) يَجْمَعُ يومَ القيامة الأوَّلين والآخرين في صَعِيدٍ واحد فيسمعهم الدَّاعي ويَنفُذهم (٧) البصر وتدنو الشَّمس فيبلغ النَّاسَ من الغَمّ والكرب ما لا يُطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضُ النَّاس لبعضٍ: العَمّ والكرب ما لا يُطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضُ النَّاس لبعضٍ: الله ترون ما أنتم فيه؟ ألا (٨) ترون ما قد بلغتم؟ (٩) ألا تنظرون مَن يشفع

<sup>(</sup>١) قوله: «فذكر الترجمة» ليست في (ط) و(ك)، يظهر أن ترجمة الباب كانت أطول من ذلك فحذفها النساخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد بن حيَّان التيمي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن عمرو بن حرير بن عبد الله البحلي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) النَّهْس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية لابن الأثير (١٣٦/٥)

<sup>(</sup>٦) عبارة الثناء لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر: «ينفذهم: بفتح أوله، وضم الفاء من الثلاثي أي: يخرقهم، وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعي أي يحيط بهم». فتح الباري (٢٤٨/٨)

<sup>(</sup>۸) في (م): «ولا».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «بلغكم»، وفي (ط) الكلمة غير واضحة.

إلى رَبِّكم؟ فَيقول بعضُ النَّاس لبعْضٍ: أبوكم آدم، فيأتون آدمَ فيقولون: يا آدم، أنتَ أبو البشرِ خلقك (١) الله بيدِه ونفخ فيك مِن رُوحِه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربِّك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى مَا قَدْ بَلَغَنا؟

فَيَقُولُ لَهُمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليّومَ غضباً لَم /(ل ١٥/١/أ) يغضَبُ قبلُه مثلَه ولا يغضَبُ بعدهُ مثلَه وإنَّه نَهَاني عن الشَّجرة فعَصَيْتُهُ (٢)، نفسى! نفسى! اذهبُوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.

فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوحُ أنت أوَّلُ الرُّسلِ إلى (٢) أهلِ الأرضِ، سمَّاك الله عبداً شكوراً، ألا تشفع لنا إلى ربِّك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَغَنَا؟ فَيَقُول لهم: إنَّ ربِّي قد غضِبَ اليومَ غضباً لم يغْضَبْ قبله مثله، ولن يغضَبَ بعده مثله، وإنَّه كانَتْ لي دَعْوَةٌ دعوْتُ بها على قومي، نفسي! نفسي! نفسي! اذهَبُوا إلى غيري، اذهَبُوا إلى إبراهيم.

فيأتون إبراهيمَ فيقولون: يا إبراهيم، أنتَ نبيُّ الله وحَليلهُ من أهلِ الأرضِ، اشْفَعْ لنا إلى ربِّك، ألا ترَى إلى (٤) ما قد

<sup>(</sup>۱) في (م): «وحلقك».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فعصيت».

<sup>(</sup>٣) حرف الجر «إلى» سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) حرف الجر «إلى» لم يرد في (ط) و(ك).

بلَغَنَا؟ فيقول لهم إبراهيم: إنَّ ربِّي قد غضِبَ اليومَ غضباً لم يغْضَبْ قبلَه مثلَه ولن يغْضَبَ بعدَهُ مثلَه، وذكر كَذَبَاتهِ، نفسى! نفسى! نفسي(١)! اذهَبُوا إلى غيري، اذهَبُوا إلى موسى.

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنتَ رسولُ الله، فضَّلك الله برسالاته وبكَلامه على النَّاس، اشْفَعْ لنا إلى ربِّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلَغَنَا؟ فيقول لهم: إنَّ رَبِّي قد غضِبَ اليومَ غَضَباً لم يغضَبْ قبلَه مثلَه، ولن يَغْضَبَ بعدَهُ مثلَه، إنِّي قَتَلْتُ نفساً لم أُؤمر بقتلِها، نفسي! نفسي! نفسي! نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهَبُوا إلى عيسي.

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنتَ رسولُ الله وكلمتُهُ ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، كَلَّمْتَ النَّاسَ في المهد، اشْفَعْ لنا إلى ربِّك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى(١) ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسَى: إنّ ربِّي قد غضِبَ اليومَ غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضَبَ بعدَهُ مثلَهُ (") - ولم يذكر ذنباً- نَفْسى! نَفْسى! نَفْسى! نَفسى! اذهَبوا إلى غَيري،

<sup>(</sup>١) كلمة «نفسى» هذه الرابعة عليها في الأصل ضبة، وفي صحيح مسلم تكرر مرتين

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك) زيادة: «إلى» في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولن يغضب بعده مثله» ليس في (ط) و(ك)، وكلمة «مثله» ليس في (م)، وقوله بعده: ((ولم)) جاء في (م): ((فلم)).

اذهَبوا إلى محمدٍ ﷺ. /(ل١/٥٨/ب)

فيأتونَ فَيقولُون: يا محمدُ، أنتَ رسولُ الله وَحَاتم الأنبياء (١)، غُفِر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر، اشفَعْ لنا إلى ربِّك، ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلَغنَا؟ (٢)

فأنطلق فآتي تحت العرش فأخرُ سَاجداً لِرَبِّي، ثمَّ يفتح الله عليَّ وَيُلْهِمُني من محامدِهِ وحسنِ الثَّناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحدٍ من قبلي، ثمَّ يقال: يا محمد ارْفَعْ رأسَك، سَلْ تُعْطَه، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأرفع رأسي فأقول: أُمَّتي، أُمَّتي ثلاثَ مرَّات.

فيقال: يا محمد أَدْخِل الجنَّة من لا حسابَ عليهم من الباب الثامن (٣) من أبواب الجنَّة، وَهُم شركاء النَّاس فيما سوى ذلك من الأبواب، قال (٤): وَالذي نفس محمد بيدِهِ إِنَّ ما بين المصرَاعَين من مصاريع الجنَّةِ لَكَمَا بين مكَّةَ وهَجَر (٥)، وَكَمَا بين .....

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «النبيِّين».

 <sup>(</sup>۲) في (ط) و(ك): «إلى ما قد بلغنا» بزيادة «إلى».

<sup>(</sup>٣) عليها في الأصل و(ط) و(ك) ضبة، وفي مسلم: «من الباب الأيمن».

<sup>(</sup>٤) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) قال النووي: «هَجَر: بفتح الجيم والهاء مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين... وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث (إذا بلغ الماء قلتين) بقلال هَجَر، تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها». وكلام النووي رحمه الله هذا: فيه جزمه بأن «هَجَر» هنا هي التي بالبحرين، لكن الذي في لفظ البحاري (ح: ٤٧١٢) – وسيأتي عند المصنّف

## مَكَّةَ وبُصْرَى<sup>(١)</sup>.

برقم (٧٠٥) -: «ما بين مكة وحِمْين»، فظاهره أن هَجَر المقصودة هنا غير اللتين ذكرها النووي؛ ففي معجم البلدان لياقوت الحموي: «الهجر بلغة حمير والعرب العاربة: القرية، فمنها: هجر البحرين، وهجر نجران، وهجر جازان...». وعليه فالذي يظهر أن المقصود بحا: هَجَر جازان أو هَجَر نجران لقربها من بلاد قبيلة حِمير التي ديارها اليمن، مع رواية البخاري ومثيلتها عند المصنّف كما سبق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تنبيه:

(البحرين) الوارد في كلامهم ليس المقصود بها البحرين المعروفة الآن جغرافياً، ولكنها كانت تطلق على المنطقة الشرقية وقاعدتها هَجَر، وهي الأحساء. أفاده صاحب المعالم الأثيرة.

انظر: معجم البلدان لياقوت (٥٠/٥)، شرح صحيح مسلم (٦٩/٣)، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (٣٠٦/)، المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص:٢٩٣)

(۱) بضم الباء، من مدن الشام وهي مدينة حوران بسوريا، على منتصف المسافة بين عمّان ودمشق وهي اليوم آثار قرب مدينة درعة داخل الحدود السورية على أكيال من حدود الأردن.

انظر: معجم البلدان لياقوت (٥٢٢/١)، شرح مسلم للنووي (٦٩/٣)، معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي (ص:٤٢ - ٤٤)

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب يزقُون: النسلان في المشي (الفتح ٥٥/٦ ح ٣٣٦١) عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر عن أبي أسامة القرشي عن أبي حيان به مختصراً.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيها (١٨٤/١ ح٣٢٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير كلاهما عن محمد بن بشر عن أبي حيان به. ٣٠٠ حدّنا عمار بن رجاء (١)، وأبو داود الحرايُّ قالا: حدثنا عمد بن عبيد (٢)، حدثنا أبو حَيَّان التيميُّ، عن أبي زرعة بن عمرو [بن جرير] (٣) عن أبي هُريرةَ قال: كنا مَع رسولِ الله على في دَعوةٍ، فرُفِع إليهِ اللهُ الدِّراعُ وكانَ (٤) يُعجِبه، فنهس منها نهسةً (٥) ثمَّ قال: ﴿أَنَا سَيِّدُ النَّاس يومَ الله الدِّران ممَّ ذاك؟ (٢) يجمعُ الله الأوَّلينَ والآخرين في صعيدٍ وَاحدٍ فَيُبصرهم النَّاظر ويُسمعهم الدَّاعي، وتدنو منهم الشَّمسُ فيقولُ بعضُ النَّاس لبعضٍ: مَا ترون إلى ما أنتم فيه؟ (٧) أما ترون إلى ما قد بلغتم؟ ألا تنظرون من يشفَعُ لكم إلى ربِّكم؟ فيقول بعضُ النَّاس لبعضٍ: أبوكم آدم.

فيأتون آدمَ فيقولونَ: يا آدمُ أنتَ أبو البشرِ خلقك الله بيدِهِ، وَنفخ فيك مِن روحِه وأسكنك الجنَّة وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا تَرى إلى ما نحنُ فيهِ؟ /(ل٨٦/١/أ) ألا تَرى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفَعُ لنا إلى ربِّك؟ فيقول آدم: إنَّ ربِّي اليومَ قد غضِبَ (٨) غضباً لم يغْضَبْ

<sup>(</sup>١) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أمية الطنافسي الأحدب الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (م): «فكان».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فنهش منها نهشة».

<sup>(</sup>٦) في (م): «ممن ذاك».

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «أما ترون ما أنتم فيه».

<sup>(</sup>A) في (ط): «إن ربي قد غضب اليوم»، وفي (ك): «إن ربي اليوم قد غضب اليوم».

قبلُه مثلُه، ولن يغضَبَ بعدَه مثله، وإنِّه قد(١) نَهاني عن الشَّجرة فعَصَيْتُ، نفسي! نفسي! اذهَبُوا إلى غيري، اذهَبوا إلى نوح.

فيأتون نوحاً فيقولونَ: يا نوحُ أنتَ أوَّل الرُّسل إلى أهل الأرض، وسمَّاك الله عبداً شكوراً، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلَغَنَا؟ ألا تشفَعُ لنا إلى ربِّك؟ فيقول نوح: إنَّ ربِّي قد غضِبَ اليومَ غضباً لم يغضَبْ مثلَه قبلَه، ولن يغضبَ مثلَه بعده، نفسي! اذهَبوا إلى غيري...

قال محمد بن عُبيد: ثُمُّ(١) لا أدري إلى مَنْ أرشدَهم مِن الأنبياء (١). (رحتى يأتي إلى فأجيء (١) فأسجد تحت العرش فيقال: يا مُحمد، ارفَعْ رأسك، سَلْ تُعْطَه، اشْفَعْ تُشَفَّعْ رَاهُ.

<sup>(</sup>١) «قد» لم يرد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أداة العطف (رثم) ليست في (ط) وهي في هامش (ك).

<sup>(</sup>٣) هذا شكّ -أو نسيان- من محمد بن عبيد في شيءٍ رواه عن أبي حيان، وقد ضبطه حماد بن أسامة، عن أبي حيان فيما سبق برقم (٥٠٥)، وكذلك عبد الله بن المبارك فيما سيأتي برقم (٥٠٧) والمحال لفظه على لفظ حماد بن أسامة، وبيانه أن الإرشاد إلى الأنبياء: إبراهيم، فموسى، فعيسى.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فأجيئ» سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَى فَوْمِهِ ﴾ (الفتح ٢٨٨٦ ح ٣٣٤٠) عن إسحاق بن نصر عن محمد بن عبيد عن أبي حيان به، وعنده بعد قوله في آخر الحديث: «يا محمد ارفع

٧٠٥- حدثنا الصاغاني، وأبو إسماعيل التِّرمذيُّ(۱) قالا: حدثنا نُعيم بن حماد (۲)، أخبرنا ابن المبارك (۳)، حدثنا أبو حَيَّان التيميُّ، عن أبي زرعة بن عَمرو بن جَرير، عن أبي هُريرة قال: أُتي رسول الله ﷺ إلله منها نهسةً، ثمَّ قال: [بلحم] (٤) فرُفع إليه ذراعٌ (٥) وكان يُعجبه، فنهس منها نهسةً، ثمَّ قال: (رأنا سيِّدُ النَّاس (٢)).

ثمَّ ذكر مثل حديث أبي أسامة بطولهِ ومَعناه إلا أنه قال ثلاث مرات: (رنفسي نفسي، نفسي).

قال: وذكر (٧) أبو حيان الكلمات؛ الذي (٨) قال إبراهيم: ((كذبتُ كذباتُ)) وَلَمْ يُبَيِّنه فِي الحديث (٩).

رأسك، واشفع تشقّع، وسل تعطه ، قال: «قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائره».

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٢) ابن معاوية الخزاعي المروزي، أبو عبد الله، نزيل مصر، متكلمٌ فيه كما سبق في حر(٢)، وقد تابعه محمد بن مقاتل عند البحاري كما سيأتي في التحريج.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «الذراع» معرفةً.

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة: «يوم القيامة».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «وقال: ذكر».

<sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٩) وفي البخاري: «فذكرهنَّ أبو حيان في الحديث» ، قال الحافظ: «يشير إلى أن مَن دون

وَقال: «ما بين المصراعين مِن مصاريع الجنَّةِ كما بين مكة وَحِمْيَر، أو كما بين مكة وبُصرى»(١).

م • ٥ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا موسى بن إسماعيل (٢)، حدثنا عبد الواحد (٣)، حدثنا أبو مالك (٤)، حدثنا أبو حازم سلمانُ الأشجعيُّ

أبي حيان اختصر ذلك». الفتح (٢٤٨/٨)

وظاهر هذا - والله أعلم - أن من دون أبي حيان احتصر ذكر هذه الجملة: «كذبت كذبات» بمعنى أن إبراهيم لم يذكر ذنباً، ويحتمل أن يكون أبو حيان ذكر قصص هذه الكذبات الثلاث فاحتصر ذكرهن من دونه من الرواة.

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ وَرَبِيَّةَ مَنْ كَمَلْنَا مَعَ ثُوحٍ ۖ إِنَّهُ كَالَ عَمْد بن مقاتل عن ابن كَاكَ عَبْدُا شَكُولًا ﴿ ﴾ (الفتح ٢٤٧/٨ ح٢١٢) عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن أبي حيان به.

ولمسلم رحمه طريق آخر للحديث عن أبي زرعة - غير طريق أبي حيان - فقد أخرجه في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٦/١ ح٣٢٨) من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به، وذكر بعض الحديث ثم قال مسلم: «وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال، وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم».

- (٢) المِنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي.
- (٣) ابن زياد العبدي مولاهم البصري، ثقة، وفي حديثه عن الأعمش مقال، انظر: حر٤٨٤).
  - (٤) سعد بن طارق الأشجعي.

قال: سمعتُ أبا هُريرةَ يقول: «أكرم الناس على الله يومَ القيامة حَمْسةٌ، يَقُولُ النَّاسُ يومَ القيامة لآدَم: وَهَل يَقُولُ النَّاسُ يومَ القيامة لآدَم: استفتِحْ لنا بابَ الجنَّةِ، فَيَقُول آدم: وَهَل /(ل ٨٦/١) أَخْرَجَكُم مِن الجنَّةِ إلا خَطيئتي؟ لستُ بصاحبَ ذاك، ائْتُوا إبراهيمَ خليلَ ربِّهِ (١)، فيأتون إبراهيمَ».

وذكر الحديث<sup>(٢)</sup>.

و و و حدثنا على بن إسماعيل عَلُّويَه (٣)، حدثنا سُريج بن يونس (٤)، حدثنا مروان بن معاوية (٥)، حدثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربُعي بن حِرَاش (٦) عن حُذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ (يقول إبراهيم:

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿خليل اللهِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٦/١ ح٣٢٩) من طريق محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي به.

وفي الأصل و(م) زيادة النص التالي - في هذا الموضع مع الضرب عليه بعلامة (لا-إلى)-: «ورواه محمد بن فضيل قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وأبو مالك عن ربعي، عن حذيفة قالا: قال رسول الله على: يجمع الله الناس يوم القيامة، قال: فيقوم المؤمنون حين يُزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقولون [كذا]: وهل أحرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، وذكر الحديث بطوله»، وسيأتي هذا الحديث في موضعه برقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن إسماعيل بن الحكم البغدادي، أبو الحسن البزَّاز.

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث.

<sup>(</sup>٥) ابن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن ححش الغطفاني العبسي، أبو مريم الكوفي.

يا ربّاه! يوم القيامة فيقول له الرّبُّ تبارك وتعالى ('): يا لَبَّيْكاه! فيقول: أحرقْتَ بَنِيَّ، فيقول: أَخْرِجُوا مِن النَّارِ مَن كان في قلبِهِ مثقال بُرَّةٍ مِن إيمان، مثقال شعيرةٍ مِن إيمان، ('').

• ١ ٥ - حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي (٣)، حدثنا محمد بن سعيد

(١) قوله: «تبارك وتعالى» ليست في (ط) و(ك).

(٢) هذا الحديث لم يخرجه مسلم، فهو من زوائد المصنّف عليه، وإسناده صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٣٦/٩) عن محمد بن الحسين بن مكرم عن سُريج بن يونس عن مروان الفزاري به.

فائدة الاستخراج:

زيادة حديث في الباب لا يوجد في الأصل المخرَّج عليه من هذا الطريق.

(٣) في (ط) و(ك): «حدثني» بدل «حدثنا».

والحربي: بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين، وفي آخرها الباء الموحدة، نسبة إلى محلة معروفة بغربي بغداد، ونسبة إلى رجل، وذكر السمعاني إسحاق الحربي في المنسوب إلى المحلة، ولم يظهر لى هل هو: إسحاق هذا أم غيره.

وشيخ المصنّف هنا هو: إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد الحربي، أبو يعقوب البغدادي، توفي سنة (٢٨٤ هـ).

وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل، والدارقطني وغيرهما، وسئل عنه إبراهيم الحربي فقال: «هو ينبغي أن يُسأل عنا».

وقال ابن المنادي: «كتب الناس عنه، ثم كرهوه لإلحاقات بين السطور في المراسيل، ظاهر الصنعة لطراوتها». ومن أجل هذا أورده الذهبي في الميزان، وصدَّر الترجمة بقوله: «ثقة حجة» وهو كذلك إن شاءالله تعالى.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٣٨٢/٦)، طبقات الجنابلة لابن أبي يعلى (١١٢/١)،

قال أبو عوانة: هذا حديثٌ طويل في القيامة (٥٠).

الأنساب للسمعاني (٩/٤)، ميزان الاعتدال للذهبي (١٩٠/١)

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «محمد بن سعيد بن الأصبهاني»، وهو: محمد بن سعيد بن سايمان بن عبد الله الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) ابن غزوان الضبي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «الأولون» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٥) عزاه المزي في «التحفة» (٢٦/٣) - باللفظ الذي أورده المصنّف - إلى مسلم في كتاب الإيمان وقال: «وفي الإيمان عن محمد بن طريف عن محمد بن فضيل بالإسنادين جميعاً، وفيه حديث الشفاعة».

وهو في صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٦/١ ح ٣٢٩) وأوله: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس...» وليس فيه شيءٌ من الألفاظ التي أوردها المصنف! ويظهر أنه حديث طويل أورد مسلمٌ منه جانباً، والمصنّف جانباً آخر

المحرن البلحي - في البلحي البلحي المحرين المحرن العست البلحي البلحي الخرين الخرين النّضر بن شُميل بن خَرَشَة المازين أبو الحسن، حدثنا أبو هُنيدة البراء بن نَوفَل (٣)، عن وَالان العَدَوي (٤)، عن أبو نَعامة (٢)، حدثنا أبو هُنيدة البراء بن نَوفَل (٣)، عن وَالان العَدَوي (٤)، عن أبو نَعامة (٢)، حدثنا أبو هُنيدة البراء بن نَوفَل (٣)، عن وَالان العَدَوي (٤)، عن أبو نَعامة (٢)، حدثنا أبو هُنيدة البراء بن نَوفَل (٣)، عن وَالان العَدَوي (٤)، عن أبو هُنيدة البراء بن نَوفَل (٣)، عن وَالان العَدَوي (٤)، عن أبو هُنيدة البراء بن نَوفَل (٣)، عن وَالان العَدَوي (٤)، عن أبو المُنافِق (٣) أبو المُ

منه، ويدل عليه قول المصنّف بعده: «هذا حديث طويل في القيامة».

وقد أخرجه مسلم بلفظ المصنّف في كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٥٨٦ ح٢٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى كلاهما عن محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي به.

## تنىبە:

في نسخة (ط) في هذا الموضع تخريج إلى الهامش وفيه تعليقٌ قدر سطر غير واضح في المصورة، أوله: «ورواه أحمد...» وكتب عندها: ص، ولعله من النسخة التي يرمز لها برص».

- (١) في (ط) و(ك): «ومحمد بن رجاء بن السندي، وسعيد بن مسعود المروزي» بدل قوله «في آخرين».
- (٢) عمرو بن عيسى بن سويد بن هُبيرة العدوي البصري، ثقة إلا أنه اختلط قبل موته ولم يتبيَّن الرواة عنه قبل الاختلاط أو بعده كما سبق في ح(٤٣).
- (٣) الفهري، قال ابن سعد عنه: «كان معروفاً، قليل الحديث»، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الطبقات لابن سعد (٢٢٦/٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٩٩)، الثقات (١٠/٦)، المقتنى في سرد الكني للذهبي (١٢٩).

(٤) والان بن بيهس - وقيل: ابن قرفة - العدوي.

وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: «ليس بمشهور، والحديث غير ثابت» يعني حديثه هذا كما سيأتي.

خُذيفة /(ل//١/١) بن اليمان، عَن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهما (۱) قال: أصْبَحَ رسولُ الله ﷺ ذاتَ يؤمٍ فَصَلَّى الغَدَاةَ ثمَّ جلسَ حتَّى إذا كان مِن الضُّحى ضحِك رسولُ الله ﷺ، ثمَّ جلس مكانه حتَّى صَلَّى الأولى (٢) وَالعصرَ وَالمغرِبَ كَلُّ ذلك لا يتكلَّم حتَّى صَلَّى العشاء الآخرة، ثمَّ قام إلى أهله.

فقال النَّاس لأبي بكرٍ: سَلْ رسولَ الله على ما شأنه صنَع اليوم شيئاً لم يصنعه قَطُّ؟ فسأله، فقال: «نَعَم، عُرِضَ عليَّ ما هو كائنٌ مِن أمرِ الدُّنيا وأمرِ الآخرة فجُمِعَ الأوَّلون والآخرونَ في صَعيدٍ وَاحدٍ فَفُظِعَ (٣) النَّاس لذلك، حتى انطلقوا إلى آدم وَالعَرَقُ يَكادُ (١) يُلْجِمهم فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله، اشفَعْ لنا إلى ربِّك،

قال الحافظ ابن حجر: «أخرج ابن حبان حديثه < أي: حديث والان > في صحيحه، وكذا أخرجه أبو عوانة في زياداته على مسلم».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٣/٩)، الثقات لابن حبان (٩٧/٥)، العلل للدارقطني (١٩١/٥)، تعجيل المنفعة لابن حجر (ص:٢٨٧)

<sup>(</sup>١) عبارة الترضى لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أي: الظهر.

<sup>(</sup>٣) أي: اشتدَّ عليهم الأمر وهابوه، وفَظُع الأمر: اشتدت شناعته، وجاوز المقدار في ذلك.

انظر: النهاية لابن الأثير (٤٥٩/٣)، القاموس المحيط (ص:٩٦٥)

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «كاد».

قال: قد لقِيتُ مثلَ الذي لقيتُم، انطلِقوا إلى أبيكم بعدَ أبيكم: إلى نوح في إنَّ الله أمّ المُكلِينَ الله الله أن الله أمّ المُكلِينَ الله الله واستجاب لك في دعائك ولم يَدَعْ على الأرضِ مِن الكافرين دَيَّاراً، فيقولُ: ليس ذاكم عندي، انطلِقوا الله إبراهيم فإنَّ الله اتّخذه خليلاً.

قال: فيأتون إبراهيمَ فيقول: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلِقوا إلى موسى فإنَّ الله كلَّمه تكليماً، فيقول مُوسى: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلِقوا إلى عيسى فإنَّه يُبْرِئ الأكمة والأبرصَ ويُحيي الموتى، قال (ئ): فيقول عيسى: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلِقوا إلى سيِّد ولدِ آدمَ فإنَّه أوَّل مَن تَنْشَقُ عنه الأرضُ يومَ القيامة (ث)، انطلقوا إلى مُحمد صلَّى الله عليهِ وسلَّم (\*وعليهم أُ أجمعين (1) فليشفعُ لكم إلى ربِّكم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و (ك): «وأنت».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «ولكن انطلقوا».

<sup>(</sup>٤) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) من المعلوم أن هذا الكلام يجري يوم القيامة، فالمقصود من ذكر هذه الجملة التنويه بكونما منقبة للنبي رسيأتي ذكرها – بمذا المعنى – في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وعليهم أجمعين» ليست في (ط) و(ك)، وفي (م): «صلى الله عليه أجمعين»!؟

تبارك وتعالى(١).

قال: فينْطَلِقُ فيأتي جبريل رَبَّه (٢) فيقول الله له: ائذن له وبَسِّره بالجنَّةِ، قال: فينْطلِقُ بهِ جَبْريلُ /(ل١/٨٧/ب) فَيَخِرُ سَاجداً قَدْرَ جُمْعَةٍ، ثُمَّ يقولُ الله تبارك وتعالى (٢): يا محمدُ! ارفعْ رأسك وَقُل يُسمَع، واشفَعْ تُشَفَّعْ، قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى رَبِّه خَرَّ ساجداً قَدْرَ جُمْعَةٍ أحرى، فيقول الله: يا محمد ارفَعْ رأسك، وقُلْ يُسمَع، واشفَعْ تُشفَقع، قال: فيذهب لِيقَعَ ساجداً، قال: فيأخذُ جبريل واشفَعْ تُشفَقع، قال: فيذهب لِيقَعَ ساجداً، قال: فيأخذُ جبريل بضبْعَيْهِ (٤)، فَيَفْتَحُ الله عليه مِن الدُّعاءِ شيئاً لم يفتحه على بشرٍ قطُّ، بضبَغَنْ ربِّ جَعَلْتني سيِّدَ ولدِ آدمَ ولا فخر، وأوَّلَ مَن تَنْشَقُ عنه الحوض لأكثرُ على الحوض لأكثرُ عنه الأرضُ يومَ القيامة ولا فخر، حتى إنّه لَيرِدُ عليَّ الحوض لأكثرُ

<sup>(</sup>١) قوله: (رتبارك وتعالى) ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة الأصل، وقد اضطربت العبارة في بقية النسخ، ففي (م): «فأنطلق فآتي جبريل، فيأتي إلى محمد وعليهم أجمعين فليشفع لكم إلى ربكم، قال فينطلق فيأتي جبريل ربه».

وفي (ط) و(ك): ﴿فينطلق فأتى جبريل، فيأتي جبريل﴾.

<sup>(</sup>٣) عبارة الثناء ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) الضَّبْع: هو العضد، وقيل وسط العضد بلحمه، قيل: ويطلق على الإبط للمحاورة. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٩٢/٤)، النهاية لابن الأثير (٧٣/٣)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٥٦).

<sup>(</sup>٥) تكرر الجار والمحرور «عنه» في (ط).

مما بينَ صنعاء وأَيْلَة، ثمَّ يقال: ادعوا الصِّدِّيقين، فيَشْفَعُونَ، ثمَّ يقال: ادعُوا الأنبياءَ، قال: فيجيء النَّبيُّ مَعَهُ العِصَابَةُ والنَّبيُّ مَعَهُ الخمسة والسِّتَّة، والنَّبيُّ ليس مَعَهُ أُحدٌ.

ثمَّ يقال: ادعُوا الشُّهداءَ، قال: فيَشْفَعُونَ لمن أرادوا، فإذَا فَعَلَتِ الشُّهداءُ ذلك قال: يقول الله: أنا أرحمُ الرَّاحمين؛ أَدخِلُوا جَنَّتي مَن كانَ لا يُشرك بي (١) شيئاً، قال: فيَدخلون الجنَّة.

قال: ثمَّ يقول الله تبارك وتعالى (١): انظروا في النَّار هل مِن أحدٍ عمِلَ خيراً قطُّ؟ قال: فيجدون في النَّارِ رجلاً، فيُقال له: هل عمِلْتَ خيراً قطُّ؟ فيقول: لا، غيرَ أنِّي كنتُ أسامِح النَّاسَ في البيع، فيقول: اسمحوا لعبدي كإسماحِهِ إلى عَبيدي، ثمَّ يُخرجونَ مِن النَّارِ رجلاً آخر، فيقول: هل عمِلتَ خيراً قطُّ؟ فيقول: لا، غيرَ أنِّي قد<sup>(٣)</sup> أمَرْتُ ولدي<sup>(١)</sup> إذا متُ فأحرِقوني بالنَّار ثمَّ اطحنُوني حتَّى إذا كنتُ مشلَ الكُحلِ فَاذَهَبُوا بِي<sup>(°)</sup> إِلَى البحرِ فَلْذُرُّونِي في الرِّيح، قَالَ: فقَالَ الله تبارك وتعالى (٢): لم فعلتَ ذلك؟ قال: مِن مخافتِك، قال: فيقول: انظر إلى

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «بالله».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الله تبارك وتعالى» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) «قد» ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٤) أي: ذريتي.

<sup>(</sup>٥) الجار والمحرور «بي» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و (ك).

مُلْك أعظم مَلِكِ؛ فإنَّ لكَ مثلَه وعشرةَ أمثالِها (١)، قال: فيقول: لم تشخَرُ بي وأنتَ المَلِكُ؟ فذاك (١) الذي ضحِكتُ منه مِن الضُّحى (٦)، (١/٨٨/١)

(٤) على هامش (ط) في هذا الموضع سماعٌ لم أتمكن من قراءته كاملاً لأن بعضه مبتور. وهذا الحديث لم يخرجه مسلم، فهو من زوائد المصنَّف عليه.

وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١٨٥/٨) من طريق روح بن عبادة عن أبي نعامة به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (1/3)، وابن أبي عاصم في السنة (0.00)، والبزار في مسنده - كما في البحر الزخار (1/4/1) وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق (0.00) وأبو يعلى في مسنده (0.00)، وابن خزيمة في التوحيد (0.00)، وابن حبان في صحيحه (0.00) كلهم من طرق عن النضر بن شميل عن أبي نعامة العدوي به.

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٣٨) من طريق الإمام أحمد به.

واختلف في درجة الحديث، فقال البزار عقب إخراجه للحديث: «وهذا الحديث فيه رجلان لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث: أبو هنيدة البراء بن نوفل، فإنا لا نعلم روى حديثاً غير هذا، وكذلك والان لا نعلم روى إلا هذا الحديث، على أن <الحديث> مع ما فيه من الإسناد الذي ذكرنا فقد رواه جماعة من حلة أهل العلم بالنقل واحتملوه».

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «أمثاله».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فذلك».

<sup>(</sup>٣) جاء في أوَّل الرواية أنه ﷺ استمر حلوسه إلى العشاء، ولعل استمرار جلوسه ﷺ كان لاستغراقه في التفكُّر فيما عرض عليه.

وإحراج ابن حزيمة وابن حبان له تصحيح منهما للحديث، فقد اشترط ابن حزيمة صحة الإسناد في كتابه «التوحيد» كما ذكر ذلك في المقدمة (١١/١) غير أنه استثنى ذلك في هذا الحديث فقال بعد ذكر ترجمة الباب: «إن صح الحديث»، ثم قال عقب الحديث: «وإنما استثنيت صحة الخبر في الباب لأين -في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان حبراً غير هذا الخبر، فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي غير أنه قال: العجلي، لا العدوي» ثم ذكر بإسناده عن مالك بن عمير عن والان أثراً عن عبد الله في ذبيحة الغلام.

وأما ابن حبان فقد أحرج الحديث في صحيحه واستغربه فقال: «حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي بخبر غريب» ثم ساق إسناده ومتنه وقال عقبه: «قال إسحاق حأي: ابن راهویه>: هذا من أشرف الحدیث، وقد روی هذا الحدیث عدة عن النبي مخو هذا، منهم: حذیفة، وابن مسعود، وأبو هریرة وغیرهم». فكأنه یذهب إلی ثبوته مع استغرابه له، والله أعلم.

وأما الدارقطني فأعله بكونه جاء من طريق آخر عن حذيفة عن النبي الله لله يُذكر فيه أبو بكر الصديق، ثم قال: «ووالان غير مشهور إلا في هذا الحديث، والحديث غير ثابت». العلل للدارقطني (١/١١).

وتبعه ابن الحوزي في هذا الإعلال وقال: «ووالان مجهولٌ لا يعرف، قال أبو حاتم الرازي: والان مجهولٌ» ثم نقل كلام الدارقطني.

والظاهر أن ابن الجوزي رحمه الله وهم في النقل عن أبي حاتم، فإن ابنه ترجم لوالان العدوي ونقل فيه توثيق ابن معينٍ له، ولم يذكر قول أبيه هذا فيه، والذي جهّله أبو حاتم إنما هو: والان المرادي أبو عروة وهو غير العدوي، فلعله اشتبه ذلك على ابن الجوزي.

وقال الهيثمي: «رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه، والبزار ورجالهم ثقات».

وحسن إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. وظهر لي – والله أعلم – أن الأولى التوقف في الحكم عليه لأننا وإن رجَّحنا ثقة رواته إلا أن الأسانيد مدارها على أبي نعامة العدوي، وهو ممن اختلط قبل موته، ولم يتبيَّن من روى عنه قبل الاختلاط وبعده –كما سبق في ترجمته – والله أعلم بالصواب. انظر: انظر: السنة لابن أبي عاصم (ص:٣٣٥)، الحرح والتعديل (٤٣/٩ -٤٤)، محمع الزوائد للهيثمي (١٠/٤٤٠ - ٣٧٥).

فائدة الاستخراج:

زيادة حديث في الباب لا يوجد في الأصل المحرَّج عليه من هذا الطريق.

## بَابُ<sup>(۱)</sup> الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْتَشْفِحُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ [صلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ]<sup>(۱)</sup> هُمْ الـمُؤْمِنُوْنَ لِيُرِيْحَهُمْ الله مِنْ مَقَامِهِمْ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ لِأَهْلِ النَّارِ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّبِ مِن القَضَاءِ

٧١٥ حدثنا الصغانيُّ، حدثنا رُوح بن عُبادة، ح

وَحَدَثْنا يونس بن حَبيب، حدَثْنا أبو داود (٣)، حدَثْنا هشام الدَّسْتَوَائِيُّ الله عَلَيْ قال: ((يُجْمَعُ الدَّسْتَوَائِيُّ الله عَلَيْ قال: ((يُجْمَعُ الدَّسْتَوَائِيُّ الله عَلَيْ قال: ((يُجْمَعُ المؤمنونَ يومَ القيامةِ فَيهُمُّونَ (٦) لذلك فيقولون: لو اسْتَشْفَعْنَا

ولفظ مسلم من طريق الدستوائي: «فيُلهَمُون»، وفي رواية سعيد بن أبي عروبة وغيره حاء بالشك فقال: «فَيهُتُمُّون» أو قال: «يُلهمون»، قال النووي: «معنى اللفظتين متقارب، فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثانية أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك».

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٣) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدُّستَوائي، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ثقة غير أن الحافظ جعله في المرتبة الثالثة من المدلسين، والحديث في الصحيحين كما سيأتي، انظر: ح(١٧).

<sup>(</sup>٦) هكذا هو في مسند أبي داود الطيالسي أيضاً: «فيهمُّون» ، ويحتمل ضبطها أن يكون بفتح الياء وضم الهاء، أو بضم الياء وفتح الهاء؛ فعلى الأول يكون من همَّ بالأمر يَهُم: إذا عزم عليه، وعلى الثاني يكون من همَّه الأمر وأهمَّه إذا أقلقه وأحزنه.

على (١) ربّنا حتى يُرِيْحَنَا مِن مكانِنا هذا، فيأتونَ آدمَ فيقُولون: يا آدمُ أنتَ أبو النّاسِ خلقك الله بيدهِ وَأَسْجَدَ لك ملائكتَه، وعلّمكَ أسماءَ كُلِّ شيءٍ، اشْفَعْ لنا إلى ربّنا حتى يُرِيْحَنا مِن مكانِنا هذا، فيقول: لستُ هناكم (٢)، -ويذكر خَطِيئتَهُ [التي] (٣) أصاب ولكن ائْتوا نوحاً أوَّلَ رَسُولٍ بعثَه الله تبارك وتعالى (٤).

فيأتون نوحاً فيقول: لستُ هناكم -وَيذكر خَطِيْئَتَهُ التي أصابَولكن ائْتوا إبراهيمَ خليلَ الرَّحمن، فيأتون إبراهيمَ فيقول: لستُ هناكم
-ويذكرُ لهم خَطَايا أصابَهَا- ولكن ائْتوا موسى: عبداً آتاه الله التَّوراة وكلّمهُ تَكليماً، فيأتون موسى فيقول: لستُ هناكم -ويذكر خَطِيْئَتَهُ التي أصابَ- ولكن ائْتوا عيسى: عبد الله ورسولَهُ وكلمةَ الله وروحَهُ، فيأتون عيسى فيقول: لستُ هناكم، ولكن ائْتوا محمداً على عبداً غَفَرَ الله له ما تقدَّمَ مِن ذنبهِ وما تأخر.

انظر: النهاية لابن الأثير (٢٧٤/٥)، شرح مسلم للنووي (٥٣/٣)، المصباح المنير للفيومي (ص: ٢٤١)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص: ٢٥١٢).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «إلى».

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «معناه: لست أهلاً لذلك». شرح صحيح مسلم (٣/٥٥) وفي (ط) و(ك): «هناك» بدل «هناكم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): «الذي»، وعليها في الأصل ضبة، وما أثبت من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «أول الرسل بعثه الله».

فَيَأْتُونِي فَانطَلِقُ فَاستاذِنُ على ربِّي فَيُؤذَنُ لي، فإذا رأيتُ ربِّي وقعْتُ لِه ساجداً، فَيَدَعُنِي ما شاءَ الله أن يَدَعَني، ثمَّ يقال لِي: ارفَعْ محمد ('')، قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَأَحْمِدُ ('') ربِّي بتحميدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ /(ل/٨٨/ب) ثمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لي حَداً فأَدْخِلُهم الجنَّة، ثمَّ أَرجعُ فإذَا رأيتُ ربِّي وَقَعْتُ له ساجِداً فَيَدَعُني مَا شاء الله أن يَدَعني، ثمَّ يُقال لِي: ارفع؛ مُحمدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وسَلْ تُعْطَه ('')، واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَيَحُدُّ لِي حَدَّا فأَدْخِلُهم الجنَّة، ثمَّ أرجعُ فإذا رأيتُ ربِّي وقعْتُ ساجِداً في عَدُّ لِي حَدًّا فأَدْخِلُهم الجنَّة، ثمَّ أرجعُ فإذا رأيتُ ربِّي وقعْتُ ساجِداً (أنُ فَيَدَعُني ما شاء الله أن يدعني، ثمَّ يقال لي: ارفع؛ محمدُ، قل يُسْمَعْ، وسَلْ تُعْطَه، واشْفَعْ ليدعني، ثمَّ يقال لي: ارفع؛ محمدُ، قل يُسْمَعْ، وسَلْ تُعْطَه، واشْفَعْ ليدعني، ثمَّ يقال لي: ارفع؛ محمدُ، قل يُسْمَعْ، وسَلْ تُعْطَه، واشْفَعْ المَّذِخِلُهم الجنَّة، تُمَّ أرجعُ فأقول: يا ربِّ مَا بَقِيَ في النَّارِ إلا مَن حَبَسَهُ القُرْآنُ وحب عليه الخلودُ (°)—) ('').

<sup>(</sup>١) في (م): «ارفع رأسك».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فأحمد».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «تعطا».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «له ساجداً».

<sup>(</sup>٥) ولفظ البخاري: ﴿إِلا من حبسه ووجب عليه الخلود››، وفي رواية لمسلم (ح ٣٢٢) في آخر الحديث: ﴿قَالَ ابنَ عبيد في روايته: قال قتادة: أي وجب عليه الخلود›› كأنه مدرجٌ من قول قتادة، وقد جاء مرفوعاً في رواية البخاري كما سبق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ

وَهَذَا(١) لَفَظُ رَوحٍ، وَحَديثُهما قَريبٌ بعضُهُ من بعض.

٣١٥ حدثنا أبو أمية، ويوسف القاضي (٢) قالا: حدثنا مسلم (٣)، كدثنا هشامٌ بإسنادِه [وذكر] نحوَهُ(١).

\$ 10- حَدثنا أبو أمية، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (°)، حدثنا

بِيَدَقَ ﴾ (الفتح ٢٠٣/١٣ ح ٧٤١٠) عن معاذ بن فضالة عن هشام الدَّستوائي عن قتادة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨١/١ ح ٣٢٤) عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به، وأخرجه أيضاً (ح٣٢٥) عن محمد بن المثنى وأبي غسان المسمعي كلاهما عن معاذ بن هشام عن أبيه ببعض الحديث.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية.

- (١) في (ط) و(ك): «هذا» بدون واو العطف.
- (٢) يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البغدادي.
  - (٣) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري.
    - (٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قول الله تعالى: 
﴿ وَعَلَمْ مَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ (الفتح ١٠/٨ ح٢٧٦) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة به، وآخر الحديث عنده: «إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود» قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِهَا ﴾.

(٥) اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي، والحديث في مصنَّفه

محمد بن بِشرِ (۱)، عن سعید بن أبی عَروبة (۲)، عن قتادة، عن أنس بن مالكِ أَنَّ نَبِیَّ الله ﷺ قال: «یَجتَمِعُ المؤمنونَ یومَ القیامةِ فیقولونَ: لو اسْتَشْفَعْنَا علی رَبِّنا - ویُلْهَمونَ ذلك - فَأَراحَنَا مِن مَكَانِنَا هذا، فیأتون آدمَ...». وذكر الحدیث بطوله [بمثله] (۳).

• 1 • − ( ®حدثنا يوسف القاضى (٤)، حدثنا محمد بن أبي بكر

.(٤٥٠/١١)

(١) ابن الفُرافصة بن المختار العبدي، أبو عبد الله الكوفي.

(٢) مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة لكنه اختلط قبل موته بعشر سنين – انظر: ح(١٧) -، ونقل الحافظ ابن رجب عن الإمام أحمد أنه قال: «سماع محمد بن بشر من ابن أبي عروبة جيد».

وقد تابعه أيضاً عدة ممن رووا عن سعيد قبل الاختلاط كما سيأتي في تخريج الحديث، وفي الإسناد الآتي عند المصنّف، والحديث في الصحيحين.

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الجنبلي (٧٤٣).

(٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قول الله: ﴿ وَعَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨١/١ ح٣٢٣) من طريق محمد بن أبي عدي كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنِّف بيان: سعيد بن أبي عروة، وجاء عند مسلم مهملاً.

(٤) يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البغدادي.

المقدَّميُّ (١) حدثنا يحيى القطان، حدثنا سعيدُ بن أبي عَروبة بإسنادِهِ بطولِهِ ﴿ ) (٢).

المقدَّمي (<sup>۳)</sup>، حدثنا المعتمر (<sup>3)</sup>، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس بن مالكِ (<sup>6)</sup> وذكرَ الحديثَ (<sup>7)</sup>.

الموراً المورا الموران المورا

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدَّم المقدَّمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٦/٣) عن يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) ابن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن مالك» لم ترد في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٦) لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وإنما له طريق أخرى فقد أخرجه في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنه منزلة فيها (١/١ ٨ ح٢٢) عن أبي كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغُبري كلاهما عن أبي عوانة الوضاح اليشكري عن قتادة به.

وأما من الطريق التي ساقها المصنّف فأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٦٠٥) عن أحمد بن المقدام العجلي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة به.

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن على بن ميمون البغدادي، أبو جعفر الوراق، وحمدان لقبه.

<sup>(</sup>٨) الضبي، أبو عثمان الواسطي البزاز.

عبد الواحد بن سُلَيم البصريُّ(١) قالا: حدثنا يزيد بن صُهيب الفقِير (٢) قال: كنتُ قد شَغَفَنِي رَأْيٌ (٢) مِن رَأْيِ الْحَوارج (١)، وكنتُ رَجُلاً شَابا فخرجنا

(١) المالكي، ضعفه ابن معين، وقال الإمام أحمد: «حديثه حديثٌ منكر، وأحاديثه موضوعة»، وقال البحاري: «فيه نظر»، وضعفه يعقوب بن سفيان الفسوي، والنسائي، والعقيلي وغيرهم

وقال أبو حاتم: «شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات، وتعجَّب الذهبي من ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف».

وقد تابعه أبو عاصم الثقفي في هذا الإسناد فالاعتماد عليه.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٩٢/٦ في ترجمة عبادة بن الصامت)، الضعفاء والمتروكيين للنسائي (ص:١٦٣)، الضعفاء للعقيلي (٥٣/٣)، الحرح والتعديل (٢١/٦)، الثقات لابن حبان (١٢٣/٧)، الكامل لابن عدي (١٩٣٨/٥)، تهذيب الكمال (١٨/٥٥٤) الميزان للذهبي (٦٧٣/٣)، تحذيب التهذيب (٦٨١/٦)، التقريب لابن حجر (٤٢٤١).

(٢) أبو عثمان الكوفي، ونسبته بالفقير ليس إلى الفقر؛ بل لأنه أصيب في فقار ظهره، فكان يألم منه حتى ينحني له.

انظر: كشف النقاب لابن الجوزي (٢٥٤)، علوم الحديث لابن الصلاح (ص:۲۳۲).

- (٣) وهذا الرأي كما يظهر من السياق هو القول بتخليد أصحاب الكبائر في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، وذكر النووي معنى هذا في شرحه لصحيح مسلم. انظر: شرح مسلم للنووي (٣/٥٠).
- (٤) قال الشهرستاني: «كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم

على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان ...

وكان أساسهم ومنبت فكرهم ذا الخويصرة التميمي الذي اعترض على النبي في قسمة غنائم حنين فقال: «اتق الله يا محمد» فقال له النبي في «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟»، ثم قال: «إن من ضئضئ هذا قومٌ يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنّهم قتل عادٍ». أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿ وَ وَلِنَ عَادٍ لللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

وأول ظهورهم كان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسمُّوا بالخوارج لخروجهم عليه سنة ٣٧هـ، وسمُّوا أيضاً بالشُّراة، وبالمُحَكِّمة، وبالحرورية، وهم من أوائل الفرق البدعية التي ظهرت في الإسلام، وأذاقوا المسلمين الويلات، وكانوا سبباً في كثير من الفتن، والانشقاق ومفارقة الجماعة، وقد افترقوا إلى فرق كثيرة، ومن أهم مقالاتهم القول بتحليد أصحاب الكبائر في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، وإنكارهم الشفاعة يوم القيامة وغير ذلك.

قال الشهرستاني: «ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعليّ رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على ذلك، ويكفرون ويقدمون ذلك على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السُّنَّة حقاً واجباً».

انظر حول الخوارج وظهورهم وفرقهم ومقالاتهم:

تاريخ ابن حرير الطبري (٣/٥٠٥ وما بعدها)، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص: ٦٤ و ١٦٤٨ وما بعدها)، الملل والنحل للشهرستاني (١٣١/١- ١٣١/١)، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة) للدكتور أحمد محمد جلى (ص: ٥١ وما بعدها).

في عِصَابَةٍ ذَوِي عَددٍ نريد أن نَحُجّ، ثمَّ نَخْرُج على النَّاسِ.

قال: فَمَرَوْنَا عَلَى الْمَدَيْنَة فَإِذَا جَابِر بِن عِبِدَ الله يَحدُّثُ القومَ عَن رَسُولِ الله عَلَيُ /(لَا ١٩٨/أ) جَالسٌ إلى سَارِيةٍ، وإِذَا هُوَ قَد ذَكُر الْجَهَنَّمِيِّيْنَ (')، فقلتُ لَهُ: يَا أَصِحابَ (') رَسُولِ الله عَلَيْ (') مَا هذَا الذي تُحَدِّتُون؟ واللهُ يقسولُ: ﴿إِنَّكَ مَن تُدَخِلِ النَّارَ فَقَدَ أَخْرَيْتُهُ ﴿ (') وَ ﴿ كُلُمَا لَنُحَدُّونِ وَاللهُ يقسولُ: ﴿إِنَّكَ مَن تُدَخِلِ النَّارَ فَقَدَ أَخْرَيْتُهُ ﴿ (') وَ ﴿ كُلُمَا لَا يَعْرَجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ (٥) فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال ('): أيْ بُنيَ أَتَقُرأُ القُرآن؟ قلتُ: نعَم. قال: فهل سمِعتم ('') بمقام محمدٍ المحمود الذي يَبْعَثُهُ الله فيه؟ قلتُ: نعَم. قال: فإنَّه مقام محمدٍ المحمود الذي يَبْعَثُهُ الله فيه؟ قلتُ: نعَم. قال: فإنَّه مقام محمدٍ المحمود (^^) الذي يُخْرِج الله به مَن يُخْرِج مِن النَّارِ.

قال: ثمَّ نعتَ وَضْعَ الصِّراطِ ومَرَّ النَّاسِ عليه، قال: فأَخَافُ أن لا أكونَ حفِظتُ ذاك<sup>(٩)</sup> غيرَ أنَّه قد زَعَمَ أنَّ قوماً يَخْرُجونَ مِن النَّار بعدَ

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «الجهنَّميون».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «يا صاحب»، وهي رواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) الصلاة على النبي ﷺ ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران - الآية (١٩٢).

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة - الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) كلمة: «فقال» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «أسمعتم».

 <sup>(</sup>٨) في (ط) و(ك): «محمود» بدون تعريف.

<sup>(</sup>٩) في (م): «ذلك».

أن يكونوا فيها.

قال: فَيَخْرُجونَ كَأَنَّهم عِيدَانُ السَّماسمِ (١).

قالَ: فَيُدخَلُون نَهراً مِن أَنهار الجنَّة فيغتسلون فيه فيَخْرُجُونَ كَأَنَّهم القَرَاطيسُ البِيض. قال: فرجعنا فقلنا: وَيْحَكم أترونَ هذا الشيخَ يكذِبُ على رسول الله على ال

هذا لفظ أبي عاصم، وقال عبد الواحد بن سُلَيمٍ في آخر حَديثه: قال حَابر: الشَّفاعَةُ بَيِّنَةٌ في كتابِ الله: ﴿مَاسَلَكَ كُرْفِ سَقَرُ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ عَابِ الله: ﴿مَاسَلَكَ كُرْفِ سَقَرُ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ عَابِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: «هكذا يُروى في كتاب مسلم على اختلاف طرقه ونسخه، فإن صحَّت الرواية بما فمعناه -والله أعلم- أن السَّماسم جمع سمسم، وعيدانه تراها -إذا قُلعت وتُركت ليؤخذ حبُّها- دِقاقاً سوداً كأنها محترقة، فشُبّه بما هؤلاء الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا، وطالما تطلَّبت معنى هذه الكلمة، وسألت عنها فلم أر شافياً، ولا أُحبتُ فيها بمقنع، وما أشبه أن تكون هذه اللفظة محرَّفة، وربما كانت: «كأنهم عيدان الساسم» وهو خشب أسود كالآبنوس، والله أعلم». واختار النووي رحمه الله أنه السمسم على ما بيَّنه ابن الأثير.

انظر: النهاية لابن الأثير (٤٠٠)، شرح مسلم للنووي (١/٣٥-٥٢)

<sup>(</sup>٢) الآيات من سورة المدتِّر، والحديث أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٧٩/١ ح٣٠٠) عن حجاج بن الشاعر عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.

وأخرجه (ح٣١٩) عن حجاجٍ عن أبي أحمد الزبيري عن قيس العنبري عن يزيد الفقير به.

وبمامش الأصل في هذا الموضع النص التالي: «آخر الجزء الثاني، وأول الجزء الثالث. فائدة الاستخراج:

ا ق إسناد المصنّف بيان نسبة أبي عاصم محمد بن أبي أيوب، وبيان اسم
 أبي صهيب الفقير، وورد عند مسلم بدونهما.

٢- استشهاد جابر ره الآيات من سورة المدثر في آخر الحديث ليس عند مسلم.

بَابُ (') الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ لِمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الخَيْرِ، وَأَنَّهُ لَا تُحْرِقُ النَّارُ صُورَهُمْ وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ لا تَنْفَعُ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَلَمْ ('' يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ (''

الماه - حَدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وأبو أُمية، والصاغاني قالوا: حدثنا جَعفر /(ل٨٩/١) بن عَوْنٍ، أخبرنا هشامُ بن سَعد، عن زيد بن أسلَم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خَلص المؤمنون مِن النارِ وأمنوا، فوالذي نفسي بيدهِ ما أَحَدٌ نَاشَدَ<sup>(٤)</sup> مُناشَدَةً -في الحق يُريد<sup>(٥)</sup> مُضِيًّا له- من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوهم قَد خَلَصُوا مِن النَّار يقولون: أَيْ ربنا إخواننا، إخواننا، كانوا يُصَلُّون معنا وَيَصُومون معنا ويَجُجُّون مَعنا وَيُجاهدون

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(ك): «بيان» بدل «باب».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ولمن».

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة الأحيرة تصدق على المنافقين الذين يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام، وهم المنافقون نفاقاً اعتقادياً.

<sup>(</sup>٤) في (م): «ناشده»، وفي (ك): «بأشد» ولعله الصواب، وفي صحيح مسلم: «ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله...».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و(م) و(ك)، وعليها في الأصل ضبة، وفي (ط): «بربِّه» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) كلمة «إحواننا» الثانية عليها في الأصل ضبة، وفي (ط) و(ك) وردت مرة واحدة فقط.

<sup>(</sup>V) قوله: «ويصومون معنا» سقط من (ط).

مَعَنا، قد أَخَذَتْهُمْ النَّارُ.

فيقول: اذهَبُوا فَمَن عَرَفتم صورتَهُ فأخرجُوه، وَتُحرَّمُ صُورُهم (١) على النار فَيَجدون الرجلَ قد أخذَتْهُ النارُ إلى قدميه، وإلى أنصافِ ساقيه، وإلى ركبتيه، وإلى حَقوهِ (٢)، فيُخرجون مِنها بشراً كثيراً، ثم يعودون فيتكلمون، فيقول: اذهَبُوا فمَن وجدتم في قلبهِ مثقالَ قيراط مِن خيرِ (٦) فأخرِجوه، فيُخْرِجون مِنها بشراً كثيراً، ثم يعودون فيتكلمون فيقول: اذهَبُوا فمَن وجدتم فيه -أو قال: فِي قلبِهِ- نصف قيراط خير -أو قال: مثقال نصف قيراط خير- فأخرجوه، فيُخرجون مِنها بشراً كثيراً، ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك لهم حتى يقول: اذهَبُوا فأخرجوا مَن وجدتم في قلبه (٤) ذرَّةً مِن خير فأخرجوه.

فكانَ أبو سعيد إذا حدث بهذا الحديث يقول: إن لم تُصَدِّقوا فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنّهُ

<sup>(</sup>١) في (ط) و (ك): «صورتهم».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «حقويه»، والحقو: معقد الإزار من الخَصْر، وقد يسمى الإزار حقواً للمجاورة.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/١٤)، النهاية لابن الأثير (١٧/١٤)

<sup>(</sup>٣) المراد بالخير هنا: الإيمان بخصوصه بدليل ما ورد في الرواية الآتية برقم (٥٢٣)، ولكون الإيمان محله القلب.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك) في هذا الموضع زيادة: «مثقال».

## أَجُرًا عَظِيمًا اللهِ اللهُ (١).

فيقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً، فيقول: قد شَفَعَت الملائكة، وشَفَعَ المؤمنونَ فهل بَقِيَ إلا أرحم الراحمين؟

قال: فيأخُذ قَبْضَةً مِن النَّار فيُخْرِجُ قَوماً قد عادُوا حُمَمَةً (٣) لم يعملوا له عمل خيرٍ قط، فيُطْرَحُونَ في نهرٍ من أفوارِ (١) الجنَّةِ يقال (٥) له: نهر الحياة، فَيَنْبُتُونَ فيه -وَالذي نفسي بيدِهِ - كما تَنْبُتُ الحبَّة في حَمِيلِ السَّيْل /(ل ١/ ، ٩/أ) ألم تروْنَها (٢) وَمَا يَليْها من الظِّل

<sup>(</sup>١) سورة النساء - الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «وشفعت».

<sup>(</sup>٣) واحدة الحُمَم وهو الفَحم، والمراد أنهم قد اسودُّوا من الاحتراق في النار حتى صاروا مثل الفحم في سواده، والله أعلم.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٩٤/١)، النهاية لابن الأثير (١/٤٤٤)

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل -وعليها ضبة- و(م)، وفي (ك) صورتها: «أنوان» وتحتمل أن تكون كما في الأصل، وكانت في (ط): «أنهان» فضرب عليها وأصلحت في الهامش كما يظهر، والهامش غير واضح، وفي صحيح مسلم: «أفواه».

قال النووي: «جمع قُوَّهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة، وهو جمع سمع من العرب على غير قياس، وأفواه الأزقة والأنهار: أوائلها».

انظر: شرح مسلم للنووي (٣٢/٣)

<sup>(</sup>٥) في (م): «ويقال».

 <sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «تروها».

أُصَيْفِرَ وما يليها من الشَّمس أُخَيْضِرَ».

قُلنا: يا رسولَ الله كأنك كُنتَ في الماشية (١١).

فينبتُون (٢) كذلك فيخرجُون منه مثل اللؤلؤ فتُجْعَل في أعْنَاقِهم الخَوَاتيم، ثمَّ يُرْسَلُونَ في الجنَّةِ يقولون: هؤلاء الجَهَنَّمِيُّونَ، هؤلاء الذين أخرجَهم الله مِن النَّار بغيرِ عَمَلٍ عمِلوه ولا خيرٍ قَدَّمُوه، يقول الله تبارك وتعالى (٢) لهم: خُذوا فلكم ما أَخَذْتُم، فيأخذون حتى ينتهوا، ثمَّ يقُولُونَ: رَبَّنا أعْطَيْتَنا ما لم تُعْطِ أحداً مِن العَالمينَ، فيقول الله تبارك وتعالى (٤): فإني أعْطَيتُكم أفضلَ مما أَخَذْتُم، فيقولون: ربنا وَما أفضل (٥) مما أخذنا؟ فيقول: رِضْوَاني، فلا أَسْخَطُ عليكم أبدأً (٢).

القاضي (٧)، حدثنا محمد بن عبيد (٨)، حدثنا

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «قال: فينبتون».

<sup>(</sup>٣) عبارة الثناء ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) عبارة الثناء ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة تصحفت في (م) إلى: «ولما فضل».

<sup>(</sup>٦) تقدم بعض هذا الحديث بمذا الإسناد برقم (٤٩٨) فانظر هناك الكلام على إسناده وبعض غريبه وتخريجه هناك.

<sup>(</sup>٧) يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البغدادي.

<sup>(</sup>٨) ابن حِسَاب -بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين- الغُبري -بضم المعجمة وتخفيف

محمد بن ثور (1)، عن معمر (7)، عن زید بن أسلم بإسنادِهِ نحوَه (7).

• ٢٥ حدثنا محمد بن حَيُّوْيَه، حدثنا سليمان بن حَرب، حدثنا معبد بن هلال معبد بن هلال الجتمعنا الباس المناني بن أهل البصرة الباس الله الله الله البالي السلام البصرة البناني بسأله لنا عن حديث الشفاعة ... وساق الحديث بطُوْلِهِ وقال: خرجنا مِن عندِهِ فلما كنا بِظَهْرِ الجَبَّانِ قلنا: لو مِلنا إلى الحسنِ فَسَلَّمنا عليه، وهو مُسْتَخْفٍ في دارِ أبي خَليفة، فَدَخلنا عليه فَحَدَّثْناهُ (١) الحديث فقال: قد حدَّثناه منذُ عشرينَ سنةً، ولقد تَرك شيئاً ما أدري أنسِيَ الشيخُ أم كَرِهَ أن يُحدِّثُكم فَتَتَّكِلوا؟

قلنا له: حَدِّثْنا، فقال: قال - يَعني النبي ﷺ -: ﴿ثُم أُرجِع إلى ربِّي

الموحدة المفتوحة- البصري. التقريب (٦١١٥).

<sup>(</sup>١) الصنعاني اليماني.

<sup>(</sup>٢) ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «بنحوه» بدل «بإسناده نحوه».

والحديث أخرجه الترمذي في سننه - كتاب صفة جهنم - بابٌ منه (١٠) (٢١٤/٤ ح٢٥٩٨) من طريق عبد الرزاق، عن معمر به.

وهو في مصنَّف عبد الرزاق (٤٠٩/١١) مطوَّل في حديث شفاعة المؤمنين لإخوانهم.

<sup>(</sup>٤) وقع في (ط): «سعيد بن هلال» ولكن ضُرِب على كلمة «سعيد» بالقلم.

<sup>(</sup>٥) «ناسٌ» مرفوع بدل من الضمير «نا» الفاعلين في اجتمعنا.

<sup>(</sup>٦) في (م): «فحدثنا».

في الرابعة فأحمَدَه بتلك المحامدِ ثم أُخِرُّ له ساجداً فيقال: يا محمد؛ ارفع، وقل يُسمع لك، وسل تعطى (١)، واشفَعْ تُشَفَّعْ، فأقول: يا ربِّ ائْذُنِ لَى فِيْمَنْ قَالَ /(ل ٩٠/١٩/ب): لا إله إلا الله، قال: ليسَ ذاك لك -أو قال: ليسَ ذاك إليك- ولكن وعِزَّتِي وكِبريائي وعَظَمَتِي الْأُخْرِجَنَّ مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله...

قال: فأشْهَدُ على الحسن أنه حَدثنا أنه سمِعَ أنسَ بن مالك(٢). ١٢٥ حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج (٢)، حدثني شعبة، ح

وحدثنا عمارُ بن رجاءٍ، حدثنا أبو دَاود (١٠)، حدثنا شعبَةُ، ح وحَدثنا الصاغاني، حدثنا الأسود بن عامر(٥)، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: الله الله الله على: لا إلهَ إلا الله، وَمَن كان في قلبِهِ مِن الخيرِ ما يزِن بُرَّة (١)، أُخْرِجوا مِن النَّار مَن قالَ: لا إله إلا الله مَن (٧) كان في قلبِهِ مِن الخيرِ ما يزِن شَعِيرة،

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، ولعلها على إشباع الحركة.

<sup>(</sup>٢) سبق هذا الحديث بإسناده ومتنه برقم (٦٣).

<sup>(</sup>٣) ابن محمد المصيصى الأعور، أبو محمد.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٢٦٥) وقال فيه: حدثنا شعبة وهشام عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) الشامي، أبو عبد الرحمن، نزيل بغداد، يلقَّب برشاذان».

<sup>(</sup>٦) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و (ك): «ومن».

أخرِجُوا مِن النَّارِ مَن قالَ: لا إلهَ إلا الله، مَن (١) كان في قلبِهِ مِن الخيرِ ما يَزن ذَرَّة $(^{(1)})$ .

۱۲۵ – حَدَثَنا محمد بن یحیی، حدثنا عبد الصمد<sup>(۱)</sup>، حدثنا هشام<sup>(۱)</sup>، ح

وحدثنا الصاغاني، وعَباس بن مُحمد قالا: حدثنا سعيد بن عامر (٥)، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس أن النبي على قال: «يَخْرُجُ مِن النَّارِ مَن قالَ: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة مِن الخير ﴿ ويَخْرُجُ مِن النَّارِ مَن قالَ: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرَّةٍ مِن الخير ﴿ (١)، ويَخْرُجُ مِن النارِ مَن قالَ: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذَرَّةٍ مِن الخير ﴿ (١) ،

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «ومن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٢/١ ح٣٢٥) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي وشعبة عن قتادة به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٦/٣) عن محمد بن جعفر وحجاج المصيصي كلاهما عن شعبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عبد الله سنبر الدَّستوائي.

<sup>(</sup>٥) الضُّبَعي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٦) ما بين النحمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب زيادة الإيمان ونقصانه (الفتح ١٢٧/١ ح٤٤) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة به.

هشام قال(١): ذَرَّة، وشعبة قال: بُرَّة.

**٧٢٥** حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني<sup>(٢)</sup>، والربيع بن سليمان<sup>(٣)</sup>، ويونس بن عبد الأعلى قالا(٤): حدثنا ابن وهب(٥)، وقال يونس: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا(٢) مالك، عن عَمرو بن يحيى بن عُمارة(٧)، أخبرنا(٨) أبي، عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله على قال: ﴿ يُدخِلُ الله أهلَ الجنَّةِ الجنَّةَ ، يُدخِلُ مَن يشاء برحمتِهِ، ويُدخل أهلَ النَّار النَّارَ، ثم يقول: انظُروا مَن وجدتم في قلبِهِ مثقالُ حبة مِن خردلِ مِن إيمانِ فأخرجُوه، فيُخرَجون منها حُمَماً قد امتَحَشُوا (٩) فَيُلْقُون في نهر الحياةِ -أو الحَيَا (١٠)-فَيَنْبُتُونَ فيه كما تَنْبُتُ الحبَّةُ إلى جانب السَّيل».

وقد سبق الحديث برقم (٥١٢ - ٥١٦) فينظر بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «قال هشام: قال: ذرة، وقال شعبة: قال برة».

<sup>(</sup>٢) نسبته «العسقلاني» لم ترد في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصرى.

<sup>(</sup>٤) كان في الأصل «قالوا» ثم أصلحت بالقلم إلى: «قالا»، وفي النسخ الأحرى: «قالا» وهو الصواب، وألف التثنية تعود لعيسى والربيع، وأما يونس فسيأتي لفظ أدائه بعد هذا مباشرة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن وهب» ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «أخبرني»، والحديث لم أحده في الموطأ للإمام مالك.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حسن الأنصاري المازني المدني.

<sup>(</sup>A) في (ط) و (ك): «أخبرني».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «امتشحوا».

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(ك): «أو نهر الحيا».

قال رسول الله ﷺ (۱/۱/۱/۱): ﴿أَلَم تروها كيف تحرُج صفراء مُلتَويةً ؟)، (۱/۱)

**١٤٠٥** حدثنا إسماعيل القاضي<sup>(٣)</sup>، حدثنا ابن أبي أويس<sup>(٤)</sup>، حدثنا مثلَه<sup>(٥)</sup>.

و و و حدثنا ابن أبي الخنَين (٢)، حدثنا مُعَلَّى بن أسد (٧)، حدثنا و مُعَلَّى بن أسد (٨)، حدثنا و مُعَلِّم قال: وُهَيبٌ (٨)، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، عَن أبي سعيد، عن النبي الله قال:

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «قال الطَّيْعَلام».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (٢/١) عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن مالك به. وأخرجه ابن ونا و في والاوان (٥٠٥) و خراج الروان بن سليمان - شيخ المصنّف -

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٠٥) من طريق الربيع بن سليمان -شيخ المصنّف - عن ابن وهب عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله المدني، متكلمٌ فيه، وقد أخرج له البخاري من صحيح حديثه كما سبق في (ح٤٥)، وهذا مما أخرجه البخاري عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب تفاضل اهل الإيمان في الأعمال (الفتح ١١/١ ح٢٢) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسين بن موسى ابن أبي الحنين الكوفي، أبو جعفر الكوفي، المعروف بالحنيني.

<sup>(</sup>٧) العَمِّي، أبو الهيشم البصري.

<sup>(</sup>٨) ابن حالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.

﴿إِذَا دَحَلَ أَهِلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ وأَهِلُ النَّارِ النَّارَ قَالَ الله تبارك وتعالى (١٠): مَن كَانَ في قلبِهِ مثقالُ حبةٍ مِن خَير فأخْرِجُوه، فَيُخْرَجُونَ قد امتَحَشُوا(٢) وعَادُوا حُمَمًا، قال: فَيُلْقَونَ في نهرِ يقال له: نَهر الحياة، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحَبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ -أو حَمِيَّة السَّيلِ». عَمرو شكَّ (") - قال رسول الله ﷺ: ﴿أَلَا تَرُونَهَا تَنْبُتُ صَفْراء مُلْتَوِيةً ؟ ﴿ أَلَا تَرُونُهَا تَنْبُتُ صَفْراء مُلْتَوِيةً ؟ ﴾.

<sup>(</sup>١) عبارة الثناء لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «امتشحوا».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «شكَّ عمرو».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار (الفتح ٢٢٤/١١ ح. ٦٥٦) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيبٍ عن عمرو بن

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (١٧٢/١ ح٣٠٥) عن ابن أبي شيبة عن عفان عن وهيب، وعن حجاج الشاعر عن عمرو بن عون عن خالد الواسطى كلاهما عن عمرو بن يحيى به.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ الحديث تاماً بل أحال بالباقي على ما قبله، وقد أتمه المصنّف.

بَابُ (') صِفَةِ أَهْلِ النَّارِ الـمُخَلَّدُوْنَ (') فِيْهَا، وَأَنَّهُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ: هَلْ مِنْ مَرِيْدٍ، حَتَّى يَضَعَ الله فِيْهَا قَدَمَهُ ('')، وَأَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَدْخُلُوْنَ ثم يَخْرُجُونَ (') فَيُعْرَضُوا (') عَلَى رَبِّهِمْ، وَصِفَةٍ خَلْقِ آدَمَ النَّيِّ (''

حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة (١)، عن أبي نَضْرة (١)، عن أبي سعيد الحُدري حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة (١)، عن أبي نَضْرة (١)، عن أبي سعيد الحُدري عن النَّبِيِّ عَلَيُّ قال: (رأمًا أهلُ النَّار الذين هم أهلُها لا يموتون فيها ولا يحْيَون ولكنها تُصيب أقواماً بذنوبهم وخَطاياهم، فإذا صاروا فَحَماً أُذِنَ في الشفاعة فأخْرجُوا ضَبَائرَ ضَبائرَ (١)، فَبُثُوا على (١٠) أنهار الجنَّة،

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿وَالْمُحَلَّدُونَ؛ وَالْمُحَلَّدُونَ: خَبْرُ لَمُبَدِّدُ مُحَذُّوفٍ تَقْدِيْرُهُ: ﴿وَهُمْۥ .

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «حتى يضع الربُّ تبارك وتعالى قدمه فيها».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): يدخلونها ثم يخرجوا،، والمقصود به «أهل النار» هنا هم المؤمنون منهم كما دلَّ عليه أول حديث، لا مطلق أهل النار من الكفار كما بيَّنه الحديث المذكور.

<sup>(</sup>٥) هذا التعبير جاء على لغة صحيحة فصيحة كما سبق التنبيه عليه في حديث: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا...» برقم (١٥١).

 <sup>(</sup>٦) قوله: «التَكْثِيلاً»، ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري القصير.

<sup>(</sup>٨) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي البصري.

<sup>(</sup>٩) أي: جماعات، وقيل: جماعات في تفرقة. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٧٢/١)، النهاية لابن الأثير (٧١/٣).

<sup>(</sup>١٠) حرف الجر «على» سقط من (م).

فينادي مناد: يا أهلَ الجنَّة أَهْرِيقوا عليهم من الماء، فيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحبَّة في حَمِيل السَّيل،(١).

المُفَضَّل (٢٠) حدثنا أبو مَسلمة بإسناده بنحوه، قال: قال (٤) رجلٌ من القوم: كأنَّ رسول الله على كأن بالبادية (٥).

٨٢٥ – حَدثنا يزيد بن سِنان، حدثنا إسماعيل بن حَكيم (٦)، حدثنا

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكره، وميَّز المصنِّف لفظ هذه الرواية.

- (٢) أحمد بن يوسف بن حالد الأزدي، أبو الحسن النيسابوري.
  - (٣) وقع في (م): «مسدد بن بشر بن المفضل» وهو خطأ.
    - (٤) في (ط) و(ك): «فقال».
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان بأب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (٢٠١) عن نصر بن علي الجهضمي عن بشر بن المفضل عن أبي مسلمة به باتم من لفظ المصنّف.
- (٦) البصري، ذكره ابن أبي حاتم وقال: «الخزاعي صاحب الزيادي» ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» وقال: «صاحب الزيادي، بصري»، وقال: «ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعّفه» ولم يذكرا يزيد بن سنان في تلاميذه ولا سليمان التيمي في شيوخه، ولكن ما ذكراه من التلاميذ والشيوخ في ترجمته طبقاتهم متقاربة من طبقة تلميذه وشيخه هنا، وذكره المزي في شيوخ يزيد بن سنان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (۱/۳/۱ ح۳۰۷) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي مسلمة به.

سليمانُ التَّيمـيُّ (١) / (ل ٩١/١) أحبرنا أبو نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدري (٢) عن النبي ﷺ بنحوه (٣).

**٩٢٥** حدث نا الصاغاني، حدث نا عاصم بن علي (٤)، حدث نا محمد بن ثابت (٥)، عن سليمان التيمي بإسنادِه نحوَه (٢).

• ٣٥ - حَدَثني عبد الله بن أحمد بن حنبل(٧)، حدثنا عبيد الله بن

وقد توبع كما في الإسناد الآتي، وكما سيأتي في التخريج.

انظر: الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٥)، تمذيب الكمال للمزي (٣٢٥٣)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ١٩١ - ٢٠٠/ص:١٠٤).

(١) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري.

(٢) نسبته «الخدري» ليست في (ط) و(ك).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/٣) عن محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي به.

(٤) وقع في (م): «الصاغاني بن عاصم بن علي» وهو خطأ، وانظر ترجمته: ح(٥٠).

(٥) لم يتبيَّن لي من هو، ولم يذكر: محمد بن ثابت في شيوخ علي بن عاصم، ولا في تلاميذ سليمان التيمي، ولكن في هذه الطبقة اثنان ممن يعرف بمذا الاسم:

الأول: محمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري، والثاني: محمد بن ثابت العبدي البصري، فالأول متفق على ضعفه، والثاني متكلَّمٌ فيه كذلك غير أنه أحسن حالاً من الأول.

انظر: تهذيب الكمال (٤٧/٢٤ و٥٥٥).

(٦) في (ط) و(ك): «بنحوه» بدل «بإسناده نحوه».

والحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق سليمان التيمي كما سبق في الذي قبله.

(٧) الحديث في المسند (٢٧٩/٣) وهو من زوائد عبد الله على أبيه في المسند.

عمر(١)، حدثنا حَرَمي(٢)، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله على: «يُلقى في النَّار وتقول: هل من مزيد، حتى يَضَع قدمَهُ -أو رجْلَهُ- عليها فتقُولُ: قَطِ، قَطِ، رُّ".

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ وَتَعُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ( ) (الفتح ٤٦٠/٨ ح٤٨٤٨) عن عبد الله بن أبي الأسود عن حرمي بن عُمارة عن شعبة به. وأخرجه في كتاب التوحيد - باب قبول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْمَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ مَنَّا يَعِيغُونَ ﴿ ﴾ ، ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلَرَسُولِهِ . ﴾ (الفتح ١٨١/١٣ ح٤ ٧٣٨٤) من الطريق السابقة، وقرنه بآخر فقال: «وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد <أي: ابن أبي عروبة> عن قتادة ، وساق الحديث بزيادة في آخره: «ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة» وقد ساق المصنِّف إسناداً لهذا اللفظ يأتي برقم (٥٣٤).

ولم يخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وإنما أخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء (٢١٨٨/٤ ح٣٧) من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس به.

وأحرجه في الموضع السابق أيضاً -ح(٣٨)- من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٤٢/١) عن الحسن بن سفيان عن عبيد الله بن عمر القواريري عن حرمي به.

#### فائدة الاستخراج:

أحرج المصنِّف الحديث في كتاب آخر غير الذي أخرجه فيه صاحب الأصل، وفيه

<sup>(</sup>١) ابن ميسرة الجُشمى مولاهم القواريري، أبو سعيد البصري، بيَّنه ابن حبان في روايته.

<sup>(</sup>٢) ابن عُمارة بن أبي حفصة العتكى، أبو روح البصري.

ورواه عبدان(١)، عن أبيه، عن شعبة فقال: قط، قط(١).

ا الله عدد المعمد بن عوف الحمصي (٢)، وعَلاَّن بن المعيرة (٤)، وأبو قِرْصَافة (٥) قالوا: حدثنا آدم بن أبي إياس (٢)، حدثنا شيبان (٧)، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي الله قال: «لا تزال جَهنَّمُ تقول: هل من مزيد، حتى يضَعَ ربُّ العِزَّةِ تبارك وتعالى (٨) فيها قدمَهُ فتقُول: قَط،

(٥) محمد بن عبد الوهاب العسقلاني، بيَّنه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة»، وذكره الخطيب في تلخيص المتشابه ١٥ رقم (١٠٦٦)، والمزي في تلاميذ آدم بن أبي إياس، وذكره الذهبي في الكني، ولم أجد له ترجمة.

انظر: تمذيب الكمال للمزي (٣٠٣)، المقتنى في سرد الكنى للذهبي (٢٣)، إتحاف المهرة لابن حجر (٢٤٩).

استنباط مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

<sup>(</sup>١) عبدان لقبُّ لعبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكى مولاهم المروزي.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من وصل هذا التعليق.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الطائي، ونسبته «الحمصي» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) وقع في (ط): «غيلان بن المغيرة» وهو خطأ.

وعَلاَّن -بفتح المهملة، وتشديد اللام- لقبٌ لعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المخرومي المصري، كوفي الأصل.

انظر: كشف النقاب لابن الجوزي (١/٣٥٥)، التقريب (٤٧٦٥)

<sup>(</sup>٦) الخراساني، أبو الحسن العسقلاني.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النَّحْوي، أبو معاوية البصري.

<sup>(</sup>A) عبارة الثناء «تبارك وتعالى» ليست في (ط) و(ك).

قُط، وَعِزَّتِكَ، وينزوي $^{(1)}$  بعضُها إلى بعْض $^{(1)}$ .

٣٣٥ حدثنا الصاغاني، أخبرنا عفان (٢)، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابتٍ، وأبي عمران (')، عن أنسِ أنَّ رسول الله عليُّ قال: «يخرجُ أربعَةٌ من النَّار -( الله الله عمران: أربعة ، وقال ثابت: رجلان - فَيُعْرَضُونَ على الله تبارك وتعالى (°) ثم يُؤمَرُ بهم إلى النَّار، قال: فيلتفتُ أحدُهم فيقول: أيْ ربِّ قد كنتُ أرْجو إذْ أَخْرَجْتنى منها أن لا تُعِيْدَني، قال: فَيُنَجِّيه الله منهل (١).

فائدة الاستخراج:

استنبط المصنِّف مناسبة أخرى للحديث فأورده في كتاب آخر غير الذي عند صاحب الأصل.

- (٣) ابن مسلم الصفار الباهلي.
- (٤) الجَوني، عبد الملك بن حبيب البصري، مشهورٌ بكنيته.
  - (٥) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>١) أي: ينضم بعضها إلى بعض، فتحتمع وتلتقي على من فيها. شرح مسلم للنووي (11/141).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأيمان والنذور - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته (الفتح ١١/٥٥٤ - ٦٦٦١) عن آدم بن أبي إياس عن شيبان به.

وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها - باب النار يدخلها الجبارون والمتكبرون (۲۱۸۷/٤ ح٣٧) من طريق يونس بن محمد عن شيبان به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة (١٨٠/١ ح٣١) عن هدَّاب بن خالد الأزدي عن حماد بن سلمة به، ولفظه: «يخرج من النار أربعة».

٣٣٥ - وحدثَنا<sup>(۱)</sup> الصاغاني، حدثنا يحيى بن أبي بُكَيرٍ<sup>(۲)</sup>، حدثنا ماد بن سلمة بإسناده نحوَه<sup>(۳)</sup>.

عُمَّو حدثنا أبو جَعفر الدارمي (٤)، حدثنا سُليمان بن حرب (٥)، حدثنا مُليمان بن حرب (٥)، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، وأبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك: ((ولا يزال في الجنَّةِ فَضُلُ حتى يُنْشِئَ الله خَلْقاً فيُسْكِنَهُ فُضُولَ الجنَّةِ)(١).

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٨٣٠) من طرقٍ عن حمادٍ عن ثابت وأبي عمران به.

- (٤) أحمد بن سعيد بن صخر السرخسي النيسابوري.
- (٥) الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة.
- (٦) هو طرف من الحديث السابق برقم (٥٣٠-٥٣١) فينظر تخريجه هناك، ويضاف هنا: أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء (٢١٨٨/٤ ح٣٩) عن زهير بن حرب عن عفان عن ماد بن سلمة عن ثابت وحده بنحوه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٧٠/٩) من طريق عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن حماد ابن سلمة عن ثابت وحده.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٨٥/٣) عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به. فائدة الاستخراج:

لم يميِّز مسلم بين لفظ أبي عمران وثابت كما فعل المصنِّف.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٢) العبدي القيسي، أبو زكريا الكِرماني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٢١/٣) عن الحسن بن موسى الأشيب عن حمادٍ به.

- و الشُّلَمي، حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبِّهِ، عن /(ل ١٩/١) أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «تَحَاجَّتِ الجنَّة والنَّار، فقالت النَّار: أُوثِرْتُ بالمتكبرين والمتجبرين، وقالتِ الجنَّة: ما لى لا يَدخلني إلا ضُعَفَاء الناس وسَقَطَتُهم؟(١) فقال الله تبارك وتعالى (٣) للجنَّة: إنَّما أنتِ رحمتي أرحمُ بكِ من أشاء من عِبادي، وقال للنَّار: إنَّما أنت عذابي أعذب بكِ من أشاء من عِبَادي، ولكل واحدٍ منكما ملؤها، وأما(1) النَّار فلا تمتلئ حتى يضَعَ فيها رجله فتقول: قَطْ، قَطْ، قَطْ، فهناك(°) تمتلئ ويُزوَى بعضُها إلى بَعْضِ، ولا يظلم الله من خلقه أحداً، فأما الجنَّةُ فإنَّ الله ينشئ لها خلقاً،،(١٠).

<sup>(</sup>١) الصنعاني، والحديث في المصنَّف له (٢٢/١١) مع اختلافٍ في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) بفتح السين والقاف أي: ضعفاؤهم والمحتقرون منهم. شرح مسلم للنووي (11/11).

ووقع في (ط) و(م): «وسقطهم» وهو أحد ألفاظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) عبارة الثناء على الله عز وحل ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و (ك): «فأما».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «فهنالك».

<sup>(</sup>٦) أحرجه البحاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب: ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ (الفتح ٤٦٠/٨ ح ٤٨٥٠) عن عبد الله بن محمد المسندي.

وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء (٢١٨٦/٤ ح٣٦) عن محمد بن رافع.

وَقَال رسول الله ﷺ: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً»(').

وقال رسول الله ﷺ: «جاءَ مَلَكُ الموت إلى موسى عليهما السلام (٢) فقال له: أجبْ ربَّك، قال: فَلطم موسى عينَ مَلَكِ الموت فَفَقَأَهَا، قال: فرجَعَ المَلَكُ إلى الله تبارك وتعالى (٣) فقال: إنك أَرْسَلْتَنِي إلى عبد لك لا يُريدُ الموت، وقد فَقَأَ عَيني، فَرَدَّ الله عليه عَيْنَهُ (٤).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٧٠/٩) من طريق ابن أبي السري ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن معمر به.

فائدة الاستخراج:

استنبط المصنِّف مناسبة للحديث غير التي عند صاحب الأصل؛ فأوردها في كتاب غير الكتاب الذي أورده صاحب الأصل فيه.

(١) موصول بالإسناد السابق، فأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاستئذان - باب بدء السلام (الفتح ١١/٥ ح٢٢٧) عن يحيى بن جعفر.

وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (٢١٨٣/٤ ح٢٨) عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر به.

وهو في المصنّف لعبد الرزاق (١٠/ ٣٨٤)

(٢) في (ط) و(ك): «العَلَيْعُلَا».

(٣) عبارة الثناء «تبارك وتعالى» ليست في (ط) و(ك).

(٤) هو موصول بالإسناد الأول، وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب وفاة موسى، وذكره بعد (الفتح ٥٠٨/٦ ح٢٠٥) من طريق

عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة وساق الحديث بأطول مما هنا، ثم عطف عليه إسناد معمر عن همام عن أبي هريرة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل – باب من فضائل موسى ﷺ (١٨٤٣/٤) حمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام به مطولاً.

وهو في مصنَّف عبد الرزاق (٢٧٤/١١ - ٢٧٥) كما ساقه البخاري من طريق ابن طاووس عن أبيه، ثم قال: «قال معمر: وأخبرنا همام عن أبي هريرة مثله».

فائدة الاستخراج:

إيراد المصنّف للحديث في كتاب غير الكتاب الذي أورده فيه الإمام مسلم فيه استنباط مناسبة أخرى للحديث.

## مُبْتَداً كتاب الطَّهارَة

بِاَبُ<sup>‹‹)</sup> بِيَانِ الطَّهَارَاتِ التِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ، مِنْ ذَلِكَ: إِيْجَابُ جَزِّ الشَّوَارِبِ وَإِحْفَائِهِ<sup>(›)</sup>، وَإِيْجَابُ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَإِيْجَابُ مُخَالَفَةِ الـمَجُوْسِ<sup>(°)</sup> وَالتَّشَبُّه بِأَمُوْرِهِمْ

٣٦٥ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرنا ابن أبي مريم (٤)، أخبرنا محمد بن جعفر (٥) أحو إسماعيل بن جَعفر، أخبرني العلاء بن

(٢) يعود الضمير إلى المفرد من «الشوارب»، وهو «الشارب»، كما حاء في قوله تعالى: ﴿يَكَمَّعْتُكُمُ لَكُمْ اللهُ عَالَى: ﴿يَكَمَّعُتُكُمُ لَكُمْ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قال ابن عطية في تفسيره: «هذا موجود في كلام العرب، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَعْمُعُ مِنْهُمًا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْ مِنْهُمًا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ

انظر: المحرر الوحيز لابن عطية (١٥٢/٦).

(٣) هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين: نورٌ وظلمة ، والجوس في الأصل: النحوس لتدنيهم باستعمال النحاسات، والميم والنون يتعاقبان، وهم من أقدم الطوائف وأصلهم من بلاد فارس وقد نبغوا في علم النحوم، ومن فرقهم: الكيومرثية، والمانوية، والثنوية وغيرها.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (٢٧٤/١ - ٢٩٠)، معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد الله فالح (ص:٣٦٣).

- (٤) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.
  - (٥) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي مولاهم.

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

عبد الرحمن (١)، عن أبيه، عن أبي هُريرَةَ قال: قال رسولُ الله على: ﴿ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللحي، خَالِفُوا المَجُوسَ (٢٠). /(ل ٩/١٠) ورواه (٣) سليمانُ بن بلال فَقال (٤): جُزُّوا (٥).

٧٣٥ - حَدثنا أبو منصور الحسن بن الشُّكَين البَلَدِي [بِبَلَدٍ](١)،

فائدة الاستخراج:

عرَّف المصنِّف بمحمد بن جعفر بأنه: أخو إسماعيل بن جعفر.

(٣) في (ط) و(ك): «رواه» بدون واو العطف.

- (٤) كلمة: «فقال» ليست في (ط) و(ك)، وسليمان بن بلال هو: التيمي مولاهم المدني.
- (٥) علَّقه المصنِّف، ووصله الإمام أحمد في «المسند» (٣٦٥) عن منصور بن سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن به.
- (٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهما موضعان، قال السمعاني: «أحدهما: البلد اسم بلدة تقارب الموصل يقال لها بلد الحطب، وبهاكان يونس بن متى عليه الصلاة والسلام... والثاني: منسوب إلى بلد الكرج التي بناها أبو دلف وسماها «البلد»، وأهلها ينتسبون بهذه النسبة» ثم قال: «وأكثر من ينتسب إليها إنما ينتسب بالكرجي والله أعلم».

وقال ياقوت: «وربما قيل لها: بَلَط بالطاء، واسمها بالفارسية: شهراباذ».

وتعرف اليوم باسم «اسكى موصل» على ما في «بلدان الخلافة الشرقية».

ولم يذكر السمعاني رحمه الله شيخ المصنّف هذا، وقد ذكره ياقوت فقال: «والحسن -وقيل الحسين والأول أصح - ابن المسكين بن عيسى بن فيروز أبو منصور البلدي،

<sup>(</sup>١) ابن يعقوب الحُرَقي، أبو شبل المدني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتباب الطهارة - بياب خصبال الفطرة (٢٢٢/١ ح٥٥) عن أبي بكر بن إسحاق عن سعيد بن أبي مريم به، ولفظه: «حزوا الشوارب، وأرخوا اللحي».

وَعباس بن محمد الدوري قالا: حدثنا محمد بن بِشْرِ العَبْدِي(١)، ح

وَحدَثنا موسى بن إسحاق القَوَّاس الكوفي، حدَثنا عبد الله بن نُمَير (٢)، كلاهما عن عبيد الله بن عمر (٣)، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله على قال: ﴿أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَى ﴾ قال: ﴿أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَى ﴾ (٤).

حدث عن شحاع بن الوليد ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن عبيد الطنافسي...». كذا وقع في المطبوع من «معجم البلدان «ابن المسكين» ولعله خطأ مطبعي، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر، وقد تابعه الدوري في هذا الإسناد فالحمد لله. انظر: الأنساب للسمعاني (٢٨٤)، معجم البلدان لياقوت (١/٠٧٠)، بلدان الخلافة الشرقية (ص: ٢٩١).

- (١) هو: ابن الفُرافصة بن المختار، أبو عبد الله الكوفي.
  - (٢) الهَمْدَاني الكوفي.
- (٣) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري البصري، ووقع في (ط): «عبد الله» بدل «عبيد الله»، وهو خطأ.
- (٤) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب إعفاء اللحى، وعَفوا: كثروا وكثرت أموالهم (الفتح ٣٦٣/١٠ ح٥٨٩٣) من طريق عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة (٢٢٢/١ ح٥) عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد، وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه كلاهما عن عبيد الله بن عمر به.

#### فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنِّف بيان المهمل عند مسلم في: ابن نمير، وعبيد الله بن عمر.

٣٨٥- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكاً أخبره، ح

وحدثنا ابنُ الجُنيد أبو جعفر(١)، حدثنا مُطَرِّفٍ(٢)، حدثنا مالك بن أنـس<sup>(٣)</sup>، عـن أبي بكـر بـن نـافع<sup>(٤)</sup> عَـن أبيـه، عـن ابـن عمـر **أنَّ** رسولَ الله ﷺ (٥) أمر بإحْفَاءِ الشَّوارب وَإعْفَاءِ اللِّحَى (٦).

**٣٩** - حدثنا (٧) الصاغاني، أخبرنا عبد الله بن يوسف (٨)، عن

(١) محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي الدقاق.

(٢) ابن عبد الله بن مُطَرّف بن سليمان اليساري الهلالي، ابن أخت الإمام مالك.

(٣) وهو في الموطأ - كتاب الشَّعَر - باب السنة في الشَّعَر (٩٤٧ ح١). ووقع في (م): «مطرف بن مالك بن أنس» وهو خطأ.

(٤) العدوي مولاهم المدني، قال الحافظ ابن حجر: «أخرج ابن حبان حديثه في صحيحه وسماه: عمر، وقال الحاكم أبو أحمد: لم أقف على اسمه».

وهو غير أبي بكر بن نافع العدوي مولاهم المدني، قاضي بغداد، هذا فيه كلامٌ بخلاف الأول.

انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (١٣٦ - ٣٧).

(٥) ما بين النحمين سقط من (ط).

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة (٢٢٢/١ ح٥٣) عن قتيبة بن سعيد عن مالك به.

(٧) في (ط) و (ك): «وحدثنا».

(٨) التِّنِّيسي، أبو محمد الكلاعي المصري، نزيل تِنِّيس.

قال يحيى بن معين: «أثبت الناس في الموطأ القعنبي، ثم عبد الله بن يوسف التنّيسي

مالك بإسنادِهِ مثلَه إلا أنَّه قال: الشَّارِبِ<sup>(١)</sup>.

• ٤ ٥ – حدثنا ابن شَبَابَان بمكة واسمُهُ أحمد بن محمد بن موسى بن شَبَابَان (٢)، حدثنا أبو بِشر بَكْر بن خَلَف، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا عمر بن محمد (٣)، حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي الله النبي الله المشركين: أَحْفُوا الشَّوارِب وأَعْفُوا اللِّحَى)) (٤).

#### تنبيه:

وقع فيه في المطبوع من «العقد الثمين»: ابن شامان، وهو تصحيفٌ مطبعي.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧٢)، تعذيب الكمال للمزي (٤/٧٠٤)، العقد الثمين للفاسي (١٧٤/٣)

(٣) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب تقليم الأظفار (الفتح ٣٦١/١٠ ح٣٩) عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريعٍ به.

وأخرجه مسلم في كتباب الطهارة - بياب خصال الفطرة (٢٢٢/١ ح٥٥) عن سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع به، وفيه: «أوفوا» بدل «أعفوا».

بعده». انظر: تمذيب الكمال للمزي (٣٣٥/١٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الترجُّل - بابٌ في أحـذ الشارب (١٤/٤) حرب القعنبي عن مالك به، وقال: «الشوارب» بدل «الشارب».

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الرحمن العطار المكي، يُعرف بابن شبابان، ذكره ابن أبي حاتم وقال: «كتب عنه أبي بمكة في المذاكرة»، ولم يورد فيه حرحاً ولا تعديلاً، وذكره المزي في تلاميذ بكر بن خلف، وترجم له الفاسي في «العقد الثمين» ترجمة مختصرة، ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً.

# بَابُ<sup>(')</sup> إِيْجَابِ حَلْقِ العَانَةِ، وَقَصِ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، وَنَتَعْبِ السَّوَاكِ وَغَسْلُ الآبَاطِ<sup>(')</sup>، وَالتَّوْقَيْتِ فِيْهَا، وَمِنْهُ الخِتَانُ وَالسَّوَاكُ وَغَسْلُ النَّبَاطِ ('') البَرَاجِم وَانْتقاصُ الـمَاء (''')

ا ع ٥- حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا عفر بن سليمان (٥)، عن أبي عمران الجَوْني (٢)، عن أنس بن مالك قال: وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الأَظْفَار ونَتْفِ الإِبط وَحَلْقِ العَانَةِ أَرْبعين يوماً (٧).

تنبيه:

عزا الحافظ ابن حجر الحديث في «الإتحاف» إلى أبي عوانة بهذا الإسناد الذي هنا،

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «الإبط» بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) انتقاص الماء معناه: الاستنجاء بالماء كما سيأتي في ح(٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: ٢٨٥) غير أن فيه: «جعفر بن سليمان عن صدقة عن أبي عمران عن أنس» وسيأتي الكلام عليه في تخريج الحديث إن شاءالله تعالى.

<sup>(</sup>٥) الضُّبَعي، أبو سليمان البصري.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة (٢٢٢/١ ح٥١) عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران به، وفيه: «ألا نترك أكثر من أربعين ليلة».

۲ ع ۰ - حدثَنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يُونس، ح

وَحدثنا (۱) أبو أُميَّة، حدثنا أبو أيوبَ الهاشميُّ (۲)، حدثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ (۳) /(ل ۹۳/۱) كِلاهما عَن الرُّهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن

وجاء في مسند الطيالسي ذكر صدقة - وهو: ابن موسى الدقيقي - بين جعفر بن سليمان، وأبي عمران!

وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في ﴿المسند›› (١٢٢/٣) عن يزيد بن هارون.

وأخرجه أبو داود في «سننه» - كتاب الترجل - بابٌ في أخذ الشارب (١٤/٤ ح. ٢٠٠) عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن صدقة الدقيقي -المعروف بصاحب الدقيق- عن أبي عمران الجوني عن أنسٍ به، ولفظه: «وَقَّت لنا رسول الله ﷺ»، وعقّب أبو داود رحمه الله تعالى قائلاً: «رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس، لم يذكر النبي ﷺ قال: وُقِّت لنا، وهذ أصح».

ولم أحد أحداً أخرجه بذكر صدقة الدقيقي بين جعفر بن سليمان وأبي عمران، وفضلاً عن ذلك لم أحد لجعفر بن سليمان رواية عن الدقيقي، فلعل ما وقع في مسند الطيالسي خطأ، والله أعلم.

وأما ما قاله أبو داود السحستاني من أن رواية جعفر بن سليمان التي فيها: «وُقِّت لنا» أصح، فهو الصواب لأن صدقة الدقيقي متكلَّمٌ فيه، وقال الدارقطني: «متروك». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٣٢/٤)، سؤالات البرقاني للدارقطني (٣٠٠) تقذيب الكمال للمزي (٣٠/١٥)، ميزان الاعتدال للذهبي (٣١٢).

- (١) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدون واو العطف.
- (٢) سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي.
  - (٣) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

أبي هُريرة، عن رسول الله على أنَّه قال: «الفطرة خمس الاختِتَانُ، والاسْتِحْدَادُ، وقصُّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، ونَتْفُ الإبطي(١١).

٣٤٠ حدثنا زكريا بن يحيى (<sup>®</sup>بن أسد<sup>®</sup>)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ح

وَحَدَثنا الترمذي(٢)، حدثنا الحميدي(٤)، حدثنا سفيان(٥) قال: سَمِعتُ الزهريُّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أو خمسٌ من الفطرة-: الخِتَانُ، والاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب تقليم الأظفار (الفتح ١٠/١٠ ح٥٨٩١) عن أحمد بن يونس، وأخرجه في كتاب الاستئذان - باب الختان بعد الكِبَر ونتف الابط (الفتح ١١/١١ ح١٢٩٧) عن يحيى بن قزعة كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة (٢٢٢/١ ح٥٠) عن أبي الطاهر بن أبي السرح الأموي وحرملة بن يحبي كلاهما عن عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري به.

<sup>(</sup>٢) اسم حده: «ابن أسد» ليس في (م).

وهو: أبو يحيى المروزي، نزيل بغداد، انظر: (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل الترمذي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي، أبو بكر الحميدي، والحديث في مسنده .(£\A)

<sup>(</sup>٥) وقع في (م): «وحدثنا الزهري، أخبرنا حميد بن سفيان» ، وهو خطأ ظاهر، وسفيان هو: ابن عيينة.

## الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبط، وقصُّ الشَّارِبِي(١).

ع ع ٥- حدثَ نا أحمد بن محمد بن أبي رَحاء المِصِّيْصِي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا زكريا بن أبي زائدةً (٢)، عن مُصعَب بن شَيبة (٣)، عن

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة (٢٢١/١ ح ٤٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري به.

(٢) واسم أبي زائدة خالد - وقيل: هبيرة - الهَمْدَاني الوادعي مولاهم، انظر: ح(٤٧٧).

(٣) ابن حبير بن شيبة بن عثمان الحَجَبي المكي.

وثقه ابن معين، والعجلي.

وقال ابن سعد: «كان قليل الحديث»، وقال الإمام أحمد: «روى أحاديث مناكير»، ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي داود قوله فيه: «ضعيف» بعد تخريج حديث: «أنه الله كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت» والحديث في سنن أبي داود وليس فيها التضعيف المذكور، فلعلها في رواية غير المطبوعة.

وقال أبو حاتم الرازي: «لا يحمدونه، وليس بقوي»، وقال النسائي: «منكر الحديث»، وقال مرة: «في حديثه شبيعٌ»، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: «تكلموا في حفظه»، نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولم أجد ترجمة مصعب بن شبية في الكامل.

وضعفه الدارقطني مرة، وقال مرة: «ليس بالقوي ولا بالحافظ».

وقال الذهبي في الكاشف: «فيه ضعف»، وذكره في المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الردَّ. وقال ابن حجر: «لين الحديث».

انظر: الطبقات لابن سعد (٥/٨٨٥)، الثقات للعجلي (٢٨٠)، سنن أبي داود

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب قص الشارب (الفتح ٢٤٧/١٠ ) -٥٨٨٩) عن علي بن المديني.

طلق بن حبيب<sup>(۱)</sup>، عن ابن الزبير<sup>(۱)</sup>، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «عشرة مِن السُّنَّةِ: قصُّ الشَّارب، وإعْفَاءُ اللِّحَى، والسِّواكُ، والاسْتِنْثَارُ بالماءِ، وقَصُّ الأظفَارِ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإبط، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الماءِ» - يعنى الاسْتِنْجَاءَ بالماء (۱) -.

قال زكريا: قال مصعب<sup>(1)</sup>: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكون المضمضة<sup>(0)</sup>.

انظر: الطبقات لابن سعد (۲۲۷/۷)، الضعفاء الصغير للبخاري (ص ١٢٧، رقم ١٢٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/٠٤)، تعذيب الكمال للمزي (١٢٥)، التقريب (٤٠٤٠)

- (٢) هو: عبد الله كما في صحيح مسلم.
- (٣) هو من تفسير وكيع كما وضَّحتها رواية مسلم.
  - (٤) في (ط) و(ك): «وقال زكريا: وقال مصعب».
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة (٢٢٣/١ ح٥٦) عن قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ولفظه: «عشر من الفطرة»

وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الزينة - باب من سنن الفطرة (١٢٦/٨) عن

<sup>(</sup>۱۲۲۹ ح ۳۶۸)، سنن النسائي (۱۲۸/۸)، الضعفاء للعقيلي (۱۹7/٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۰۵/۸)، سنن الدارقطني (۱۳/۱، ۱۳۴)، الكاشف (۲۲۷)، ومعرفة الرواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (ص:۱۷٤)، التقريب (٦٦٩١).

<sup>(</sup>١) العَنَزي البصري، صدوق، تكلَّمو فيه للإرجاء، وذكره بعض المؤلفين في الضعفاء لأجل ذلك.

إسحاق بن راهويه.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٧/٦) كلهم عن وكيع عن زكريا بن أبي زائدة به. وأخرجه الإمام مسلم أيضاً -في الموضع السابق- عن أبي كريب محمد بن العلاء عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه به.

فائدة الاستخراج:

بيَّنت رواية المصنِّف أن المراد بالفطرة هي السنَّة، وهذا من فوائد الاستخراج وهذا الحديث تكلُّم فيه النقاد:

فقد نقل السيوطي -في شرح النسائي- عن الإمام أحمد أنه قال: «مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها: عشرة من الفطرة».

ونقل أيضاً عن ابن منده قوله: «تركه البخاري فلم يخرجه، وهو حديثٌ معلولٌ».

وأحرج النسائي الحديث في سننه - كتاب الزينة - باب من سنن الفطرة (١٢٨/٨) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه، ومن طريق أبي بشر جعفر بن إياس كلاهما عن طلق بن حبيب قال: «عشرة من الفطرة» من قوله، وهو تابعي، وقوله يسمى مقطوعاً.

ثم قال النسائي معقباً: «وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياسٍ أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعبٌ منكر الحديث».

وسئل الدارقطني عن الحديث فقال: «يرويه طلق بن حبيب، واختلف عنه: فرواه مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة عن النبي على وخالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس [فروياه] عن طلق بن حبيب قال: كان يقال: عشر من الفطرة وهما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثاً».

#### تنبيه:

ما بين المعقوفتين وقع في «العلل» بالإفراد: «فرواه».

وقد دافع ابن دقيق العيد عن راويه المتفرد برفعه - وهو: مصعب بن شيبة - وذهب

حدثنا أبو داود السِّجْزِي<sup>(۱)</sup>، حدثنا يحيى بن مَعين، حدثنا وكيعٌ بمثلِهِ، وقال بدل: السُّنَّةِ: الفِطْرَة، والاستنشاق<sup>(۱)</sup>.

إلى تصحيح الحديث فقال - كما نقله السيوطي في شرح النسائي -: «لم يلتفت مسلمٌ لهذا التعليل لأنه قدَّم وصل الثقة عنده على الإرسال، وقد يقال في تقوية رواية مصعب: أن تثبته في الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهةٌ مقوية لعدم الغفلة، ومن لا يتهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبت قويت روايته، وأيضاً لروايته شاهدٌ مرفوعٌ في كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان».

كلام ابن دقيق العيد نقله السيوطي بالمعنى وهو بنحوه في شرح الإلمام.

وكلامه رحمه الله تعالى مبنيٌ على إخراج مسلمٍ للحديث، وتبعاً لذلك ذهب إلى توثيق مصعب بن شيبة، وقد سبق في ترجمته تضعيف الأكثرين له، وقول ابن حجرٍ فيه: «ليّن الحديث»، وعليه فيتّحه قول الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، وابن منده رحمهم الله تعالى، والله أعلم.

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث في صحيح أبي داود وأحال على صحيح مسلم. انظر: العلل للدارقطني (مخطوط ٢٠/٥ ب)، شرح الإلمام لابن دقيق العيد (مخطوط ١٤٥ أ - ١٤٦ ب)، شرح النسائي للسيوطي - المطبوع بحاشية السنن - (١٢٨/٨)، صحيح سنن أبي داود للألباني (١٣/١).

- (۱) ويقال في نسبته: السحستاني كما سبق في ح(٢٥)، وهو سليمان بن الأشعث صاحب السنن والحديث في سننه كتاب الطهارة باب السواك من الفطرة (١٤/١ ح٥٠).
- (٢) أي وقال بدل الاستنثار بالماء: الاستنشاق، وتخريج الحديث وما يتعلق به مضى في الذي قبله.

# بَابُ<sup>(٬)</sup> التَّرْغِيْبِ فِي السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهِ، وَأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الوُضُوْءِ، وغَيْرِ الوُضُوْءِ غَيْرُ حَتْمٍ

الشافعيُّ (٢)، أخبرنا الشافعيُّ (٢)، أخبرنا الشافعيُّ (٣)، أخبرنا سفيان، ح

وحَدثنا محمد بن شَاذَان الجوهري<sup>(1)</sup>، حدثنا المُعَلَّى بن منصور<sup>(0)</sup>، حدثنا سفيان بن عُيَيْنَة، عَن أبي الزناد<sup>(1)</sup>، عن الأعرج<sup>(۷)</sup>، عن أبي هريرة، عَن النَّبِيِّ قَال: «**لولا أن أَشُقَ على أمتي لأمرْتُهم بالسِّواكِ عِند كل** صلاةٍ، ولأمرتُهم بتأخير العِشاء»<sup>(۸)</sup>.

٧٤٥ - حَدَثْنَا إِبراهِيمِ السَّرَّاجُ (٩) أَخُو أَبِي العَباس /(ل ٩٣/١))

فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(ك): «بيان» بدل «باب».

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي (ص: ١٣).

<sup>(</sup>٤) محمد بن شاذان بن يزيد البغدادي، أبو بكر الحوهري.

<sup>(</sup>٥) الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن ذكوان القرشي.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن هرمز المدني.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب السواك (٢٢٠/١ ح٤٢) عن قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة عن أبي الزناد به.

قوله: «ولأمرتهم بتأخير العشاء» ليس عند مسلم وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٩) بفتح السين، وتشديد الراء، وفي آخرها الجيم، نسبة إلى عمل السَّرْج الذي يوضع على

حدثنا يَحيى بن يحيى(١)، عن مغيرةً -يَعْني: ابنَ عبد الرحمن(٢)-، عن

الفرس. والمنتسب إليه هنا هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم النيسابوري، ثم البغدادي، توفي سنة (٢٨٣ هـ).

كان من تلاميذ الإمام أحمد وكان الإمام يحضره، ويفطر عنده، وينبسط في منزله، ووثقه الدارقطني، وابن الجوزي، والذهبي.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٢٦/٦)، الأنساب للسمعاني (٢٥/٧)، المنتظم لابن الجوزي (١٣٦١)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٤٨٩/١٣)

(١) ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري.

(٢) ابن عبد الله بن خالد بن حِزام الحِزَامي المدني.

قال عنه الإمام أحمد: «ما أرى به بأساً، حدث عنه ابن مهدي، وكان عنده كتاب عن أبي الزناد»، وقال أيضاً: «ما بحديثه بأس».

وكذا قال أبو داود: «لا بأس به»، وقال مرة: «رجلٌ صالح».

وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن عدي: «عامة رواياته عن أبي الزناد، ومنه ما لا يوافق عليه».

وقال ابن معين - في رواية الدوري -: «المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، صاحب أبي الزناد ليس بشيءٍ، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ثقة».

وقال ابن محرز: «سئل عن مغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث الحزامي، فقال: ضعيف الحديث».

وقال النسائي: «ليس بالقوي».

وأما ابن معين رحمه الله فقد جاء عنه في شأن هذا الرجل روايتان، وكلاهما حصل في راويهما لها شيء: فرواية الدوري نبَّه أبو داود على حصول قلب فيها أدى إلى توهين

أبي الزناد بمثله: «عَلى الناسِ الأمرتهم بالسِّواك» (١٠).

٨٤٥ حدثنا أبو أمية، حدثنا قبيصة (٢)، حدثنا سفيان، عن

هذا الراوي، قال الآجري: «سألت أبا داود عن المغيرة بن عبد الرحمن المحزومي، فقال: ضعيف، فقلت له: إن عباساً حكى عن ابن معين أنه ضعف الحزامي ووثق المحزومي؟ فقال: غلط عباس».

وأما رواية ابن محرز عن ابن معين ففيها ما يوهم تضعيف هذا الراوي حيث حلَّت نسبته محل نسبة المخزومي فأدت إلى التباس الأمر فهذا جده: الحارث، ولذلك فهو المخزومي، وليس الحزامي الذي حده: عبد الله بن حالد، وهو المترجم له هنا.

وذكره الذهبي في «المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد «وفي «الديوان» ووثقه، ورمز له «صح» في «الميزان» وقال: «وثقوه، وحديثه مخرجٌ في الصحاح».

وقال ابن حجر في «هدي الساري»: «قد اعتمده الجماعة»، وقال في «التقريب»: «ثقة له غرائب» ولعله الصواب إن شاءالله تعالى، ولعل هذه الغرائب هي المشار إليها في كلام ابن عدي السابق، والله أعلم.

انظر: تاريخ الدوري (ص: ٥٨٠ - ٥٨١)، معرفة الرجال لابن محرز (٧١/١)، العلل رواية عبد الله (٥١٠)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٢٥/٨)، الكامل لابن عدي (٣٠٤/٦)، الثقات لابن شاهين (ص: ٣٠٢)، تعذيب الكمال للمزي عدي (٣٨٧/٢٨) المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ١٧٨)، وديوان الضعفاء (ص: ٣٩٥)، والميزان للذهبي (٦٢٤٤)، هدي الساري (ص: ٤٦٧)، وتحذيب التهذيب (٢٠٤٠)، والتقريب لابن حجر (٦٨٤٥).

- (۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة (الفتح ٢٥٥) من طريق مالك عن أبي الزناد به.
  - (٢) ابن عُقبة السُّوائي، أبو عامر الكوفي، وشيخه سفيان هو: الثوري.

المقدام [بن شُريح](١) عن أبيه، عن عَائشة قالت: كان النَّبِيُّ عِلَى إذا دخل بيتَه أوّل ما يَبدأ به بالسّواك(٢).

• عَدَّنَنا ابن أبي رجاء<sup>(١)</sup>، حدثنا وكيع، ح وحَدثنا محمد بن إسحاق البَكَّائي(١)، حدثنا يعلى(٥)، ح وحَدثَنا الدقيقي (٢<sup>١)</sup>، حدثنا يزيد بن هارون، ح وحَدَثنا الحسن بن عَفان (٧)، حدثنا محمد بن عبيد (٨)، ح وحَدثنا أبو أُميَّة، حدثنا أبو نعيم (٩)، وعبيد الله(١١٠)، كلهم عن مِسْعَر (١١)، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: ابن هانئ الحارثي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب السواك (٢٠/١ ح٤٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصى الثغري.

<sup>(</sup>٤) العامري، أبو بكر الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الملك الواسطى.

<sup>(</sup>٧) وقع (ط) خطأً: «عبدان» بدل «عفان»، وهو: الحسن بن علي بن عفان العامري.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي.

<sup>(</sup>٩) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>١٠) ابن موسى بن باذام العبسى مولاهم الكوفي، انظر: الحديث الذي في المقدمة.

<sup>(</sup>١١) ابن كِدَام الهلالي.

قلتُ لها(۱): بأي شيءٍ كان يَبْدأ رسولُ الله ﷺ إذا دخل بيتَه؟ قالت: بالسِّواكِ(٢).

<sup>(</sup>۱) هذا الأسلوب نظير ما تقدم التعليق عليه في ح(٩١) في فائدة الاستخراج، وهذه الرواية جاءت على الجادة في صحيح مسلم: «سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي الله إذا دخل بيته، قالت: بالسواك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب السواك (٢٠/١ ح٤٣) من طريق محمد بن بشر عن مسعر بن كدامٍ به.

## بَابُ(') صِفَةِ السِّوَاكِ وَأَنَّهُ لِلسَّانِ وَالفَم

• • • • • • حدثنا جَعفرُ بن محمد الخفَّاف الأنطاكي (٢)، حدثنا الهيثم بن جَميل، ح

وَحدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا أبو النعمان (٣)، ح

وحدثنا جعفر بن نوح الأَذَني (٤)، حدثنا محمد بن عيسى -يعني ابن الطَّبَّاع (٥) -، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن غَيلان بن جَرير (٢)، عن أبي بُرْدة (٧)، عن أبي موسى قال: دخلتُ على رسول الله وهو يَسْتَاكُ على طَرَفِ لسانِهِ.

وجعفر بن نوح هو: جعفر بن محمد بن نوح الأذني، قال الذهبي في السير (١٠٧/١٤): يروي عن محمد بن عيسى الطباع، «تقة كبير» إه.

انظر: الأنساب للسمعاني (١٦٧/١)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص:٦٣١).

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ضعيف، وشيخه الهيثم فيه كلامٌ يسير.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الفضل السدوسي، لقبه: عارم..

<sup>(</sup>٤) بفتح الألف والذال المعجمة وفي آخرها النون، نسبة إلى «أذنة» بلدة بساحل الشام عند طرسوس كذا قال السمعاني، وهي اليوم تتبع تركيا جغرافياً.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو جعفر نزيل أذنة.

<sup>(</sup>٦) المِعْوَلِي الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي موسى عبد الله قيس الأشعري، مختلفٌ في اسمه، وقيل: اسمه كنيته.

ولفظ أبي النعمان: دخلت على رسول الله رسو يستاك وهو يَسْتَاكُ والسِّواكُ على فيهِ، وهو يقول: عَقْ، عَقْ (١).

۱ و و حدثنا يوسف القاضي (۲)، حدثنا أبو الربيع (۳)، حدثنا حماد مثله: وهو يقول: آه، آه، كأنّه يَتَهَوَّع (٤)(٥).

واحربخه مسلم في تناب الطهاره – باب السواد (۱۱۷۲۱ ع۲۰) ص يعيي بر حبيب الحارثي عن حماد بن زيد به.

فائدة الاستخراج:

لفظ أبي النعمان الذي ذكره المصنّف ليس عند مسلم.

- (٢) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم القاضي البغدادي.
  - (٣) سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري.
- (٤) اختلفت ألفاظ الرواة في حكاية الصوت الحاصل منه على حين استعمال السواك على لسانه، ففي الحديث الماضي قال: «عق، عق»، وفي روايات أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح: «أع، أع» بفتح الهمزة، وضمها، وفي رواية: «إخ، إخ» ثم قال الحافظ: «وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته المنافئة إذا جعل السواك على طرف لسانه، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد «يستن إلى فوق» ولهذا قال كأنه يتهوع، والتهوع: التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة».

انظر: النهاية لابن الأثير (٢٨٢/٥)، فتح الباري (٢٤/١).

(٥) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب كيف يستاك (١٣/١ ح ٤٩) عن مسدد وأبي الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيدٍ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب السواك (الفتح ٢٣/١) ح ٢٤٤) عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد به. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب السواك (٢٠/١ ح ٤٥) عن يحيى بن

### ٢٥٥- حَدَثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو عَتَّاب سهل بن حماد (١)،

(١) العَنْقَزي الدَّلاَّل البصري، توفي سنة (٢٠٨ هـ)، ووقع في (ط) خطأً: «أبو غياث» بدل «أبو عتاب»، والنقط ليست واضحة في (ك).

قال عنه الإمام أحمد: «لا بأس به»، ووثقه العجلي، والبزار، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان: «صالح الحديث، شيخ»، وقال ابن قانع: «بصري صالح»، وذكره ابن حبان في الثقات.

وسأل الدارميُّ ابنَ معين عن سهل بن حماد فقال: «من سهل؟»، قال: هذا الذي مات قريباً، الأزدي، حدثنا عنه أبو مسلم وغيره؟ فقال: «ما أعرفه»، فعقَّب عثمان: «هو صاحب أبي عوانة، لا بأس به».

ومن أجل قول ابن معين هذا أورد ابن عدي في الكامل قول ابن معين في ترجمة: سهل بن حماد الأزدي - وهو غير الدلال - وقال: «هو كما قال ليس بمعروف، ولم يحضرني له حديث فأذكره».

وقد أورد ابن أبي حاتم قول ابن معين: «ما أعرفه» في ترجمة: سهل بن حماد الدلال، وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: «ويغلب على ظني أنه غير الدلال»، ولكن الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأزدي: «لا يُدرى من هو، وليس بالدلال أبي عتاب، والظاهر أنه هو».

هذا وقد التبس الكلام عن هذا الراوي «سهل بن حماد الدلاًل» بالكلام عن «سهل بن حماد الدلاًل» بالكلام عن «سهل بن حماد الأزدي» ، فالأخير لم يعرفه ابن معين كما روى عنه ذلك الدارمي، وقد زاد الدارمي من قوله: «هو صاحب أبي عوانة، لا بأس به» وأبو عوانة في كلامه هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري وليس المصنف، وأما الأزدي فقول ابن عدي فيه موافق لقول ابن معين: «ليس بمعروف».

وأما ابن أبي حاتم فأورد قول ابن معين في ترجمة الدلال، ولعلَّ هذا على سبيل

حدثنا قُرَّةُ بن خالد، عن حميد بن هلالٍ<sup>(۱)</sup>، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى قال: رأيتُ رسولَ الله<sup>(۲)</sup> ﷺ يَسْتَاكُ، فَكَأَنَّما أنظر إلى السّواك قد قَلَصَ وهو يَسْتَاك<sup>(۳)</sup>.

٣٥٥- حَدَثني سَعيد بن مسعُودٍ (١٤/١) حدثنا حَجَّاجُ (ل ٩٤/١) بن

التوهم، ثم لعلَّ هذا هو السبب في ظن من ظنَّ اتحادهما: الذهبي وغيره، والله أعلم. قال الذهبي في الكاشف: «محدث صدوق»، وقال ابن حجر: «صدوق».

انظر: تاريخ الدارمي (ص:٢٦١)، الثقات للعجلي (٢٩/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٩/١)، الثقات لابن حبان (٢٩٠/٨)، الكامل لابن عدي (١٢٨٢/٣) تحذيب الكمال للمري (١٢٨٧)، ميزان الاعتدال (٢٣٧)، والكاشف للذهبي ألم (٢٣٧)، تقذيب التهذيب (٢٦٥٤)، والتقريب لابن حجر (٢٦٥٤).

(١) ابن هبيرة التميمي العدوي، أبو نصر البصري.

(٢) في (ط) و(ك): «النبي».

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب استتابة المرتدين - باب حكم المرتدِّ والمرتدَّة والمرتدَّة والمرتدَّة والمرتدَّة والمرتدِّة عن مسدد.

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة - باب النهي عن طلب الأمارة والحرص عليها (١٤٥٦/٣ ح١٥) عن عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى القطان عن قرة بن خالد به مطولاً.

فائدة الاستخراج:

إخراج المصنّف للحديث في كتاب الإيمان فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

(٤) ابن عبد الرحمن المروزي، أبو عثمان.

نُصَيرٍ (')، حدثنا قُرَّةُ بإسناده [قال] ('): أقبلتُ ورسولُ الله ﷺ يَسْتَاكُ، فَكَانِّي أَنظُر إلى سِوَاكهِ ('') تحت شَفَتِهِ قد (نُ قَلَصَتْ عنه ('°).

عن عند الأعلى، حدثنا سفيان بن عبينة، عن عند الأعلى، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن منصور (٢)، عن أبي وَائل (٧)، عن حُذيفة أن النّبي الله كان إذا قام مِن

ذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات.

قال الذهبي في «الديوان»: «مجمعٌ على ضعفه»، وقال ابن حجر في «التقريب»: «ضعيفٌ كان يقبل التلقين»، والحديث قد أخرجه الشيخان كما سبق في الحديث الذي قبله.

انظر: الطبقات لابن سعد (٧/٥، ٣)، تاريخ الدوري (١٠٣)، الضعفاء الصغير للبخاري (ص: ٦٨)، الضعفاء للعقيلي (١/٦٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم البخاري (ص: ١٠٨)، الثقات لابن حبان (٢/٨، ٢)، الكامل لابن عدي (٦٤٨)، الثقات لابن شاهين (ص: ١٠٤)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ١٨٦)، ميزان الاعتدال (١/٥٦)، وديوان الضعفاء للذهبي (ص: ٧٤)، التقريب (١١٣٩).

<sup>(</sup>١) الفساطيطي القيسي، أبو محمد البصري، توفي سنة (٢١٣ هـ) أو في التي بعدها. ضعفه الأكثرون، وبعضهم تركه، وقال الدارقطني: «أجمعوا على تركه».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «سواكٍ» بالتنكير.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «وقد».

<sup>(</sup>٥) بمامش (ك): «بلغت قراءة على ابن الحصري». وتخريج الحديث مضى في الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلمي، أبو عتاب الكوفي.

<sup>(</sup>٧) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.

الليل يَشُوصُ (١) فَاهُ بالسِّواك (٢).

ووو- حدثنا محمد بن إسحاق البَكَّائي<sup>(٣)</sup>، والصاغاني قالا: حدثنا أبو نعيم<sup>(٤)</sup>، ح

وحدثَ نا الغَزِّيُ، وإسحاق بن سَيَّارٍ (°) قالا: حدث نا أبو نعيم، والفريابيُّ (٦) قالا: حدثنا سفيان (٧)، عن منصور بمثله (٨).

(١) أي: يدلك أسنانه وينقِّيها، والشُّوص في الأصل هو: الغسل.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٦١/١)، النهاية لابن الأثير (٥٠٩)

(٢) لم يخرجه مسلم من طريق ابن عيينة، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٢/٥) عن ابن عيينة عن منصور به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الطهارة - باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد (٧٠/١ ح١٣٦) من عدة طرق منها: عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عبينة عن منصور به.

- (٣) العامري، أبو بكر الكوفي.
- (٤) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الكوفي.
- (٥) وقع في (ط): «إسحاق بن سيار الغزي»، وفي (ك): «إسحاق بن سيار والغزي». والغَزِّي هو: عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، أبو العباس.
  - وإسحاق بن سيار هو: ابن محمد النَّصيبي، أبو يعقوب.
  - (٦) في (ط) و(ك) في هذا الموضع زيادة: «وقال إسحاق: حدثنا أبو نعيم».
    - والفريأبي هو: محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم
    - (٧) هو الثوري، كما يظهر من كلام الذهبي في السير (١٠/٤٦١)
- (٨) أخرجه الشيخان من طريق الثوري عن منصور وخُصين كلاهما عن أبي وائل به، وسيأتي

**٦٥٥-** حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا شعبة، عن حُصَين (٢)، ح

وحَدثنا أحمد بن عبد الجبار (٣)، حدثنا محمد بن فُضيل (٤)، عن حُصَين، عن أبي وائل، عَن خُذَيفة قال: كان رسول الله (٥) وائل، للسَّواك (١).

عند المصنف برقم (٥٥٧).

ولهما طريق أخرى عن منصور؛ فقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب السواك (الفتح ٢٤/١ ح ٢٤٥)، ومسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - باب السواك (٢٢٠/١ ح ٤٦) كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور به.

ولمسلم رحمه الله طريق أخرى قرنه فيها بجرير، وهو عن ابن نمير، عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل به.

- (١) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٥٥).
- (٢) ابن عبد الرحمن السُّلَمي، أبو الهُذيل الكوفي.
  - (٣) ابن محمد العُطاردي، أبو عمر الكوفي.
    - (٤) ابن غزوان الضيِّي الكوفي.
      - (٥) في (ط) و(ك): «النبي».
- (٦) في (ط) و(ك): «بالسواك»، وهو لفظ مسلم.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التهجد - باب طول القيام في صلاة الليل (الفتح ٢٤/٣ ح١١٦) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب السواك (٢٢٠/١ ح٤٦) من طريق هشيم

وهو حدثنا إسحاقُ بن سَيَّارٍ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عَن منصور، وَحُصَين، عَن أبي وَائل بإسنَادِهِ مَثلِ حَديث ابن عُيينَةَ (١).

كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل به.

وأخرجه الدارمي في السنن - كتاب الطهارة - باب السواك عند التهجد (١/٥/١ حرمه) عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن حُصينِ به.

<sup>(</sup>١) بمامش (ك): «بلغت قراءة على ابن الحصيني عفا الله عنه».

والحديث أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة (الفتح ٤٣٥ ح٨٨٩) عن محمد بن كثير.

وأخرجه مسلم في كتباب الطهارة - باب السواك (٢٢٠/١ ح٤٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور، وخُصين، والأعمش كلهم عن أبي وائل به.

## بَابُ<sup>‹٬›</sup> بَيَانِ حَظْرِ الْخَلاءِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ<sup>‹٬›</sup>، وَإِيثَارِ التَّبَاعُدِ بِهِ مِن النَّاسِ، وَالدَّلِيْلَ عَلَى إِيْجَابِ الارْتِيَادِ لِلْبَوْلِ وَالاسْتِنْثَارِ مِنْهُ

مه حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن صالح (")، حدثنا يحيى بن صالح (")، حدثنا سليمان بن بلال (أ)، حدثنا العلاء [بن عبد الرحمن] (°)، عن أبيه، عن أبي هُريرةَ أَنَّ النَّبي عَلَيُّ قال: «اجتنبوا اللَّعَانينِ» ("). قالوا: وما [اللَّعَانان] (٧) يا رسولَ الله قال: «الني يَتَبَرَّزُونَ (^) على طريق النَّاس أو في

وسيأتي لفظ «الحائش» في ح(٥٦٩) وشرحه معه.

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) لم يُذكر «الظلُّ» في ألفاظ الحديث التي ساقها، وهو في رواية مسلم للحديث الأول هنا. وقال البغوي: «المراد بالظلِّ: الموضع الذي يستظلُّه الناس، واتخذوه محلَّ نزولهم، وليس كل ظلِّ يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي ﷺ تحت حائشٍ من نخل». شرح السنة (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) الؤحاظي.

<sup>(</sup>٤) التيمي المدني.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من (ط) و(ك)، وهو: ابن يعقوب الحُرقي المدني.

<sup>(</sup>٦) قال البغوي رحمه الله: «معناه: اتقوا الأمرين الجالبين للَّعن، وذلك أن من فعلهما لُعِن وشُتم». انظر: شرح السنة للبغوي (٣٨٣/١)

<sup>(</sup>٧) في الأصل و(م): «وما اللَّعانين» وعليها في الأصل ضبة وما أثبت من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ك): «يبرزون».

مجلس قوم<sub>ٍ))</sub>(۱).

909 حدثنا ابن أبي مريم (٢) محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم (٣)، حدثنا محمد بن جَعفر (٤)، عن العلاء بمثله، قال: ((الذي يَتَغَوَّط عَلى طريق الناس، أو في مجلس قومٍ))(٥).

• 70- حَدِثْنَا عَلَي بن حرب، حدِثْنَا أبو معاوية (٢)، ح وَحدِثْنَا أبو البَخْتَرِي (٧)، حدِثْنَا أبو أسامة (٨) قالا: حدِثْنَا الأَعْمَشُ،

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص: ٢١) من طريق ابن وهب.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٨٥/١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلاهما عن سليمان بن بلال عن العلاء به.

فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنف اسم أبي العلاء: عبد الرحمن.

٢- قوله: «أو في مجلس قوم» ليس عند مسلم.

(٢) في (ط) و(ك): «وحدثنا».

(٣) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

(٤) ابن أبي كثير الأنصاري الزُرَقي مولاهم المدني.

(٥) انظر تخريجه في الذي قبله، ولم أجده من طريق محمد بن جعفر عن العلاء.

(٦) محمد بن حازم الضرير، ثقة في الأعمش.

(٧) عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي العنبري.

(٨) حماد بن أسامة القرشي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن التخلّي في الطرق والظلال (۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن العلاء بن عبد الرحمن به، وفيه: «أو في ظلّهم» بدل «أو في مجلس قوم».

عَن أَبِي الضُّحَى (')، عن مسروقِ (') /(ل ٩٤/١) عَن المغيرة بن شُعبَة قال: كنتُ معَ النبي عَلَيْ في سَفَرٍ، فقال: (ربا مغيرة، خُذ الإداوة))، فأخذتُها فانطَلق لحاجتهِ حتى تَوارى عني، ثم جَاء وعليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ من صُوفٍ، فذهب يُحرِج يدَه فضاق كُمُّها فأخرَجَ يدَه مِن أسفلها، وَصَبَبْتُ عليه فتوضاً وُضُوءَه للصَّلاةِ، ومسحَ على خُفَّيهِ وصَلَّى (").

ا الله بن سيَّار النَّصيبي، حدثنا عبيد الله بن موسى (١)، ح

وحدثنا محمد بن حَيُّويَه (٥)، حدثنا أبو نعيم (٦)، ح

<sup>(</sup>١) مسلم بن صُبَيح الهَمْدَاني مولاهم الكوفي العطار.

<sup>(</sup>٢) ابن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الوادعي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب الصلاة في الجبة الشامية (الفتح ٣٦٥) محرجه عن يحيى بن جعفر البارقي.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (٢٢٩/١ ح٧٧) عن أبي كريب محمد بن العلاء وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش به. فائدة الاستخراج:

١- ذكر المصنِّف مسلم بن صبيح بكنيته، وجاء عند مسلم باسمه مهملاً.

٢- جاء وصف الجبة التي كان يلبسها ﷺ بأنها من صوف، وهذا الوصف ليس في رواية مسلم

<sup>(</sup>٤) ابن باذام العبسى مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يحبي بن موسى الاسفراييني.

<sup>(</sup>٦) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الكوفي الملائي.

وَحدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا أبو نعيم، وعبيد الله بن موسى قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (۱)، عن عامر (۲)، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: وكريا بن أبي زائدة (۱ عن عامر الله الله عليه في سَفَوٍ، فقال: وأمعك ماءً؟)، قلتُ (۱ نعَم، فنزل عن رَاحلتِهِ فمشى حتى تَوارى عني في سَواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه مِن الإداوة، فَعَسَل يديه ووَجْهَه وعليه جُبَّةٌ مِن صُوفٍ فلم يستطع أن يُخرِجَ ذراعيه منهما حتى أخرجَهما مِن أسفلِ الجُبَّةِ، فعسل ذراعيه ومسح برأسِه، ثم أهويتُ لأنزعَ خُفَيهِ فقال: (دَعْهما فإني أدخلتُهما طاهرتين)، فمسح عليهما (١).

٧٦٥ حدثنا إبراهيم الحربي(٥)، حدثنا ابن نُمير(١)، حدثنا أبي،

<sup>(</sup>١) ابن ميمون بن مهران الهَمْدَاني، أبو يحيى الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن شراحيل الشعبي.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «فقلت».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفضل بن دكين عن زكريا عن الشعبي به. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (٢٠/١ ح ٨٠) من طريق عمر بن أبي زائدة عن الشعبي به.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم -رحمه الله- قصة الحديث، وذكرها المصنّف.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي، صاحب التصانيف.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني.

حدثنا زكريا باسناده مثله<sup>(۱)</sup>.

**٣٣٥** حدثنا أبو داود السِّخزي<sup>(٢)</sup> حدثنا وهب بن بقية<sup>(٣)</sup>، عن خالد(٤)، عن خالد الحَلْاء، ....

- (١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين (٢٣٠/١ ح٧٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به، وذكر الحديث تاماً.
- (٢) ويقال: السحستاني كما سبق في (ح: ٢٥)، وهو: سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه - كتاب الطهارة - باب في الاستنجاء بالماء (١١/١ ح٣٤).
  - (٣) ابن عثمان بن سابور الواسطى، أبو محمد، يُعرف بوَهْبان.
- (٤) قوله: «عن خالد» هذا الاسم الأول عليه علامة عليها ضبة في الأصل -وتحتمل أن تكون علامة تصحيح-، وهو ليس في (م) و(ط)، فصار الإسناد في هاتين النسختين كأن وهباً يروي عن خالد الحذاء، وهو خطأ؛ لأن وهباً إنما يروي عن خالد بن عبد الله الواسطى الطحان دون خالد الحذاء.

والصواب ما جاء في الأصل؛ وهو كذلك في سنن أبي داود - بعذه الصورة -: «وهب بن بقية عن حالد -هو الواسطي-، عن حالد -هو الحذاء- عن عطاء...» والمصنِّف روايته من طريق الإمام أبي داود نفسه.

وكذلك رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عطاء. وكذا عزاه المزي في «التحفة» إلى مسلم وأبي داود بهذه الصورة.

لكنه وقع في «إتحاف المهرة» لابن حجر عند عزوه لأبي عوانة قوله: «وعن أبي داود السجزي ثنا وهب بن بقية، عن حالد الحذَّاء، عن عطاء به... »، فهو منقطعٌ بهذه الصورة حيث لم يرد في الإسناد: خالد الواسطى، ولعل الحافظ رحمه الله تعالى كان اعتماده على نسخة غير متقنة من مسند أبي عوانة، وقد سبقت الإشارة إلى نحو هذا في ح(٣٢٦). عن عَطاء بن أبي ميمونة (١)، عن أنس بن مالك أن رسول الله و دخل حائطاً ومعه غلام معَه مِيْضَأَة (٢) -وهو أصغرنا - فَوَضَعَها عندَ السّدرة فقضى حاجتَهُ فخرجَ علينا وقد اسْتَنْجَى بالماء (٣).

انظر: سنن أبي داود (١١/١)، وتحفة الأشراف للمزي (٢٨٩/١)، وإتحاف المهرة لابن حجر (١٤٣).

(۱) واسم أبي ميمونة: منيع البصري، أبو معاذ مولى أنس بن مالك، توفي بعد سنة (۱۳۱ه). موثَّق، وثَّقه ابن معين، والعجلي، وأبو زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات.

وقال أبو حاتم: «صالح، لا يحتجُ بحديثه». وكان يرى رأي القدرية فذكره في الضعفاء البخاري، وأبو زرعة، والعقيلي، وابن عدي وغيرهم لقوله بالقدر، وليس في هذا ما يقدح في روايته وصحة حديثه إن شاءالله تعالى. وحديثه هذا مخرَّجٌ في الصحيحين.

انظر: طبقات ابن سعد (٧/٥٤)، تاريخ الدوري (٤٠٥)، سؤالات ابن الجنيد (ص: ٥٠١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٧٧/٣)، الضعفاء الصغير للبخاري (ص: ١٧٨)، أحوال الرحال للجوزجاني (ص: ٣١٥)، الثقات للعجلي (١٣٧)، أبو زرعة وجهوده (٩٤٥)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (١٢٣/٣)، الضعفاء للعقيلي (٣/٣٠٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/٧٣)، الثقات لابن حبان (م/٣٠٧) الثقات لابن شاهين (ص: ٢٤٧)، تحذيب الكمال للمزي (١١٧/٢)، ميزان الاعتدال (٧٦/٣)، والكاشف للذهبي (٤٢)، تحذيب التهذيب (١٨٦/٧)، والتقريب لابن حجر (٢٠١٤)

(٢) بكسر الميم وبحمزة بعد الضاد المعجمة، وهي الإناء الذي يتوضأ به الرَّكوة والإبريق وشبههما. انظر: شرح مسلم للنووي (١٦٣/٣).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء من التبرز (٢٢٧/١ ح٦٩)

عن عَطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، عن النبي كان إذا خرج عن عَطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، عن النبي كان إذا خرج إلى الغائط أتيتُه أنا وغلامٌ بإدَاوةٍ ( ﴿ وَعَنَزَة ﴿ )(٢) فاستنجى به (٣)(٤).

• ٦٥ - حدثنا الزعفراني، حدثنا عفّان (٥)، حدثنا شعبة، عن

عن يحيى بن يحيى، عن خالد الواسطى، عن خالد الحذاء، به.

فائدة الاستخراج:

ذكر المصنّف نسبة خالد الحذاء، وجاء عند مسلم مهملاً.

- (١) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي.
  - (٢) قوله: «وعنزة» ليست في (م).
- (٣) أي بالماء الذي في الإداوة كما في رواية مسلم: «إداوة من ماءٍ، وعنزة، فيستنجي بالماء».
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء (الفتح ٢٠١/١ ح ١٥٠) عن أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه في باب: من حمل معه الماء لطهوره (٢/٣٠ ح ١٥١) عن سليمان بن حرب، وفي باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء (٢/٣٠ ح ١٥١) عن محمد بن بشار عن غندر.

وأخرجه في كتاب الصلاة - باب الصلاة إلى العنزة (الفتح ٦٨٦/١ ح٠٠٠) من طريق الأسود بن عامر شاذان.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء من التبرز (١/٢٧/١ ح.٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر غندر ووكيع، وعن محمد بن المثنى عن غندر وحده كلهم عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٣/٣) عن يزيد بن هارون عن شعبة به.

(٥) ابن مسلم بن عبد الله الصفّار الباهلي.

عطاء بن أبي ميمونة قال: سمِعتُ أنساً فذكر نحوه، ولم يذكر: عَنَزَة (١).

الله عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي (٢)، حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ /(ل ١/٥٩/أ)، حدثنا (٣) روح بن القاسم، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله على إذا تَبَرَّزَ لحاجتِهِ أَتَيتُه بالماء فيغتسل (٤) به (٥).

ووكيع، عن على بن حرب، حدثنا أبو معاويةً (١)، ووكيع، عن الأعمش عن مجاهد (٧)، عن طاوس (٨)، ح

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٩/٣) عن عفان عن شعبة به.

<sup>(</sup>٢) وهو في المسند (١١٢/٣).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «عن» بدل «حدثنا»، وفي «مسند الإمام أحمد»: «حدثنا»، وروح بن القاسم هو: التميمي العنبري، أبو غياث البصري.

<sup>(</sup>٤) وفي مسند الإمام أحمد المطبوع: «فيغسل»، ولعله خطأٌ مطبعي؛ فقد عزاه الحافظ في «إتحاف المهرة» (١٤٣)، و«أطراف» المسند (٢/٦٤) إلى أحمد بلفظ المصنّف والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول (الفتح ٢٨٤/١) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

وأخرجه مسلم في كتباب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء من التبرز (٢٢٧/١ ح ٢١) عن زهير بن حرب وأبي كريب محمد بن العلاء كلهم عن إسماعيل بن عُليَّة عن روح بن القاسم به.

<sup>(</sup>٦) محمد بن خازم الضرير، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٧) ابن جَبْر القرشي المخزومي مولاهم، أبو الحجاج المكي.

<sup>(</sup>٨) ابن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي.

وَحدثنا عبد الرحمن بن بشر(١)، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش قال: سمِعتُ مجاهداً يحدث عن طاوس، عن ابن عباسِ قال: مَرَّ النَّبي عَلَي بقبرين فقال: «إِنَّهما لَيُعَذَّبانِ، وما يُعَذَّبانِ في كبيرِ، أما أحدُهما فكان لا يستتر(٢) مِن البَولِ، وأما الآخر فكان يمشى بالنَّميمة».

ثم أخذَ جريدةً رطبةً فشَقَّها بنصفَين وغرز في كل قبرِ واحدةً، فقيل: يا رسول الله لم صَنَعْتَ هذا؟ قال: ﴿لعلَّهُ أَن يُخَفَّفَ عنهما ما (") لم تَيْبَسا))(١).

واللفظ لِعَلِيٍّ.

مهم حدثنا السُّلَمي، حدثنا مُعَلَّي بن أسدٍ (°)، حدثنا

<sup>(</sup>١) ابن الحكم بن حبيب العبدي، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) ذكر النووي أنَّ هذه اللفظة رويت على ثلاثة أوجه: «يستتر»، و «يستنزه» و «يستبرئ» ثم قال: «وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنَّبه، ويتحرز منه، والله أعلم».

انظر: شرح مسلم للنووي (۲۰۱/۳)

<sup>(</sup>٣) ((ما)) المصدرية الظرفية سقط من (م)، والمعنى مدة بقائها رطبة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول (٢١٨٥ ح٢١٨) عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية، ووكيع كلاهما الأعمش به. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (١/١١ حر١١١) عن أبي سعيد الأشج، وأبي كريب محمد بن العلاء، وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن وكيع عن الأعمش بنحوه.

<sup>(</sup>٥) العَمِّي، أبو الهيثم البصري.

عبد الواحد بن زياد (۱)، عن الأعمش، فقال: «كَان لا يَسْتَتِرُ مِن البَول» (۲).

<sup>(</sup>١) العبدي مولاهم البصري، تُكلِّم في حديثه عن الأعمش، وقد توبع في الإسناد الذي قبله، انظر: ح(٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه (٢/ ٢٤٠ ح١١١) عن أحمد بن يوسف السلمي -شيخ المصنف - عن معلى بن أسدٍ به.

ولفظ مسلم «لا يستنزه» بدل «لا يستتر»، وإسنادهما واحد!

بَابُ ﴿ بَيَانِ إِيثَارِ التَّسَتُّرِ بِالهَدَفَ لِلمُتَغُوَّطِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ المُتَغُوِّطِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الطَّائِلِ أَنْ لَا يَخْلُو بِبَوْلِهِ الْخَلَاءِ فِي ظِلِّ الثَّاسِ، وَأَنْ يَبُوْلَ قَائِماً فِي ظِلِّ الحَائِطِ

۱۹۰۰ حدث نا أبو داود الحراني، حدث عارمٌ (۲)، حدث مهدي (۲)، ح

وحدثنا عَمار بن رجاء، حدثنا حَبَّانٌ ('')، حدثنا مَهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ('')، عن الحسن بن سعد ('')، عن عبد الله بن جَعفر قال: أردفني رسولُ الله في ذات يوم خلفه، فأسرَّ إليَّ حديثاً لا أُحدثه أحداً مِن الناس، وكان أحبُّ ما استتر به رسولُ الله في لحاجتِهِ هدفاً أو حَائش نَحْلِ (''). قال: فَدخل حائطاً لرجلِ مِن الأنصار

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، لقبه عارمٌ.

<sup>(</sup>٣) ابن ميمون الأزدي المِعْوَلي مولاهم، أبو يحيى البصري.

<sup>(</sup>٤) وقع في (م) خطأً: «رجاء» بدل «حبان»، وهو: ابن هلال الباهلي، أبو حبيب البصري.

<sup>(</sup>٥) التميمي الضَّبِّي البصري.

<sup>(</sup>٦) ابن معبد القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٧) الهدف: كل ما ارتفع من الأرض، وحائش النخل هو: بستان النخل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٧٧/١)، شرح مسلم للنووي (٤/ ٣٥).

فإذا جَمَلٌ، فلما رأى النبيّ الله حَنَّ(۱) وذَرَفَتْ عيناه، فأتاه النبي الله فَمَسَحَ سَرَاتَهُ /(ل ١ / ٥ ٩ / ب) وذِفْرَيهِ (٢) فسكتَ (٣)، فقالَ: (رمَنْ رَبُّ هذا الجمل؟)، فجاء فتى مِن الأنصار فقال: هُوَ لي يا رسولَ الله، فقال: (رألا تَتَّقي الله في هذه البهيمةِ التي ملككَ الله (٤) إياهَا؟ فإنه شَكَا إليَّ أنك تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ (٥), (٦).

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض – باب ما يستتر به لقضاء الحاجة (٢٦٨/١ ح ٢٩) عن شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء كلاهما عن مهدي بن ميمون به. وأخرجه أبو داود في السنن – كتاب الجهاد – باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (٣٣/٣ ح ٢٥٤٩) عن موسى بن إسماعيل المنقري عن مهدي بن ميمون به بلفظ المصنّف.

وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب الارتياد للغائط والبول (١٢٢/١ ح ٣٤٠) عن محمد بن يحيى عن أبي النعمان عارم عن مهدي بن ميمون بطرفٍ منه.

#### فائدة الاستخراج:

١- لم يذكر مسلم قصة الحمل، وذكر المصنِّف له من فوائد الاستحراج.

<sup>(</sup>١) أي: رجَّع صوته وبكي. عون المعبود للعظيم آبادي (١٥٨/٧)

<sup>(</sup>٢) سَرَاته: أي ظهره وأعلاه، وسَرَاة كلِّ شيءٍ ظهره وأعلاه، وأما ذِفْرى البعير: فأصل أذنه. انظر: النهاية لابن الأثير (١٦١، ٣٦٤)

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «فسكن».

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) أي: تُكْرِهُه وتُتْعِبُه، وزناً ومعنى. عون المعبود للعظيم آبادي (١٥٩/٧)

• ٧٥ – حَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا شعبة، عن منصور (٢) قال: سَمِعْتُ أبا وَائلٍ (٣) يُحدِّثُ قال: قيل لحذيفة: إن أبا موسى يُشَدِّدُ في البول –قال أبو داود: وقال حَرير في هذا الإسناد (٤): إن أبا موسى كان يَبُولُ في قَارورةٍ ويُشَدِّدُ في البول – فقال حُذيفة: ودِدتُ أنه لا يفعَلُ هذا، إني كنتُ معَ رسول الله على فأتى سُبَاطة (٥) القوم فبالَ قائماً (٢).

٢- أخرج المصنّف الحديث في كتاب الطهارة، وهو عند مسلم في كتاب الحيض ففيه
 تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي لاحظها مسلم.

<sup>(</sup>١) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٥٤).

<sup>(</sup>٢) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي.

<sup>(</sup>٣) شقيق بن سلمة الأسدي.

<sup>(</sup>٤) في مسند الطيالسي: «الحديث» بدل «الإسناد».

<sup>(°)</sup> بضم السين المهملة، وتخفيف الباء الموحدة، وهو: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك.

وتكون في الغالب سهلة لا يرتدُّ فيها البول على البائل.

وانظر: أعلام الحديث للخطأبي (٢٧٨/١)، النهاية لابن الأثير (٣٣٤)، شرح مسلم للنووي (١٦٥/٣)، فتح الباري لابن حجر (٢٩٢/١)

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب البول عند سباطة القوم (الفتح ٣٩٤/١) عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن منصور به. وأخرجه أيضاً في

١٧٥ حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي<sup>(١)</sup>، حدثنا وكيع، ح
 وحَدثنا أبو علي الزَّعْفَرَاني<sup>(٢)</sup>، حدثنا أبو مُعاوية<sup>(٣)</sup>، ح

وَحدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحبي بن عيسى الرَّمْلي (أن)، قالوا: حدثنا الأعمس، عن أبي وائل، عن حُذَيفة قال: رأيتُ رسول الله(أن) على أتى سُباطة قوم فبال عليها قائماً، فأتيتُه بوضوءٍ فذهبْتُ لأتأخرَ عنه فَدعاني حتى كنتُ عندَ عقِبيهِ، فتوضاً وَمَسح على خُفَّه(1).

الباب الذي قبله - باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط (ح ٢٢٥) عن عثمان بن أبي شيبة.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (٢٢٨/١ ح٧٤) عن يحيى بن يحيى التميمي كلاهما عن حريرٍ عن منصور بأكمل مما أورده المصنّف.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر السرَّاج الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي النهشلي، أبو زكريا الكوفي الفاخوري، سكن الرملة فنُسب إليها.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «النبي».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب البول قائماً وقاعداً (الفتح ٢٩١/١) عن آدم بن أبي إياس عن شعبة.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (٢٢٨/١ ح٣٧) عن يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة زهير بن معاوية.

٧٧٥ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا سفيان بن عيينة، الأعمش بإسنادِهِ مثلَه (١). الأعمش بإسنادِهِ مثلَه (١).

٥٧٣ حَدَثَنا زيد بن إسماعيل (٣)، حدثنا أبو بدر (٤)، حدثنا

وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك <أي: في البول قائماً> (١٩/١ ح١٣) عن هناد بن السَّري عن وكيع كلهم عن الأعمش عن أبي وائل به. فائدة الاستحراج:

لفظ المصنِّف فيها: «فبال عليها قائماً» أي على السباطة، وهو أخص من لفظ مسلم: «انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائماً»، وبه يندفع إيراد من استشكل كون النيِّ ﷺ بال هناك على الجدار أو الحائط لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرارٌ، وهذا من فوائد الاستخراج وسيأتي صريحاً أيضاً في ح(٥٧٤).

وانظر: فتح الباري (٢/١).

- (١) من هنا سقطت لوحة كاملة من نسخة (ك) وستأتى الإشارة إلى نهاية السقط في موضعه.
  - (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٢/٥) عن ابن عيينة عن الأعمش به.
    - (٣) ابن سيار بن مهدي البغدادي، أبو الحسن الصائغ.

قال ابن أبي حاتم: «سمعت منه مع أبي ببغداد، ومحله الصدق»، ووثقه ابن حبان. انظر: الجرح والتعديل (٥٥٧/٣)، الثقات لابن حبان (٢٥٢/٨)، تاريخ بغداد للخطيب (٤٤٧/٨).

(٤) شجاع بن الوليد بن قيس السَّكُوني الكوفي، نزيل بغداد، توفي سنة (٢٠٣) أو بعدها بسنة أو سنتين.

وثقه ابن معين، وابن نمير، وقال الإمام أحمد: «أرجو أن يكون صدوقاً»، وقال مرة: «كان شيخاً صالحاً صدوقاً»، وقال العجلي وأبو زرعة الرازي: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات.

الأعمش بمثله<sup>(۱)</sup>.

قال أبو بدر: السُّبَاطةُ: الكُنَاسة (٢).

وقال وكيع: «كان جارنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب ولا بمغيرة»، وكان حفص بن غياث يتكلم ويقع فيه، وقال أبو حاتم الرازي: «لين الحديث، شيخ ليس بالمتين، لا يحتج به».

وعقب الذهبي على كلام أبي حاتم: «قد قفز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح». وذكره في المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وقال: «ثقة مشهور» وكذا قال في المغني، ورمز له في الميزان «صح» وقال: «صدوق مشهور». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، له أوهام»، وقال في هدي الساري: «ليس له في البخاري إلا موضع واحد قد توبع شيخه فيه».

انظر: تاريخ الدوري (٤٤٩)، العلل رواية المروذي (ص: ١٢٦)، الثقات للعجلي (ص: ٥٥٠)، الضعفاء للعقيلي (١٨٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٧٨/٤) الثقات لابن حبان (١/١٥٤)، تاريخ بغداد للخطيب (٤٧/٩)، تحذيب الكمال للمزي (١٣٨٢)، السير (٩/٣٥٣)، والميزان (٢٦٤)، والمتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص: ١٦١)، والمغني للذهبي (١/٩٥)، تحذيب التهذيب (٢/٥٩٤)، وهدي الساري (ص: ٤٢٩)، والتقريب لابن حجر (٢٧٥٠)

- (١) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق.
- (٢) تقدم بيانه بأوسع من هذا، انظر: ح(٥٧٠)
- (٣) ابن موسى بن باذام العبسي مولاهم الكوفي.
- (٤) لم يتضح لي أيُّ السفيانين هو؟ والأظهر أنه: ابن عيينة لأن الحديث قد روي من

النبي (۱) رضي قائماً على سُبَاطةٍ، ودَعا بماءٍ فتوضأ وَمَسح على خُفَّيه (۲).

ووو - حَدِثَ الْمُعمش بمثله (٥). حدثَ مسدَّد، حدثَ المُعمش بمثله (٥).

طريقه كما سبق في ح(٥٧٢) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ط): «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) لم أحد من أخرجه من طريق عبيد الله عن سفيان، وتقدم تخريج الحديث من الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي، أبو إسحاق، صاحب التصانيف.

<sup>(</sup>٤) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٥) في (ط): «بإسناده بمثله». والحديث لم أجد من أخرجه من هذا الطريق.

# بَابُ<sup>(۱)</sup> بِيَانِ إِيْثَارِ تَرْكِ البَوْلِ قَائِماً، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوْخٌ (۱) مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﴿ (ل ١/٩٦/١)

و المقدام بن شُرَيحٍ (٥)، عن أبيهِ، عَن عائشةَ قالت: ما بالَ رسولُ الله على المقدام بن شُرَيحٍ (٥)، عن أبيهِ، عَن عائشة قالت: ما بالَ رسولُ الله على المقدام بن شُرَيحٍ (٥)، عن أبيهِ، عَن عائشة قالت: ما بالَ رسولُ الله على المقدام بن شُرَيحٍ (٥)، عن أبيهِ، عَن عائشة قالت: ما بالَ رسولُ الله على المقدام بن شُرَيحٍ (٥)، عن أبيهِ، عَن عائشة قالت: ما بالَ رسولُ الله على المقدام بن شُرَيحٍ (٥)، عن أبيهِ، عَن عائشة قالت: ما بالَ رسولُ الله على المقدام بن شُريعٍ (٥)، عن أبيهِ، عَن عائشة قالت: ما بالله على الله على ال

(١) كلمة «باب» لم ترد في (ط).

(٢) ذهب إلى النسخ أيضاً ابن شاهين واستدل على ذلك بحديثين ضعيفين وبحديث عائشة هذا، غير أنه تردَّد في إطلاق النسخ لورود الآثار عن الصحابة والتابعين في البول قائماً، وما استدلَّ به المصنِّف هو أصح شيءٍ في هذا الباب.

قال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيءٍ في الباب وأصح»، ولكنه لا يدلُّ على النسخ أيضاً لأنه -كما قال الحافظ ابن حجر - مستندٌ إلى علمها فيُحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطَّلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة.

قال ابن الجوزي: «ادعى قوم النسخ < أي: نسخ البول قائماً > وليس بصحيح». وقال الحافظ أيضاً: «وقد سلك فيه أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر، فزعما أن البول عن قيام منسوخٌ واستدلا عليه بحديث عائشة، والصواب أنه غير منسوخ».

انظر: ناسخ الحديث ومنسوحه لابن شاهين (ص:۷۷ - ۸۱)، إحبار أهل الرسوخ لابن الجوزي (ص:٦)، فتح الباري لابن حجر (٣٩٤/١)

- (٣) ابن عقبة بن محمد السُّوائي، أبو عامر الكوفي.
- (٤) في (ط): «عن» بدل «حدثنا»، وسفيان هو: الثوري.
  - (٥) ابن شُرَيح بن هاني الحارثي الكوفي.

### قائماً منذُ أُنْزِل عليه القُرْآنُ(').

(۱) هذا الحديث لم يخرجه مسلم، فهو من زوائد المصنّف عليه، وإسناده حسن، ففي رواية قبيصة عن الثوري كلامٌ يسير كما سبق في ح(٢٤)، والحديث صحيح فقد تابع قبيصة: وكيع، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن كثير العبدي، والحسين بن حفصٍ كلهم عن سفيان عن المقدام به.

أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٦/٦) عن وكيع عن سفيان به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٨١/١) من طريق أبي نعيم، ومحمد بن كثير العبدي، وقبيصة كلهم عن سفيان به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠١/١) من طريق أبي نعيمٍ أيضاً، والحسين بن حفص كلاهما عن سفيان به.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وتعقبهما الشيخ الألباني فقال: «فيه نظر؛ فإن المقدام بن شريح وأبوه لم يحتج بهما البخاري؛ فهو على شرط مسلم وحده».

وللحديث طريق أخرى عن غير سفيان فقد أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما حاء في النهي عن البول قائماً (١٧/١ ح١٢) عن علي بن حُجر عن شريك بن عبد الله القاضي عن المقدام بن شريح به.

وأخرجه ابن ماجه في سنن- كتاب الطهارة - باب في البول قاعداً (١١٢/١ حر٣٠٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وإسماعيل بن هانئ كلهم عن شريك بن عبد الله القاضي عن المقدام بن شُريح به.

وقال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيءٍ في الباب وأصح».

وهناك طريق ثالثة عن المقدام وهو ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠١/١) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن المقدام بن شريح به. ورَواه (١) وكيع عن الثوري أحسَنَ منه (٢).

والحديث صححه الشيخ الألباني ونقل تصحيحه عن الذهبي أيضاً، وقال حفظه الله: «قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة هي قال: «أتى النبي الله سباطة قوم فبال قائماً» ولذلك فالصواب حواز البول قاعداً وقائماً، والمهم أمن الرَّشَاش، فبأيهما حصل وجب، وأما النهي عن البول قائماً فلم يصح فيه حديث».

انظر: السلسة الصحيحة للألباني (١/٣٤٥ ح٢٠١)

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف هذا الحديث في الباب على مسلم.

(١) في (ط): «رواه» بدون واو العطف.

(٢) وصله أحمد في المسند (٢١٣، ١٣٦/٦) من طريق وكيع وزاد في أوله: «من حدثك أن رسول الله على بال قائماً فلا تصدِّقه... الحديث»، وهو معنى قول المصنِّف: «أحسن منه».

## بَابُ<sup>(')</sup> بَيَانِ حَظْرِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالغَائِطِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِقْبِالِهَا<sup>(')</sup> فِي البِينُوتِ وَفِيْمَا سِوَاهُ<sup>('')</sup>، وَإِيْجَابِ الاسْتِقْبَالِ بِهِمَا شَرْقًا وَغَرْبًا

الزهري، عن عطاء بن يزيدَ الليثي سمِعَ أبا أيوبَ الأنصاريَّ قال: قال الزهري، عن عطاء بن يزيدَ الليثي سمِعَ أبا أيوبَ الأنصاريَّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ، ولكن شرِّقوا أو غَرِّبُوا».

فَقَدِمنا الشَّامَ فوجدنا مَرَاحِيْضَ (١) قد بُنِيت نحوَ القبلةِ فَنَنْحَرِفُ عنها ونستغفرُ الله(٥).

٨٧٥ حدثنا محمد بن إسحاق بن الصَّبَّاح، ومحمد بن يحيى،

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «استعمالهما».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «وفيما سواهما على الحظر».

<sup>(</sup>٤) جمع مِرحاض بكسر الميم، وهو: البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي: للتغوَّط. انظر: شرح مسلم للنووي (١٥٨/٣)

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق... (الفتح ٥٩٤/١ عن علي بن المديني.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢٢٤/١ ح٥٩) عن زهير بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ويحبى بن يحيى التميمي كلهم عن ابن عيينة عن الزهري به.

وَالسُّلْمَي قَالُوا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن مَعمر، عن الزهري بمثله بإسناده أن النبي<sup>(۱)</sup> وَاللَّ قال: «إذا أتى أحدُكم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة، وَلكن لِيُسَرِّقْ أو لِيُغرِّبْ».

قال أبو أيوبَ: فلما قدمنا الشامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَاً (٣) نحوَ القِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرف ونستغفر الله(٤).

**٩٧٥** حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أحبرنا ابن وهب (٥)، عن يونس (٦)، عن الزهري بإسناده إلى قوله: ((أو غَرِّبُوا)) (٧).

<sup>(</sup>١) لم أجد الحديث في المصنَّف لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «مراحيض».

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في سننه - كتاب الطهارة - باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة (٢٣/١) عن يعقوب الدورقي عن محمد بن جعفر.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١٦/٥) عن محمد بن جعفرٍ أيضاً، وأخرجه أيضاً (٤١٧/٥) عن إسماعيل بن عُليَّة كلاهما عن معمر عن الزهري به.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (٤٢١/٥) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن يزيد بن أبي النحاد الأيلي.

<sup>(</sup>٧) في (ط): «الزهري بإسناده: فلا تستقبلوا القبلة ولايُولِّيها ظهره ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا». أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول (١١٥/١ ح ٣١٨) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يونس به.

• ٨٠ - حدثَ نا الدقيقي(١)، حدث نا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب (٢) عن الزهري بإسناده مثلَه (٣): ((فلا تستقبلوا القبلة ولا يُولُّهَا ظهرَه، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا (١٠).

١٨٥ - حَدثنا يزيدُ بن سنان(٥)، حدثنا صَفوان بن عيسى(١)، حدثنا ابن عجلان (٧)، عن القَعْقَاع (٨) / (١١/٩٦/ب) عَنْ أبي صَالح (٩)، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله(١٠٠ علي: ﴿إِذَا أَتِي أَحِدُكُم الْعَائِطَ فَلا

وقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بـول، إلا عنـد البنـاء: حـدار أو نحـوه (الفـتح ٢٩٥/١ ح١٤٤) عـن آدم بـن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري به.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الملك الواسطى.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، في روايته عن الزهري كما سبق في (ح: ٣٨٤)، وقد توبع في الأسانيد الماضية، والحديث في صحيح البخاري من طريقه.

<sup>(</sup>٣) قوله: <sub>((</sub>مثله<sub>))</sub> ليست في (ط).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث تكرر بإسناده ومتنه في (م).

<sup>(</sup>٥) ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي، أبو خالد القزاز.

<sup>(</sup>٦) القرشى الزهري، أبو محمد البصرى القسَّام.

<sup>(</sup>٧) محمد بن عجلان القرشي المدني.

<sup>(</sup>٨) ابن حكيم الكناني المدني.

<sup>(</sup>٩) ذكوان السمّان الزيات المدنى.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): ﴿النبي﴾.

يستقبل القبلة ولا يستدبرها (١).

الليث، عَن ابن عجلانَ بمثله (٤).

رواه أحمد بن الحسن بن خِراش (٥)، حدثنا عمر بن عبد الوهاب (٦)،

(۱) لم يخرجه مسلم من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع، وسيأتي الكلام على طريق مسلم في الحديث المعلق الذي ساقه المصنّف بعد (ح: ٥٨٢).

والحديث أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (٣/١ ح٨) من طريق عبد الله بن المبارك.

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستطابة بالروث (٣٨/١) من طريق يحيى القطان.

وأخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (١١٣/١ ح٢١٣) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء المكى كلهم عن محمد بن عجلان عن القعقاع به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٣٣/٤) عن شيخه بكار عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان به.

- (٢) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
- (٣) ابن الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري، أبو عبد الملك.
- (٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٥٢) من طريق الليث بن سعد عن أبن عجلان ببعض الحديث، وهو النهى عن الاستنجاء باليمين.
  - (٥) البغدادي، أبو جعفر الخراساني الأصل.
  - (٦) ابن رياح بن عَبيدة الرياحي، أبو حفص البصري.

حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا روح بن القاسم (۱)، عن سهيلٍ (۲)، عن القعقاع، بنحوه (7).

(١) التميمي العنبري، أبو غياث البصري، ووقع في (ط): «روح عن القاسم» وهو خطأ.

(٢) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدني.

(٣) في (ط) أتمَّ الحديث بدل قوله: «بنحوه»، ونصُّه: «عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها».

وقد وصله مسلمٌ في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢٢٤/١ ح ٦٠) عن أحمد بن الحسن بن خراشِ عن عمر بن عبد الوهاب به.

وهذا الحديث مما انتقده على مسلم: أبو الفضل بن عمار الشهيد، والدارقطني، والمزي.

قال أبو الفضل: «هذا حديثٌ أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد بن زريع؛ لأنه حديثٌ يُعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيلٍ في هذا الإسناد أصل».

وقال الدارقطني بعد أن ذكر إسناد مسلم ومتنه: «هذا غير محفوظٍ عن سهيل، إنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه، منهم: روح بن القاسم، كذا قال أمية [عن] يزيد».

وقال المزي: «كذا قال الرياحي حأي: عمر بن عبد الوهاب> عن يزيد بن زريع، وهو معدود في أوهامه، وخالفه أمية بن بسطام – وهو أحد الأثبات في يزيد بن زريع – فقال: عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وهو محفوظ من رواية ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي».

وسبق تخريج الحديث من طريق هؤلاء وغيرهم في الحديثين اللذين مضيا، وطريق ابن عيينة ستأتي في الإسناد الآتي عند المصنف.

وذهب النووي رحمه الله إلى تصويب الإسنادين فقال: «مثل هذا لا يظهر قدحه فإنه محمول على أن سهيلاً وابن عجلان سمعاه جميعاً، واشتهرت روايته عن ابن عجلان، وقلّت عن سهيل».

ولكن رواية الجماعة من الأثمة الثقات هي المقدَّمة بلا ريب على رواية ثقة تفرَّد عنهم، وقد تقرَّر في علم المصطلح الشريف أنَّ رواية الثقة المخالف لجماعة الثقات يُعدُّ شاذاً، والشاذ من حنس الضعيف.

وما ذهب إليه ابن عمار الشهيد، والدارقطني، والمزي هو الصواب، وقد رجَّحه أيضاً الشيخ ربيع المدخلي في كتابه «بين الإمامين».

وصنيع المصنّف رحمه الله تعالى من إيراد الحديث من طرق عن ابن عجلان، ثم تعليقه لطريق سهيل عن القعقاع كأنه يشير بذلك إلى تعليل هذا الإسناد، والله أعلم.

وقد تساءل الشيخ ربيع - والأمر محل سؤال فعلاً - عن سبب عدول الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن إخراج الحديث من طريق ابن عجلان، وإيراده من هذه الطريق التي لا تخفى علتها على مثله رحمه الله تعالى!

#### فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف اسم أبي روح: القاسم، وجاء عند مسلم مهملاً.

٢- أخرج الإمام مسلم الحديث من وجه انتُقِد عليه فيه، وأخرج المصنّف الحديث من أوجه سالمة من الانتقاد كما في الأسانيد الماضية.

انظر: علل الأحاديث لأبي الفضل بن عمار الشهيد (ص: ٥٩)، التتبع للدارقطني (ص: ١٣٨- ١٣٩)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٥٨/٣)، تحفة الأشراف للمزي (ص: ١٣٩- ١٨٩)، بين الإمامين مسلم والدارقطني للشيخ ربيع المدخلي (ص: ٧٧- ٨٢)

- حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (١)، أخبرنا سفيان بن عُينة عن محمد بن عَجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ أن النبي على قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مَثُلُ الْوَالَّهِ (٢)، فإذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائطِ " ولا بَولٍ، وَلِيَسْتَنْج بِثلاثة أحجارِي، ونَهَى عن الرَّوْثِ، والرِّمَّةِ (1)، وأن يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ(°).

٥٨٤ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدثنا محمد بن بشر العبدي (٢)، حدثنا عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) الإمام محمد بن إدريس المطلى، والحديث في مسنده (ص:١٣) عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «مثل والد» بالتنكير.

<sup>(</sup>٣) في (ط): ((بغائط)).

<sup>(</sup>٤) الروث: رجيع الدواب، والرمّة: العظام البالية.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٧٢/١-٢٧٣)، غريب الحديث للحربي .(٧١/١)

<sup>(</sup>٥) سقط إسناد هذا الحديث من (م)، ففيه: «حدثنا رسول الله على مباشرة!

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (١١٤/١ ح٣١٣) عن محمد بن الصباح عن ابن عيينة عن ابن عجلان به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٧) عن ابن عيينة عن ابن عجلان به.

<sup>(</sup>٦) محمد بن بشر بن الفُرافصة بن المختار العبدي، أبو عبد الله الكوفي.

عمر (۱)، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان (۲)، عن عَمِّهِ واسع بن حَبَّان، عن ابن عمر قال: رَقَيْتُ عَلى بيتِ أَحتي حَفْصة فرأيتُ رسول الله على قاعداً لحاجتهِ مستقبل الشام مستدبر القبلة (۲).

مهه حدثنا أبو أمية، حدثنا حالد بن مخلد القطْوَاني، حدثنا سليمان بن بلال بن محدثني يحيى بن سعيد قال: سمِعتُ محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عَمِّهِ وَاسِع بن حَبَّان قال: كنتُ أصلي في المسجدِ وعبد الله بن عمر مسند (أ) ظهرَه إلى القبلة فلما قضيتُ صَلاتي انصرفتُ إليه مِن شقي الأيسر. فقال عبد الله: لقد رَقِيْتُ على ظهرِ بيتِ أختي حَفْصَةَ فرأيتُ رسول الله على قاعداً على لَبِنتَينِ مستقبل بيت المقدس لِحَاجته (أ).

<sup>(</sup>١) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري المازني المدني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت (الفتح ٢٠ ١/١ من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢٢٥/١ ح٢٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر به.

<sup>(</sup>٤) التيمي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٥) ابن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدني القاضى.

<sup>(</sup>٦) في (ط): «مسنداً».

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢١٤/١ ح ٦١) عن القعنبي عن

٥٨٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أنس بن عياض (١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان قال: قال لي (٢) ابنُ عُمر: يقول ناسٌ (٣): إذا قَعَدْتُ /(١/١٥/١) على حاجتِك فلا تَقْعُدُ مستقبلَ القبلةِ، ولا الله المَقْدِس، وَلقد رَقِيْتُ مرةً على ظُهر منزلِنا فرأيتُ رسول الله على مستقبل بيت المقدس لحاحته<sup>(٥)</sup>.

> سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد به، وفيه: «مستقبلاً بيت المقدس». فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف جدَّ محمد بن يحبي بن حبان، ولم يذكر اسم جدِّه عند مسلم.

٢- قول واسع بن حبان: «انصرفت إليه من شقى الأيسر» فيه زيادة شرح فلم يرد عند مسلم بيان الجهة التي انصرف منها إليه.

<sup>(</sup>١) الليثي، أبو ضمرة المدني.

<sup>(</sup>٢) الجار والمحرور «لي» ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «أناس».

<sup>(</sup>٤) هنا ينتهى السقط من نسخة (ك) المشار إليه في أثناء إسناد حديث رقم (٥٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب من تبرز على لبنتين (الفتح ٢٩٧/١ ح١٤٥) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

وأحرجه أيضاً في باب التبرز في البيوت من الكتاب نفسه (٢٠١/١ ح١٤٩) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

## بَابُ<sup>(۱)</sup> بَيَانِ تَطْهِيرِ الثَّوبِ الذِي يُصلَى فِيهِ مِنْ بَوْلِ الـمَوْلُوْدِ الذُّكَرِ الذِي لَم<sup>ْ(۲)</sup> يَطْعَمْ لا الْأَنْثَى<sup>(۳)</sup>

حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطان، عن هشام بن عروة، حَدثني أبي، عن عائشةَ حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطان، عن هشام بن عروة، حَدثني أبي، عن عائشة أن النّبيّ وضع صَبيّاً في حَجْرِهِ (٥)، فبال عليه، فَدَعا بماءٍ فأتبعَه إياهُ (١).

انظر: شرح مسلم للنووي (١٩٤/٣)، المصباح المنير للفيومي (ص/١٢١ - ١٢٢)

وأخرجه في كتاب الأدب - باب وضع الصبي في الحِجر (الفتح ١٠ ٤٤٨/١٠ حرجه في كتاب الأدب - ١٠٠١) عن محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى القطان عن هشام بن عروة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ٢٣٧/١ ح١٠١ و ١٠١) من طريق عبد الله بن نمير، ومن طريق حرير بن

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (م): «لا» بدل «لم».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ط) و(ك)، ولعله الأقرب لمناسبة الأحاديث. وجاء في الأصل و(م): «والأنثى».

<sup>(</sup>٤) في (م) نسب إلى جده، ولم يذكر اسم أبيه محمد.

<sup>(</sup>٥) أي حِضنه، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، قال النووي: «بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العقيقة - باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه (الفتح ٥٠١/٩ ح٥٤٦٨) عن مسدد.

٨٨ - حدثنا ابن أبي رَجَاء المِصِّيصِي(١)، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشةَ أن النبيَّ رضي أتي بصبي، فبال عليه، فأَتْبَعَهُ الماء ولم يَغْسِلْه<sup>(٢)</sup>.

٩٨٥ - حَدثنا أبو داودَ الحراني، حدثنا محاضر(٢)، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيهِ، عَن عائشة أن النبي الله أتبي بصبي الله عليه، فَأَتْبَعَ<sup>(1)</sup> ذلك الماء وَلم يغسله<sup>(0)</sup>.

• 90 - حدثناً أبو داود الحراني، حدثنا مسلم(١)، حدثنا وُهَيبٌ(٧)،

عبد الحميد الضبي، ومن طريق عيسى بن يونس كلهم عن هشام بن عروة بنحوه. فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف هشام بن عروة، وورد عند مسلم مهملاً.

(١) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصّيصي، أبو جعفر النجار الثغري.

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (١٧٤/١ ح٢٣٥) عن على بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وكيع عن هشام به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦) عن يحبي القطان ووكيع عن هشامٍ به.

(٣) ابن المُورِّع الهَمْدَاني، أبو المُورِّع الكوفي، تكلِّم فيه، وقد توبع هنا.

(٤) في (ك): ((فأتبعه)).

(٥) انظر تخريجه في الحديثين قبله.

(٦) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري.

(٧) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري، ووقع في (م): «مسلم بن وهب» وهو خطأ

حدثنا هشام بن عروة، عن أبيهِ، عَن عَائشةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ أَتِيَ بِصَبِيِّ ﴿(١) يَدعُو له فَأَقْعَدَهُ في حَجْرِهِ، فبال عليه فدعا بماءٍ فَصَبَّهُ على البَولِ يُتْبِعُهُ إياه (١).

رواه ابن نُمير، عَن هشامٍ، عن أبيهِ، عن عائشةَ أن النَّبي عَلَمْ كَان يُوْتَى بِالصِّبْيان فَيُبَرِّكُ<sup>(۲)</sup> عليهم ويَحُنَّكُهم فَأْتِي بِصَبِيِّ فبال عليه، فَدُعا بماءٍ فأتبعَه بوله<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين النجمين سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه في الحديثين (٥٨٧)، (٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «فيبارك عليهم».

<sup>(</sup>٤) التحنيك: أن يمضغ التمر أو نحوه، ثم يدلك به حنك الصغير داخل فمه، وحنكه وحنكه وحنكه بالتخفيف والتشديد، والأحير أشهر.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٧٠/١)، شرح مسلم للنووي (١٩٤/٣)

<sup>(</sup>٥) وصله مسلم كما سبق في تخريج الحديث (٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) الدمشقى، أبو محمد الضُّبَعي.

<sup>(</sup>V) ابن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدنى.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطب - باب السعوط بالقسط الهندي

الله على ، حدثنا ابن وهب ، أحبرني عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، أحبرني مالك (۱) ، ويونس (۲) ، وعمرو بن الحارث (۳) ، والليث أن ابن شهاب حدَّثهم ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أمِّ قيس بنت محصن أنَّها جاءت النَّبي على بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكل الطعام ، فأجلسه رسولُ الله على حَجْرِه ، فَبَالَ عليه ، فدعا رسول الله على بماءٍ فَنَضَحَهُ ولم يَغْسِلْهُ (٥).

والبحري (الفتح ١٥٦/١٠ ح٥٦٩٣٥) عن صدقة بن الفضل.

وأحرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم بول الرضيع وكيفية غسله (٢٣٨/١ حكم بول الرضيع وكيفية غسله (٢٣٨/١ حـ ٢٠٠٠) من طريق ابن عيينة، عن الزهري به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٢/١) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عينة عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

لم يسق مسلم إلا طرفاً من لفظه، وقد بيَّن المصنِّف لفظ هذه الطريق.

- (١) وهو في الموطأ كتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي (١١١/١ ح١١)
  - (٢) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
  - (٣) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.
- (٤) ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، وسقط من (م) حرف النسخ «أن» بعد اسمه فأصبحت العبارة: «الليث بن شهاب» وهو خطأ.
- (٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب بول الصبيان (الفتح ٢٩١/١ ٣٩ حـ ٢٢٣) عن عبد الله بن يوسف.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٢٠٨٠ ح٣٠) عن محمد بن رمح عن الليث، و(ح ٢٠٨) عن حرملة بن يحيى

سعد (۱)، حدثنا أبي، حدثنا صَالح (۲)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عن أمِّ قَيس أنها أتَتْ رسولَ الله على بابنٍ لها لم يأكل الطعام، فوضَعَهُ في حَجْرِهِ فبالَ، فلم يَزِدْ عَلى نَضْح الماء (۲).

ع 90- حدثنا أبو الأزهر (أ)، والسُّلمي قالا: حدثنا عبد الرزاق (أ)، أخبرنا معمر، عن الزهري بإسناده قالت: جئتُ بابنٍ لي إلى النَّبي اللهِ النَّبي فَاضَعَهُ في حَجْرِهِ، فبالَ عليه، فَدَعَا بماءٍ فَنَضَحَهُ، وَلم يكن الصَّبِيُّ بلغ أن يأكلَ الطعام (أ).

عن ابن وهبٍ.

وأخرجه الدارمي في سننه - كتاب الطهارة - باب بول الغلام الذي لم يطعم (٢٠٦/١ ح ٧٤١) عن عثمان بن عمر عن مالك ويونس كلهم عن الزهري به.

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٢) ابن كيسان المدني، وسقطت صيغة التحديث عنه من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «على أن نضح الماء».

وساق الطبراني في المعجم الكبير (١٧٩/٢٥ - ١٨١) طرقاً أحرى للحديث عن الزهري، ولم أحد من أخرجه من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، إلا أن ابن أبي عاصم أشار إلى هذه الطريق في «الآحاد والمثاني» (٢/٦٥) ولم يسنده.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) المصنّف (٢/٩٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٦/٦).

## بَابُ<sup>(۱)</sup> بَيَانِ تَطْهِيْرِ الثُّوْبِ الذِي يُصلَّى فِيْهِ مِنِ الـمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الـمَنِيُّ طَاهِرٌ

• • • • • حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عَمرو بن ميمون (٢)، حدثنا سليمانُ بن يسار (٣)، أخبرتني عائشةُ أنَّ النَّبيَّ عَلَىٰ كان إذا أصاب ثوبَهُ المنيُّ غَسَلَ مَا أصاب منه من ثوبه أن النَّبيَّ عَمرَجَ إلى الصَّلاة، وأنا أنظُرُ إلى أثر البُقَعِ في ثوبه ذاك من أثر الغَسْل (٥).

وأخرجه أيضاً في الباب نفسه (ح٢٩) من طريق عبد الله بن المبارك، وفي الباب الذي يليه – باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره (ح٣١٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، وفي هذا الباب أيضاً (ح٣٣٦) من طريق زهير بن معاوية كلهم عن عمرو بن ميمون عن سليمان يسار عن عائشة به.

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ابن مهران الجزري الرُّقِّي.

<sup>(</sup>٣) الهلالي المدني، مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) في (ط): <sub>((</sub>في ثوبه<sub>))</sub>.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب غسل المنيِّ وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة (٣٩٧/١) عن قتيبة بن سعيد عن يزيد عن عمرو بن ميمون، ويحتمل أن يكون يزيد هو: ابن هارون كما قيَّدته رواية المصنِّف، ويحتمل أن يكون: ابن زريع كما رجَّحه الحافظ ابن حجر، ويحتمل أن يكون الحديث عند كليهما.

**٦٩٥-** حَدَثنا هلال بن العلاء<sup>(۱)</sup>، حدثنا عارم<sup>(۱)</sup>، ح

وحَدثنا أبو أُميَّة، حدثنا عبيد الله بن موسى (٢) قالا: حدثنا مَهدي بن ميمون (١)، عَن وَاصلٍ الأحدَبِ (٥)، عن إبراهيم (١)، عن الأسودِ (٧) / (ل ٩٨/١) قال: رَأَتْنِي أُمُّ المؤمنين قد غَسَلْتُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثوبي فقَالَتْ: لقد رَأَيْتُنِي وإنَّه لَفِي ثَوبِ رسولِ الله ﷺ فما أَزِيدُ عَلى أَنْ أَفْرُكَ بِه هكذا فَأَدْلُكَهُ (٨).

(٨) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم المني (٢٣٨/١ ح١٠٥) عن يحيى بن يحيى التميمي، عن حالد الواسطي، عن حالد الحدَّاء، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم النجعي، عن علقمة والأسود بن يزيد، عن عائشة به.

وأخرجه مسلم أيضاً (ح١٠٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب به.

#### فائدة الاستخراج:

لم يسق مسلم لفظ هذه الطريق، وإنما أحال به على حديث أبي معشر، عن إبراهيم، وقد بيَّن المصنِّف لفظ هذا الطريق.

<sup>(</sup>١) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرقي.

<sup>(</sup>٢) لقبٌ لمحمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن باذام العبسى مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٤) الأزدي المِعْوَلي مولاهم، أبو يحيى البصري.

<sup>(</sup>٥) واصل بن حيَّان الأحدب الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن يزيد بن قيس النجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.

◄ حدثنا الزَّعْفَرانی (١)، حدثنا عفَّان بن مسلم، حدثنا مَهديٌّ بن ميمون، حدثنا واصل الأحدَبُ، عن إبراهيمَ النجعي، عن الأسود بن يزيدَ قال: رَأَتْنِي عائشةُ أَغْسِلُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أصابَت ثوبي، ®قالت<sup>(۲)</sup>: لقد رَأَيْتُنِي وَإِنه ليُصِيبُ ثوبَ رسولِ الله ﷺ فما أزيد<sup>(۳)</sup> على أَنْ<sup>®(٤)</sup> أَفْرُكَ به هكذا<sup>(٥)</sup>.

٨٥٥ حَدثَنا أحمد بن عيسى التّنيسي<sup>(١)</sup>، حدثنا عَمرو بن

انظر: الأنساب للسمعاني (٩٦/٣)، معجم البلدان للحموي (٦٠)

وشيخ المصنِّف أحمد بن عيسى هو: ابن زيد التِّنيسي الخشاب اللحمي، توفي سنة (۲۷۳ هـ).

متفقّ على ضعفه، وكذّبه مسلمة بن القاسم، وابن طاهر المقدسي، وذكر له ابن عدي بواطيل رواها عن عمرو بن أبي سلمة، وقال عنه الحافظ ابن حجر: «ليس بالقوى».

وقد تابعه الشافعي في الإسناد الآتي فالاعتماد عليه، ولكن شيخهما عمرو بن أبي سلمة متكلمٌ فيه كما سيأتي، وقد صحَّ الحديث من غير هذا الطريق، فالحمد لله.

<sup>(</sup>١) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، أبو على الزعفراني.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «فقالت».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و (ك): «وما أزيد».

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه -من هذا الطريق- في الذي قبله وكذا فائدة الاستخراج كالتي سبق.

<sup>(</sup>٦) بكسر التاء المثناة الفوقية، وكسر النون المشددة بعدها، ثم ياء مثناة تحتية، ثم سين مهملة نسبة إلى تِنِّيس من بلاد مصر، وهي جزيرة بين دمياط والفَرما.

أبي سلمة (١)، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد (٢)، ح

®وحَدثنا الربيع بن سليمان (٢)، حدثنا الشافعي (٤)، أخبرنا عَمرو بن

انظر: المحروحين لابن حبان (٢/١٤)، الكامل لابن عدي (٢/١٩)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ١٣١)، معرفة التذكرة لمحمد بن طاهر المقدسي (ص: ١٣٥)، الضعفاء لابن الجوزي (٨٣/١)، الكشف الحثيث لبرهان الدين الحلبي (ص: ٥٠)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢٢٦/١)، لسان الميزان (٢٤٠/١)، والتقريب لابن حجر (٨٧).

(١) التُنيِّسي، أبو حفص الدمشقي، مولى بني هاشم، نزيل تِنيِّس، توفي سنة (٢١٤ هـ) على الصحيح وقيل: قبلها بسنة أو سنتين.

ضعفه ابن معين، والساجي، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: «في حديثه وهم».

ووثقه ابن يونس المصري، وذكره ابن حبان في الثقات.

وذكره الذهبي في المغني ووثقه الذهبي، وقال في الميزان: «صدوق مشهور»، وقال في سير أعلام النبلاء: «حديثه في الكتب الستة، ووثقه جماعة». وذكر الحافظ ابن حجر أنه ليس له في البخاري سوى حديثين قد توبع عليهما، وقال في التقريب: «صدوق له أوهام». انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٧٢/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٥/٦)، الثقات لابن حبان (٨/٨٤)، تحذيب الكمال للمزي (٢٥١)، الميزان (٢٦٢/٣) والمغني في الضعفاء للذهبي (٤٨٤)، تحذيب التهذيب التهذيب المراك)، وهذي الساري (ص:٤٥٤)، والتقريب لابن حجر (٣٤٠٥).

- (٢) ابن قيس الأنصاري، أبو سعيد المدني القاضى.
  - (٣) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
    - (٤) الحديث في مسنده (ص:٢٢).

أبي سلمة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد (١١٥)، عن القاسم (٢)، عَن عَائِشةَ قالت: كنتُ أَفْرُكُ المَنِيُّ من ثَوب رسولِ الله عَلَيْ (").

٩٩٥ حدثنا محمد بن إدريس أبو بكر وراقُ الحُمَيدي(٤)، والصَّائغ<sup>(°)</sup> بمكة وأيوبُ بن إسحاق<sup>(۱)</sup> قالوا: حدثنا الحُمَيدي<sup>(۷)</sup>، حدثنا بِشر بن بكر (^)، عن الأوزاعي، عن يحيي بن سعيد، عن عَمرةً (٩)، عن

(١) ما بين النجمين سقط من (م).

(٤) محمد بن إدريس بن عمر المكي، توفي سنة (٢٦٧هـ).

قال عنه ابن أبي حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الأمر في الحديث».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠٤/٧)، الثقات لابن حبان (١٣٨/٩)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر (٥٨٤)، العقد الثمين للفاسي (٤٢٠) تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١ - ٢٨٠/ص:٤٣٦)

- (٥) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
  - (٦) ابن إبراهيم بن سافري، أبو سليمان البغدادي.
- (٧) عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي، أبو بكر الحميدي المكي، والحديث لم أجده بهذا السياق في مسنده المطبوع.
  - (٨) التِّنِّيسي، أبو عبد الله البجلي.
  - (٩) ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو عبد الرحمن المدني.

<sup>(</sup>٣) لم أجده من طريق القاسم عن عائشة إلا في مسند الشافعي، وهو في الأم له أيضاً .(00/1)

عائشة قالت: كنتُ أفرك المَنِيَّ من ثوب رسول الله ﷺ إذا كانَ يابساً، وأمسحُهُ -أو أغسله، شكَّ الحميدي- إذا كان رَطْباً(١).

••• - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا يحيى بن حسان (٢)، حدثنا عبد الله بن المبارك، وبشر بن المفضِّل (٣)، عَن عَمرو بن ميمون بن مِهْران، عن سليمان بن يَسَار، عن عائشةَ قالت (٤): كنتُ أَغْسِلُ المَنِيَّ مَنْ ثُوبِ رسولِ الله عَلَيُّ فيخرج إلى الصَّلاةِ وإنَّ بُقَعَ الماء في ثوبه (٥).

رواه يحيى بن يحيى (٦) قال: حدثنا خالد الواسطي (٧)، حدثنا خالد الحذاء، [عن أبي معشر (٨)، عن إبراهيم] (٩)، عن علقَمة (١٠) والأسود أن

<sup>(</sup>١) لم أجد من أخرجه من طريق عمرة عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) ابن حيَّان التِّنيِّسي البكري، أبو زكريا البصري، نزيل تِنيس.

<sup>(</sup>٣) ابن لاحق الرَّقاشي مولاهم البصري.

 <sup>(</sup>٤) في (ط): «قال» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك وغيره عن عمرو بن ميمون، كما سبق تخريجه قريباً في (ح ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، أبو زكريا النيسابوري.

<sup>(</sup>٧) نسبته «الواسطي» ليست في (ط) و(ك)، وهو: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي.

<sup>(</sup>٨) زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي.

<sup>(</sup>٩) قوله: «عن أبي معشرٍ، عن إبراهيم» سقط من الأصل و(م)، واستدركته من النسختين الباقيتين(ط) و(ك)، وهو هكذا في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١٠) ابن قيس النخعي الكوفي.

رَجُلاً نَزَلَ بعائشةَ رضى الله عنها فأصبح يَغْسِلُ ثَوبَهُ، فقالت: إنما كان يجزئك<sup>(١)</sup>.

١ • ٦ - حَدثنا (ابن) مَسعُودٍ المقدسي(٢)، حدثنا الهيثمُ [بن جميل]<sup>(۳)</sup>، ح

وَحَدثنا أبو أُمَيَّةَ، حدثنا مُعَلَّى (٤) /(ل ٩٨/١) قالا: حدثنا هُشيم (°)، أخبرنا مُغيرة <sup>(١)</sup> عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عائشةَ قَالَتْ: لَقَدْ

(١) في (ط) و(ك): «فقالت عائشة: إنما كانت تجزئك».

وهذا التعليق وصله مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي، عن حالدٍ به، وسبق تخريجه من صحيح مسلم في ح(٥٩٦).

(٢) وقع في الأصل و (م): «أبو مسعود» بدل «ابن مسعود» وهو خطأ، وما أثبت من (ط) و (ك) ومصادر الترجمة.

وهو: أبو عبد الله أحمد بن مسعود المقدسي الخياط، توفي سنة (٢٧٤ هـ). وصفه الذهبي بالمحدِّث الإمام، وذكر أنَّ أبا عوانة روى عنه، ولم أجد فيه قولاً آخر. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٤٤/١٣)، وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ۲۸۰-۲٦۱/ ص:۲۸۳)، تهذیب تاریخ دمشق لابن بدران (۹۲)

(٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: البغدادي، أبو سهل نزيل أنطاكية.

(٤) ابن منصور الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد.

(٥) ابن بَشير بن القاسم بن دينار الشُّلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة مدلِّس، جعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين كما سبق في (ح: ٢٦٥).

وروايته في صحيح مسلم بالعنعنة، وقد صرَّح هنا بالإخبار.

(٦) ابن مِقْسَم الضَّيِّي مولاهم، أبو هشام الكوفي الفقيه، مدلِّس من الثالثة، وقد ضعَّف

# رَأَيْتُنِي أَحُكُ المَنِيَّ من ثَوب رسول الله ﷺ فَأَحُتُّهُ عنه (١).

الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي (٢) قال: حدثني ابن الأشجعي (٣)، عن أبيه، عن سفيانَ (٤)، عن

الإمام أحمد حديثه عن إبراهيم النحعي خاصة - انظر ترجمته في حديث: (٢٩٧) - ولكن تابعه واصل الأحدب كما سبق في (ح ٥٩٦)، وتابعه أيضاً أبو معشر زياد بن كليب عند مسلم كما هو مخرَّج هناك في (ح: ٥٩٦).

(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم المنيِّ (٢٣٩/١ ح١٠٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم النجعي به.

## فائدة الاستخراج:

١- رواية مسلم للحديث من طريق هُشيم - وهو مدلس وقد عنعن عنده -، ورواية المصنّف فيه تصريح بالإخبار، وهذا من فوائد الاستخراج.

٢- أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يسقه، وبيّن المصنّف المحال به على اللفظ المحال
 عليه.

- (٢) الحديث في مسنده (٦/١٣٥).
- (٣) أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: اسمه: عباد، وقال الحافظ ابن حجر: «يقال: اسمه عباد، مقبول».

وقد توبع متابعة قاصرة كما في الإسناد التالي، وعند مسلم كما سيأتي في التخريج. وأما أبوه فأحد الثقات، يكنى: أبو عبد الرحمن، وسبق في أحد أسانيد المصنّف (ح٨٠). انظر: الثقات لابن حبان (٤٣٤/٨)، والتقريب (٨٢٣٢).

(٤) ذكر الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» أن الإمام أحمد روى هذا الحديث عن ابن الأشجعي، عن أبيه عن سفيان الثوري، وأيضاً عن ابن الأشجعي عن أبيه عن

منصور <sup>(۱)</sup>، ح

وحَدثنا (ابن) مسعود<sup>(۱)</sup> المقدسي، حدثنا الهيثم بن جَميل، حدثنا زائدة<sup>(۱)</sup>، عن منصور، عن إبراهيم<sup>(۱)</sup>، عن هَمام بن الحارث<sup>(۱)</sup>، عن عائشة قالَتْ: لقد كنتُ أَحُتُّ -أو أَفْرُكُ- المَنِيَّ من ثوبِ رسول الله ﷺ<sup>(۱)</sup>.

سفيان بن عيينة.

والذي وحدته في المسند -المطبوع- روايته عن ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان الممملاً عن منصور به، ثم بعدها رواية الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة مباشرة بدون ذكر ابن الأشجعي وأبيه وعبيد الله الأشجعي معروف بالرواية عن الثوري، والإمام أحمد يروي عن ابن عيينة مباشرة، فهل ما في المطبوع هو الصواب، وما في أطراف المسند وهم، هذا الذي يظهر، والله أعلم.

وفي صحيح مسلم عن محمد بن حاتم -هو ابن ميمون البغدادي- عن ابن عيينة - قيّده- عن منصور به، ومحمد بن حاتم يروي عن ابن عيينة فقط.

فعلى هذا تكون رواية المصنّف من طريق الثوري، ورواية الإمام أحمد -الثانية- ومسلم من طريق ابن عيينة والله أعلم، وقد أخرجه عبد الرزاق عنهما معاً كما سيأتي.

انظر: مسند أحمد (١٣٥/٦)، أطراف المسند لابن حجر (٢٤٩/٩)

- (١) ابن المعتمر السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.
- (٢) وقع في الأصل و(م): «أبو مسعود» بدل «ابن مسعود» وهو خطأ مرَّ بيانه قريباً.
  - (٣) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.
    - (٤) ابن يزيد النجعي الكوفي.
      - (٥) النخعي الكوفي.
- (٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب حكم المنيِّ (٢٣٩/١ ح١٠٧) عن محمد بن

٣٠٠ حدثنا علي بن إشكاب(۱)، حدثنا (أبو بدر)(١)، حدثنا وحدثنا الحسن بن عفان، حدثنا ابن نُمَيرٍ(١)، [قالا:](١) حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: نَزَلَ (بعائِشَةَ)(٥) ضيفٌ فأمَرَت له بِمِلْحَفَةٍ(١) لها صَفراء، فَاحْتَلَمَ فيها فَاسْتَحْيَى أن يُرْسِلَ بها وفيها أَشُرُ الاحتلام، فَعَمَسَها في الماء ثم أرسل بها، فقالَتْ: لم أفسدت علينا ثوبنا؟ إنماكان يكفيه أن يَفرُكَه بأُصْبَعِهِ، لربما فركتُهُ

حاتم عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث به.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٦٨/١) عن الثوري وابن عيينة كلاهما عن منصور به.

# فائدة الاستخراج:

- ١- بيَّن المصنِّف: همام بن الحارث، وورد عند مسلم مهملاً.
- ٢- أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يسقه، وقد بيَّنه المصنِّف.
- (١) على بن الحسين بن الحر العامري، أبو الحسن البغدادي، وإشكاب لقبٌ لوالده.
- (٢) وقع في الأصل و(م): «أبو زيد» بدل «أبو بدر» وهو خطأ، وهو: شحاع بن الوليد بن قيس السَّكوني، انظر: ح(٥٧٣).
  - (٣) عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي.
    - (٤) ما بين المعقوفتين من (ك).
  - (٥) في الأصل و(م): «لعائشة»، وما أثبتُ من (ط) و(ك).
- (٦) في (ط) و(ك): «ملحفة» سقط منها حرف الجر، والمِلْحَفَة: هي المُلاءة التي تلتحف بها المرأة، واللِّحاف كلُّ ثوبٍ يُتغطَّى به، وكلما التحفت به فقد تغطَّيت به. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣١١/١) المصباح المنير للفيومي (ص:٥٥).

مِن ثوبِ رسولِ الله(١) ﷺ بأُصْبُعي(٢).

هذا لفظ عبد الله بن نمير.

\$ • ٦ - حَدثنا أبو الأزهر(٢)، أخبرنا عبد الله بن نُمَير، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر(٤)، عن أسماء قالت: أَتَتْ النَّبِيُّ عِينَ امرأةً فقالت: يا رسول الله أرأيتَ ثوبَ إحدانا يُصيب مِن دم الحَيْضَةِ فكيف تَصْنَعُ به؟ قال: «إذا أصابَ ثوبَ إحداكن مِن دمِ الحَيْضَةِ فَلتَحُتَّهُ ثم لِتَقْرُصْهُ بالماء ثم لِتَنْضَحْهُ ثم لِتُصَلِّي (٥) فيه (٦).

فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف: همام بن الحارث، وورد عند مسلم مهملاً.

٢- ذكر مسلم الحديث مختصراً، والمصنِّف ذكر قصة الحديث.

(٣) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

(٤) ابن الزبير بن العوام القرشية الأسدية، وهشام بن عروة الراوي عنها هو زوجها، وأسماء هي: بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما هي جدتما.

(٥) كذا في الأصل، وفي (م): «ليصلي» وهو خطأ، وفي (ط) و(ك): «لتصلّي».

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله (١١٠ ٢٤٠/١) عن أبي كريب، عن عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم المنيِّ (٢٣٨/١ ح١٠٦) عن عمر بن حفص بن غياثٍ، عن أبيه، عن الأعمش به، غير أنه قرن الأسود بن يزيد مع همام بن الحارث كلاهما عن عائشة به.

مالك [بن أنس] (١)، وعَمرو بن الحارث (٢)، ويحبى بن عبد الله بن سالم (٣)، مالك [بن أنس] فعرة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سُئِلَ عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سُئِلَ رسولُ الله على عن الثوبِ يُصِيبهُ الدَّمُ (٤) مِن الحَيْضَةِ، فقال: (رلِتَحُتَّهُ ثم لِتَقْرُصْهُ /(ل ٩٩/١) ثم لِتَنْضَحْهُ بالماءِ ثم لِتُصَلي (٥) فيه)(١).

وَرواه (V) ابن عُيينَةَ، عن هشامٍ قال: «حُتّيهِ ثم اقْرُصِيْهِ بالماء ثم

المحال به.

فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف: ابن نمير بأنه عبد الله، ونُسب إلى أبيه عند مسلم ولم يذكر اسمه.
 ٢- لم يسق مسلم لفظ الحديث، وإنما أحال ه على ما قبله، وبيَّن المصنِّف المتن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، والحديث في الموطأ - كتاب الطهارة - باب جامع الحيضة (١٠/٦ ح١٠).

<sup>(</sup>٢) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يصيب الدم»، وفي (ط) كذلك وعليه «صح»، غير أنه كُتب في الهامش أيضاً: «الدم يصيبه» وكتب عليه: «صح» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «لتُصلِّ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله (٢٤٠/١ ح١١٠) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن مالك به. فائدة الاستحراج:

لم يسق مسلم لفظ الحديث بل أحال به، وبيَّن المصنِّف لفظه.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «رواه» بدون عطف.

رُشِّيهِ وَصلى فيه)، وأما أصحابُ هشامٍ رَوَوه: ((ثم لِتَنْضَحُهُ)) إلا سفيان(۱).

٢ • ٦ - حدثنا الربيعُ بن سليمان(٢)، عن الشافعي(٣)، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة بإسنادِه: أرأيتَ إحدانا إذا أصابتْ ثوبَها اللهُ -الحَيْضَةُ- كيف تصنَعُ؟ فقال النبي ﷺ: «إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ فَلْتَقْرُصْهُ ثم لِتُتْبِعْهُ بماءٍ ثم تُصَلِّي فيه (1).

وأخرجه أيضاً في كتاب الوضوء - باب (٣٩٥/١ ح٢٢٧) عن محمد بن المثني. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله (٢٤٠/١

ح١١٠) من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس كما سبق في الحديث الذي قبله.

وله طريق أخرى فأخرجه - في الموضع السابق - عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيي القطان عن هشام بن عروة به.

وله أيضاً طريق أخرى، فقد أخرجه -في الموضع السابق- من طريق وكيع عن هشامٍ به. فائدة الاستخراج:

لم يسق مسلم لفظ الحديث من طريق مالك، بل أحال به على حديث يحيى بن سعيد، عن هشام، وبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

<sup>(</sup>١) وصله الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (٢٥٤/١ ح١٣٨) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن هشام به، باللفظ الذي ذكره المصنّف.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسنده (ص: ٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب غسل دم الحيض (١/ ٤٨٨/ ح٣٠٧) عن عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة به.

# بَابُ(') صِفَةِ تَطْهَيْرِ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، وَإِيْجِابِ إِهْرِاقِ مَا فِيهِ

٧٠٠- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (٢)، أنَّ مالكاً (٣) حَدَّثَه، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي (٤)، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد (٥) عن الأعرج، عن أبي هُريرةً أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ((إذا شربَ الكلبُ في إناءِ أَحَدِكم فَلْيَغْسِلْهُ سبعَ مراتٍ)) (١).

كذا قالوا<sup>(۷)</sup> -أصحاب أبي الزِّنَاد- إلا سفيانَ فإنه قال: «إذا ولغ<sup>(۸)</sup>».

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٣) وهو في الموطأ - كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء (١/٣٤ ح٣٥).

<sup>(</sup>٤) وهو في المسند له (ص:٧).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن ذكوان القرشي، والأعرج هو: عبد الرحمن بن هرمز المدني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (الفتح ٣٣٠/١ ح١٧٢) عن عبد الله بن يوسف.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٤/١ ح٩٠) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك عن أبي الزناد به.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): ((قال)).

 <sup>(</sup>٨) ولَغَ يَلَغ - بالفتح فيهما -: إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه شرب أو لم يشرب. كذا قال الحافظ ابن حجر.

 ٨٠٠ - حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي<sup>(۱)</sup>، أخبرنا سفيان<sup>(۲)</sup>، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن النبي على قال: ﴿إِذَا وَلَعَ الْكُلُّبُ فى إناء أحدكم فليغسله سبع مراتٍ $^{(7)}$ .

٩ • ٦ - حدثنا محمد بن كثير الحراني (١)، حدثنا عبد الله بن محمد الكِرْماني (٥)، حدثنا على بن مُسْهِر (٢)، عن الأعمش، عَنْ أبي رَزينِ (٧)،

وحكى الفيومي فيها لغتين أخريين فقال: «ولغ يلغ من بأبي وعد وورِث، ويَوْلَغ مثل: وجل يَوْجَل لغةٌ أيضاً.

انظر: فتح الباري لابن حجر (٣٣٠/١)، المصباح المنير للفيومي (ص:٦٧٢)

(١) وهو في المسند له (ص:٧).

(٢) ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم الكوفي.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٤٥) عن ابن عيينة به.

(٤) محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الكلبي، أبو عبد الله الحراني.

(٥) الكّرماني: الصحيح أنه بفتح الكاف - واشتهر بكسرها - وسكون الراء وفي آخرها النون، نسبة إلى عدة بلدان مثل: خبيص، وجيرفت، والسّيرَجان، وبُردَسير يقال لجميعها: كرمان.

وأما اليوم فإن كرمان أصبحت تُطلق على الناحية التي ما زالت تُعرف بناحية بردسير، وتقع اليوم في دولة إيران.

وعبد الله بن محمد هو: ابن الربيع العائذي، أبو عبد الرحمن الكوفي، نزيل المِصِّيصة. انظر: الأنساب للسمعاني (٤٠٠/١٠)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص:۳۳۸).

(٦) القرشي، أبو الحسن الكوفي.

(٧) مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي.

وأبي صالح (١)، عَن أبي هُريرةً عن النبي على قال: ﴿إِذَا وَلَغَ /(ل ٩٩/١) وأبي صالح (١)، عَن أبي هُريرةً وليغسِلْهُ سبعَ مراتٍ ، (٢).

• ١ ٦ - حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا إبراهيم بن صدقة (٣)، ح

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الطهارة - باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب (٥٣/١) كلاهما عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش به. وأخرجه مسلمٌ أيضاً -في الموضع نفسه- عن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٣) عن أبي معاوية عن الأعمش به، وليس في روايته قوله: «فليرقه».

قال النسائي عقب الحديث: «لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه»، وقال حمزة الكناني: «إنها غير محفوظة»، وقال ابن عبد البر: «لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره»، وقال ابن منده: «لا تعرف عن النبي بي الموجوه إلا عن على بن مسهر بحذا الإسناد».

قال الحافظ ابن حجر: «قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاءٍ عن أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف».

على هذا رفع هذه اللفظة إلى النبي على شادٌ، وترجمة المصنّف للباب تشعر بأنه يذهب إلى إثبات هذه اللفظة، والله أعلم.

انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٧٣/١٨)، فتح الباري لابن حجر (٣٣١-٣٣١) (٣) هو: البصري - إن شاءالله - المترجم له في تحذيب الكمال وتحذيبه لابن حجر، ولم أجد في شيوخه: هشام بن حسان، ولا في تلاميذه يزيد بن سنان، وبالنظر إلى وفيات

<sup>(</sup>١) في (م): «عن أبي رزين عن أبي صالح» وهو خطأ، وأبو صالح هو: ذكوان السمان

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٤/١ ح٨٩)

وحدثنا الدَّبَري(١)، عن عبد الرزاق(٢)، ح

وَحَدَثنا الصاغاني، حدثنا معاوية بن عَمرو<sup>(۱)</sup>، حدثنا زائدة أكلهم عن هشام بن حسان أن عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (۱) اله (۱) اله (۱) اله (۱) الله (۱) اله (۱) الله (۱) اله (۱) اله (۱) اله (۱) اله (

شيوخه وتلاميذه المذكورين في ترجمته وجدت أن شيوخه متقاربون في الطبقة مع هشام بن حسان، وكذلك تلاميذه متقاربون مع يزيد بن سنان، ولم أجد أحداً يُعرف بإبراهيم بن صدقة في هذه الطبقة – أو قريباً منها – غير هذا، فهو المعني في هذا الإسناد إن شاء الله تعالى.

قال عنه أبو حاتم: «شيخ»، وقال علي بن الحسين بن الجنيد: «محله الصدق»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق».

انظر: الجرح والتعديل (۱۰٦)، الثقات لابن حبان (۸/۸ه)، تحذيب الكمال للمزي (۱۰۸)، التقريب (۱۸۷)

- (١) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
  - (٢) وهو في المصنَّف (٩٦/١).
- (٣) ابن المهلُّب بن عمرو الأزدي المَعْنِي، أبو عمرو البغدادي.
  - (٤) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.
  - (٥) الأزدي القُرْدُوسي، أبو عبد الله البصري.
  - (٦) في (ط) و(ك): «عن النبي» بدل «قال: قال رسول الله».
- (٧) وقع ترتيب هذا الحديث في الأصل و(م) قبل حديث محمد بن كثير الحراني الماضي برقم (٦٠٩) واتبعت ترتيب نسختي (ط) و(ك) لمناسبتها لسياق الأسانيد.

ا ٦١١ حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن بَكر السَّهْمي (١)، حدثنا هشام عن محمد، عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: ((طَهُورُ (٢) إناءِ أَحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يَغْسِلَهُ سبعَ مراتٍ، أُولاهُنَّ بالتراب»(٣).

٣ ١٦ - حدثنا محمد بن الصَّبَّاح (٤)، والدَّبَري، عن عبد الرزاق (٥)، عن مَعمر، عن أيوبَ (٦)، عن ابن سيرين، عن أبي هُريرةَ [عن النبي اللهُ عثله (٧).

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٤/١ حديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب (٩١ عرب عن إسماعيل بن عُليَّة عن هشام بن حسان به.

وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب (١٩/١ حرك) عن أحمد بن يونس عن زائدة عن هشام بن حسان به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٥) عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان به. وأخرجه أيضاً (٨٠٥) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان به.

- (١) الباهلي، أبو وهب البصري.
- (٢) سقطت كلمة «طهور» من (م).
  - (٣) انظر تخريجه في الذي قبله.
- (٤) محمد بن إسحاق بن الصبَّاح الصنعاني أو الصغاني.
  - (٥) الحديث في المصنَّف له (٩٦/١).
  - (٦) ابن أبي تميمة كيسان السَّحْتياني.
  - (٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك) وفيهما: ﴿بَمْثُلُهُ﴾.

والحديث أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الكلب (١٥١/١ حـ ٩١) من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين به.

٣ ١ ٦ - حدثنا(١) الربيع، أخبرنا الشافعي(١) أخبرنا سفيان، عَن أيوب مثله: ﴿أُولِاهُنَّ أُو أُخْرَاهُنَّ بِالترابِ﴾.

\$ 1 ٦- حدثنا الشُّلَمي، حدثنا عبد الرزاق(١٤)، عن معمر، عن همام بن مُنبِّه، عَن أبي هريرة هُ(٥) قالَ: قالَ النبيُّ اللهِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلبُ فيه (١) فيغسلَهُ سبعَ مراتٍ ,,(٧).

• 17- حدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النَّضْر (^)، حدثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاحِ (٩)، عن مُطَرِّفٍ (١٠)، عَن عبد الله بن مُغَفَّل ل

وأخرجه الإمام احمد في المسند (٢٦٥) عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به. وأخرجه أيضاً (٤٨٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن ابن سيرين به.

<sup>(</sup>١) في (ك): ((وحدثنا)، بالعطف.

<sup>(</sup>٢) وهو في المسند له (ص:٨)، وسفيان هو: ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث كان ترتيبه في الأصل و(م) بعد حديث السلمي الآتي برقم (٦١٤)، واتبعت ترتيب نسختي (ط) و(ك) لمناسبتها لسياق الأسانيدكما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٤) وهو في المصنَّف له (٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) الجار والمجرور «فيه» سقط في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٤/١ ح٩٢) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر به، وفيه: «أن يغسله».

<sup>(</sup>٨) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.

<sup>(</sup>٩) يزيد بن مُميد الضُّبَعي البصري.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد الله بن الشِّخِّير الحَرَشي العامري، أبو عبد الله البصري.

قال (۱): أمر رسولُ الله على المجلل الكلاب، ثم قال: مَا لَهُمْ وَللكلابِ؟! فَرَخَّصَ في كلبِ الصيدِ والغَنَمِ، وقال في الإناء إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلبُ: (راغسلوه سبعَ مراتٍ، وعَفِّرُوهُ الثامنةَ في التراب)(۱).

۱۱۳ حدثنا أبو داود السِّجْزِي<sup>(۳)</sup>، حدثنا أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>، حدثنا يحيى بن سعيد<sup>(۱)</sup>، عن شعبة، حدثنا أبو التَّيَّاح بإسناده مثله<sup>(۱)</sup>.

قال يحيى بن سعيد، عن شعبة: كلب الغنم والصيد والزرع، لم يقل: [«الزرع» إلا] (٧) يحيى، وَلم يقل أحمد بن حنبل: الزرع أيضاً.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف اسم عبد الله بن المغفل، وورد عند سلم بنسبته إلى أبيه.

<sup>(</sup>١) كلمة: «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٥/١ ح٩٣) عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) السجزي نسبة إلى سحستان على غير القياس، والقياس: سحستاني كما سبق في حره ٢)، وهو سليمان بن داود بن الأشعث، والحديث في سننه - كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب (١٩/١ ح٧٤) عن الإمام أحمد به.

<sup>(</sup>٤) وهو في المسند (٤/٨).

<sup>(</sup>٥) ابن فرُّوخ القطان التميمي البصري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٥/١ ح٩٣) عن محمد بن حاتم عن يحبى القطان، وعن يحبى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث، وعن محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن أبي التيَّاح به.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، ورواية مسلم: «وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحي»

البكائي (١)، حدثنا محمد بن إسحاق البكائي (١)، حدثنا حالد بن عُخْلَدٍ القَطَوَاني، عن سليمان بن بلال(٢)، عن سهيل(٣)، عن أبيه، عن أبي هُريرةً، عن النبي على قال: ﴿إِذَا وَلَعْ الْكُلِّبُ فَى الْإِناءَ فَلْيَغْسِلْهُ سَبِعَ مَراتِ<sub>))</sub> ( ال ۱ / ۱۰۰ / أ)

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «البكائي» فقط، لم يذكر اسمه واسم أبيه، وهو: محمد بن إسحاق بن عون العامري، أبو بكر الكوفي، انظر: ح(٢٤).

<sup>(</sup>٢) التيمي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدني، تابعه الأعمش كما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٤) بمامش (ك) التعليق التالي: «بلغ على بن محمد المهراني قراءة على قاضي القضاة أيده الله، في المجلس الرابع، وصح».

والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٠) من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح به.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٦٣/١٨) من طريق يعقوب بن الوليد عن مالك عن سهيل بن أبي صالح به، غير أنه قال: «ليس بمحفوظ لمالك بمذا الإسناد»، وقال: «هذا عندي خطأ في الإسناد لا شك فيه»، وذكر أن المحفوظ عن مالك هو روايته عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كما سبق في (ح: ٢٠٧).

# بَابُ(١) تَطْهِير جُلُودِ الـمَيْتَةِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ

ما ٦١٨ حدثنا الربيعُ بن سليمان (٢)، حدثنا الشافعي (٣)، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (٤)، عَن ابن عباس أنّ النبيَّ عَلَيْ مَرَّ بشاةٍ لميمونةَ ميتةٍ، قال (٥) النبيُّ عَلَيْ: «ما على أهلِ هَذه لو أَخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا به (٢)»، قالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ، قال: «إنما حَرُمَ أَكْلُها» (٧).

719 وحدثنا (٨) شُعيبُ بن عَمرو الدمشقي (٩)، حدثنا

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن سليمان» ليس في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسنده (ص: ١٠)، وسفيان هو: ابن عيينة.

<sup>(</sup>٤) ابن عتبة بن مسعود الهذلي.

 <sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «فقال».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فانتفعوا به» سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧٦/١ ح١٠٠) عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر.

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الفرع والعتيرة - باب حلود الميتة (١٧١/٧) عن قتيبة بن سعيد كلهم عن ابن عيينة عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

 <sup>(</sup>٨) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٩) أبو محمد الضُّبَعي.

سفيان [بن عُيينة](١)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة أن النبع على مر بشاة لها ميتة قال: ﴿ أَلَا نَزَعْتُمْ إِهَابُها عَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَابُها اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَلَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ به!))، قالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ، قال: ((إنما حَرُمَ أكلها (۲).

• ٢٢ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا على بن المديني، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عَن ابن عباس، عن النبي ﷺ [بمثله] (٣).

قال عليٌ: وقال سفيان غير مَرَّةٍ: عن ابن عباس(١٤)، عن ميمونة(٥).

7 ٢١ - حَدثَنا السُّلَمي، حدثنا عبد الرزاق(٦)، عن معمر، عن

(١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

(٢) أخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن عيينة كما سبق في الذي قبله.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، والحديث أخرجه مسلم والنسائي كما سبق.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

(٤) في (م): «أبي إسحاق» بدل «ابن عباس» وهو خطأ.

(٥) أي أن سفيان بن عيينة كان يجعله تارة من مسند ابن عباس وتارة من مسند ميمونة.

(٦) والحديث في المصنّف له (٦٢/١).

الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: مَرَّ رسولُ الله(١) على على شاةٍ لميمونة ميتةٍ فقال: ﴿أَفلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِها› قالوا: كيف وهي ميتةٌ يا رسول الله(٢)؟ قال: ﴿إِنَمَا حَرُمَ لَحْمُهَا(٣)﴾.

عقوبُ بن إبراهيم بن سعد<sup>(٥)</sup>، حدثنا أبي، عَن صالح<sup>(٢)</sup>، عن ابن شهاب، يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد<sup>(٥)</sup>، حدثنا أبي، عَن صالح<sup>(٢)</sup>، عن ابن شهاب، أنَّ عبيد الله بين عبيد الله أخيره أنَّ عبيد الله بين عبياسٍ أخيره أنَّ عبيد الله على مَرَّ بشاةٍ ميتةٍ فقال: (رهلا استمتعتم بإهابها!)، قالوا: يا رسول الله إنها ميتةً، قال: (رإنما حَرُمَ أَكُلُها)، (٧).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «النبي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فكيف وهمي ميته»، ووقع في (ط): «يما رسول الله كيف وهمي ميتة يا رسول الله»، وفي (ك) كذلك، غير أنَّ قوله: «يا رسول الله» الأولى في الهامش.

<sup>(</sup>٣) كتب فوق هذه الكلمة في (ط): «صح» وعلقٌ في الهامش: «شاهدته».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب اللباس - بابٌ في أهب الميتة (٢٥/٤ ح١٢٠) من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٥/١) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به.

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٦) ابن كيسان المدنى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ (الفتح ٤٨٢/٤ ح ٢٢٢١) عن زهير بن حرب.

وأخرجه مسلم في كتباب الحيض - بناب طهارة جلود الميتة بالبدباغ (١/٢٧٧ ح.١) عن حسن الحلواني، وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد

وهب، أحبرن ابن وهب، أحبرن وهب، أحبرن ابن وهب، أحبرن يونس بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عَنْ عبيد الله بن عبد الله، عَن ابن عباس أَعْطِيَتْهَا مَولاةٌ أن رسول الله على وجد شاةً ميتةً /(ل١٠،١/ب) أَعْطِيَتْهَا مَولاةٌ لميمونةً مِن الصدقةِ، فقال رسولُ الله على: «ألا انتفعتم بجلدِها!»، قال: «إنها ميتةٌ، قال: «إنما حرم أكلُها»(١).

**٢٢٤** حدثنا الربيع بن سليمان<sup>(٢)</sup>، حدثنا الشافعي<sup>(٣)</sup>، عن

عن أبيه عن صالح عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

١- لم يسق مسلمٌ لفظه وأحال على ما قبله، وسياق المصنّف له من فوائد الاستخراج.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ (الفتح ٢١٦/٣ ح ١٤٩٢) عن سعيد بن عُفَير.

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧٦/١) حن أبي الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيى كلهم عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري به.

فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف يونس بن يزيد الراوي عن الزهري، وهو عند مسلم مهمل.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

(٢) في (ط) و(ك): ﴿الربيعِ﴾ بدون ذكر اسم أبيه.

(٣) وهو في مسند الشافعي (ص:١٠).

مالك (١)، عن الزهري بنحوه، وقال: ((بجلدِها)) (٢).

و ٢٦٥ حدثنا الصاغاني، حدثنا عَمرو بن الربيع بن طارق (٣)، أخبرنا يحيى بن أيوبَ (٤)، عن عُقيل (٥)، ويونس (٢)، عن الزهري بمثله، وقالا: (بجلدها)، (٧).

۳۲۲ حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث (^)، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب (٩)، عن عطاء بن أبي رباح (١٠) قال:

وأخرجه أحمد في المسند (٣٢٧/١) عن حماد بن خالد كلاهما عن مالك عن الزهري به.

<sup>(</sup>١) الموطأ -كتاب الصيد - باب ما جاء في حلود الميتة (٤٩٨ ح١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه - كتاب الفرع والعتيرة - باب حلود الميتة (١٧٢/٧) من طريق ابن القاسم.

<sup>(</sup>٣) ابن قرَّة الهلالي الكوفي، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٤) الغافقي، أبو العباس المصري.

<sup>(</sup>٥) ابن خالد بن عَقِيل الأموي مولاهم الأيلي.

<sup>(</sup>٦) ابن يزيد بن أبي النحاد الأيلي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني في السنن - كتاب الطهارة - باب الدباغ (١/١) من طريق محمد بن سهل بن عسكر وإبراهيم بن هانئ، كلاهما عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن عُقيلٍ ويونس كلاهما عن الزهري به. وأخرجه أيضاً (٢/١) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني - شيخ المصنّف - عن عمرو بن الربيع به.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري.

<sup>(</sup>٩) أبو رجاء المصري، واسم أبي حبيب: سويد.

<sup>(</sup>١٠) القرشي مولاهم، أبومحمد المكي، واسم أبي رباح: أسلم.

سمِعتُ ابنَ عباس يقول: ماتَتْ شاةٌ، فقال رسولُ الله على المساقِ:  $(^{1}$ لا نزعتم جلدَها ثم دبغتموه فاستمتعتم به $^{(1)}$ .

 $^{(7)}$ ، عن ابن جُريج  $^{(7)}$ ، عن ابن جُريج عن عَمرو بن دينار(١٤)، حدثنا عطاء - أظنه منذ أربعين سنةً -، عن ابن عباس(٥) أن شاةً لميمونة ماتت، فقال النَّبيُّ ﷺ: ﴿أَلَّا انتفعتم

### فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١٠٤٧ ح١٠٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح به.

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب اللباس - باب ما جاء في جلود الميتة (٢٢٠/٤ ح١٧٢٧) عن قتيبة عن الليث عن يزيد عن عطاء به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٦٩/١) عن الربيع بن سليمان المرادي -شيخ المصنّف - عن شعيب بن الليث وأسد بن موسى كلاهما عن الليث عن يزيد عن عطاء بنحوه.

١- بيَّن المصنِّف: عطاء بن أبي رباح، وهو عند مسلم مهمل.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي، مدلِّس من الثالثة، وقد صرَّح بالإخبار في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) المكي، أبو محمد الأثرم.

<sup>(</sup>٥) في (م): «ابن شهاب» وهو خطأ.

بإهابِها!<sub>٪</sub>(۱).

وقال غيره: (رفانتفعتموهُ))، وقال مالك [أيضاً](٢): (رهالا انتفعتم بجلدها)).

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الفرع والعتيرة - باب حلود الميتة (١٧٢/٧) من طريق حجاج بن محمد المصيّصي الأعور عن ابن حريج عن عمرو بن دينار به، ولفظه: «ألا دفعتم إهابما فاستمتعتم به».

فائدة الاستخراج:

1- قول عمرو في الإسناد: «أظنه منذ أربعين عاماً» جاء عند مسلم بلفظ: «منذ حين» وبيَّنت رواية المصنِّف قدر هذا الحين.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

(٢) في (ط) و(ك) زيادة: «أيضاً».

(٣) ابن عيينة الهلالي.

(٤) في (ط) و(ك): «لمولاة ميمونة».

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧٧/١ ح١٠٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (۲۷۷/۱ ح۱۰) عن أحمد بن عثمان النوفلي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار به، ولفظه: «ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به».

عن ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري.

وأخرجه النسائي في السنن - كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة (١٧٢/٧) عن محمد بن منصور كلهم عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عطاء به.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

بَابُ ('' بَيَانِ إِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِجِلْدِ السَمَيْتَةِ التِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَإِنْ لَمَ يُدْبَغْ، وَأَنَّ الصَّرَامَ مِنْهَا أَكْلُهَا ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الشَّعْرَ '' لَم يُدْبَغْ، وَأَنَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا '' -مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَأَنَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا '' -مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الله يُعْرَفْ مَاهِي - طَاهِرَة إِذَا كَانَتْ مَدْبُوْغَةً '' الْأُهب وَإِنْ لَم يُعْرَفْ مَاهِي - طَاهِرَة إِذَا كَانَتْ مَدْبُوْغَةً ''

٩ ٢ ٦ - حدثنا السُّلَمي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبيد الله /(ل ١٠١/١) عَن ابن عَبَّاس قال: مَرَّ رسولُ الله على شاةٍ لميمونة ميتةٍ فقال: «ألا استمتعتم على شاةٍ لميمونة ميتةٍ فقال: «إلا استمتعتم وهي مَيْتَةٌ يا رسولَ الله؟ قال: «إنما حَرُمَ لَحْمُهَا».

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «شعرها».

<sup>(</sup>٣) كلمة: «لحمها» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) هكذا أطلق المصنّف رحمه الله أنَّ جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدِّباغ، وما احتاره هو ما ذهبت إليه الظاهرية، ومذهب الشافعي مثله إلا أنه يستثني من ذلك الكلب والخِنزير، وعزا الترمذي رحمه الله تعالى إلى بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم أن الجلود التي تطهر بالدباغ هي جلود ما يؤكل لحمه، وفي المسألة سبعة أقوال ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى بأدلتها.

انظر: سنن الترمذي (٢٢١/٤)، المحلى لابن حزم (١١٨/١)، الحاوي الكبير للماوردي (٦٢٨)، المجموع للنووي (٢١٤/١)، نيل الأوطار للشوكاني (٧٦/١-٧٨).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): ﴿أَفَلَا انتفعتم›،

<sup>(</sup>٦) سبق هذا الحديث بإسناده ومتنه برقم (٦٢١) فينظر في تخريجه هناك.

• ٣٣٠ حَدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابنُ وَهبٍ، أخبرنا يونس، عن الزهري بإسنادِهِ مثلَه، إلا أنه قال: ((بِجِلْدِها)) وَلم يذكر الدِّبَاغ (۱).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة: مَرَّ بشاقٍ لميمونة فقال: «ألا انتفَعْتُم...»(٢).

(١) سبق الحديث بإسناده ومتنه برقم (٦٢٣)، فينظر في تخريجه هناك.

فائدة الاستحراج:

١- لم يسق مسلمٌ لفظه وأحال على ما قبله، وسياق المصنّف له من فوائد
 الاستخراج.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

(٢) لم يذكر طرف الحديث في (ط) و(ك)، وإنما قال فيه: «رواه أبو بكر ابن أبي شيبة... الحديث»، وقد وصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، وسبق تخريجه منه في حرار ٢٢٦).

وهو في المصنَّف لابن أبي شيبة (١٩٢/٨)

فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف: عطاء بن أبي رباح، وهو عند مسلم مهمل.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

المحد بن شيبان (۱) وشعيب بن عَمرو (۲) ويونس بن عَمرو (۲) ويونس بن عبد الأعلى (۳) قالوا: حدثنا سُفيانُ بن عُينة ، عَنْ زيد بن أسلَم، عن عبد الرحمن بن وَعْلَة (۱) عن ابن عَباس قال: قال النبيُّ اللهُ (۱) وَعُلَة (۱) عن ابن عَباس قال: قال النبيُّ اللهُ (۱) وَعُلَة طُهُرَى (۵) .

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة حلود الميتة (٢٧٨/١ ح١٠٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم به.

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب اللباس - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (٢٢١/٤ ح٢٢٨) عن قتيبة عن ابن عيينة وعبد العزيز بن محمد كلاهما عن زيد بن أسلم به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٦٩/١) عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي - شيخ المصنّف - عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم به.

وبهامش (ك) التعليق التالي: «بلغ في الخامس على الشيخ حسن الصقلي نفع الله به بقرآءة الفقية شهاب الدين أحمد بن فرج اللخمي، وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان وأخوه وابنا أخته ووالدهم صهره!».

#### فائدة الاستخراج:

١- لم يسق مسلمٌ لفظه وأحال على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظه.

<sup>(</sup>١) أبو عبد المؤمن الرملي، صاحب ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) الدمشقي، أبو محمد الضُّبَعي، ووقع في (م): «عمر» بدل «عمرو» وهو خطأ.

<sup>(</sup> $^{(7)}$ ) اسم أبيه: «ابن عبد الأعلى» ليست في ( $^{(4)}$ ) و( $^{(5)}$ ).

<sup>(</sup>٤) ويقال: ابن أسميفع - أو السميفع - بن وعلة السَّبئي المصري. تعذيب الكمال (٤٧٨/١٧)

٣٢٣ حدثنا أبو العباس الغَزِّي(١)، حدثنا الفريابي(٢)، ح

وَحَدَثنا أبو أُمَيَّة ، حدثنا أبو نُعَيم (٢) ، وعبيد الله بن موسى (٤) ، عن سفيان (٥) ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وَعْلَة قال: سألتُ ابنَ عباس عن الأسقية ، فقال: ما أدري ما أقول لك؟ غير أبي سمعتُ رسولَ الله علي يقول: ﴿ أَيُّمَا إِهَا لِهُ فَقَد طَهُنَ ) (٢).

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧٨/١ ح١٠٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن وكيع، عن الثوري. وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب اللباس - بابٌ في أُهب الميتة (٦٦/٤ ح٢١٣٤) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم به.

#### فائدة الاستخراج:

١- لم يسق مسلمٌ لفظه وأحال على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الكوفي المُلائي.

<sup>(</sup>٤) ابن باذام العبسي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هو الثوريّ.

وعمد بن إسحاق الصاغاني الله عن الرازي (١)، ومحمد بن إسحاق الصاغاني قالا: حدثنا عَمرو بن الرَّبيع بن طارق (٢)، أخبرنا يحيى بن أيوب (٣)، عن جعفر بن ربيعة (١) أنَّ أبا الخير (٥) حَدَّثَهُ قال: حَدَّثَني ابنُ وَعْلَةَ السَّبئي قال: سألتُ عبد الله بن عَباس فقلتُ: إنَّا نكون بالمغربِ فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والوَدَكُ (٢)؟ فقال: اشْرَبْ. فَقُلتُ: رَأْياً تَرَاهُ؟ فقال ابنُ عَباسٍ: سمِعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿دِبَاغُهُ طَهُورُهُ ﴾ (٢).

(٦) هو: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: غريب الحديث للحربي (١٤٥)، النهاية لابن الأثير (١٦٩/٥)

(٧) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١٠٧٨ ح١٠) عن إسحاق بن منصور وأبي بكر بن إسحاق كلاهما عن عمرو بن الربيع، عن يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي الخير بنحوه.

### فائدة الاستخراج:

١- زاد المصنّف اسم حد: عمرو بن الربيع، وهو ليس في مسلم.

<sup>(</sup>١) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي إمام الجرح والتعديل، ونسبته «الرازي» لم ترد في (ط).

<sup>(</sup>٢) ابن قرَّة الهلالي الكوفي، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٣) الغافقي، أبو العباس المصري.

<sup>(</sup>٤) ابن شُرَحْبيل بن حسنة الكندي، أبو شُرَحْبيل المصري.

<sup>(</sup>٥) مرثد بن عبد الله اليزني المصري.

٢- أحرجه مسلم في كتاب الحيض، وأحرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

٣٤- حَدَثنا أبو حاتم الرازي، والصاغاني قالا: حدثنا عَمرو بن الرَّبيع [بن طارق](١) أخبرنا يحيى /(ل١٠١/١) بن أيوبَ، عن يزيدَ بن أبي حَبيب أنَّ أبا الخير حَدَّثَهُ قال: رأيتُ عَلَى ابن وَعْلَةَ السَّبَيِّي فَرُوا فَمَسِسْتُهُ، فقال: ما لك مَسُهُ؟ قد(١) سألتُ عنه عبد الله بن عَباس فقلتُ: إنَّا نكونُ بالمغربِ، وَمَعَنا البَرْبَرُ والمَجُوْسُ نُؤْتَى بِالكَّبْشِ قد ذَكُّوهُ (")، ونحنُ لا نأكلُ ذبائحَهم، ويأتونا(١) بالسِّقَاء يَجْعَلُونَ فيه الوَدَكَ؟

فقال ابنُ عباس: قد سألنا رسولَ الله على قال: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ» (°). • ٦٣٥ حدثنا أحمد بن عثمان الأودي (١)، حدثنا أبو غسان (٧)،

<sup>(</sup>١) ما بين المعوقفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) حرف «قد» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «ذبحوه».

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «ونؤني».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧٨/١ ح١٠٦) عن إسحاق بن منصور وأبي بكر بن إسحاق كلاهما عن عمرو بن الربيع، عن يحيي بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير به.

فائدة الاستخراج:

١- زاد المصنّف اسم جد: عمرو بن الربيع، وهو ليس في مسلم.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عثمان بن حكيم بن ذُبيان الأودي، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٧) مالك بن إسماعيل النهدي مولاهم الكوفي.

حدثنا جَعفر بن زياد (١)، ...

(١) الأحمر الكوفي، أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، توفي سنة (١٦٧ هـ).

وثقه ابن معين في رواية الدوري وغيره، وقال عثمان بن أبي شيبة: «صدوق»، وقال الإمام أحمد: «صالح الحديث»، ووثقه العجلي، وقال أبو زرعة، وأبو داود: «صدوق» زاد أبو داود: «شيعي»، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال النسائي: «ليس به بأس»، دكر ابن عدي حديثه هذا في مناكيره وقال: «هو في جملة متشيعة الكوفة، وهو صالح في رواية الكوفيين»، وقال الأزدي: «مائل عن القصد، فيه تحامل وشيعية غالية، وحديثه مستقيم»، وقال الدارقطني: «كوفي، يعتبر به»، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارمي: «سئل ابن معين عن جعفر الأحمر، فقال بيده، لم يلينه، ولم يضعفه»، وقال ابن عمار الموصلي: «ليس هو عندهم بحجة، كان رجلاً كوفياً صالحاً، وكان يتشيع»، وقال الجوزجاني: «مائل عن الطريق» وعقب الخطيب البغدادي قائلاً: «يعني في مذهبه، وما نسب إليه من التشيع»، وذكره العقيلي في الضعفاء، وابن حبان في المجروحين وقال: «كثير الرواية عن الضعفاء، وإذا روى عن الثقات تفرَّد عنهم بأشياء في القلب منها». وقال الذهبي في الكاشف: «صدوق، شيعي»، وقال في المغني: «يغرب»، وفي ديوان وقال الضعفاء: «ثقة، يغرب». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، يتشيع».

وحديثه هذا شاذٌّ أو منكر، وسيأتي الكلام عليه في التخريج إن شاءالله تعالى.

انظر: تاريخ الدوري (٨٦)، تاريخ الدارمي (ص:٨٧)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٥٩)، أحوال الرحال للجوزجاني (ص:٩٧)، الثقات للعجلي (١٣٩/٢) المعرفة للفسوي (١٣٣/٣)، الضعفاء للعقيلي (١٨٦/١)، الجرح والتعديل (٤٨٠) المجروحين لابن حبان (١٣/١)، الكامل لابن عدي (١٤٥)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص:٢١)، الثقات لابن شاهين (ص:٨٦)، تاريخ بغداد للخطيب (٧/٠٥) تحذيب الكمال للمزي (٣٨/٥)، ديوان الضعفاء (ص:٢٤)، والمغني (١٣٢/١)، والكاشف

عن يحيى بن سعيدٍ (١)، عَن عبد الرحمن بن وَعْلَةَ، عَن ابنِ عباسِ أنه سُئِلَ عن هذه المُسُوكِ(٢) الميتَةِ، فقال: لا أدري، سمعتُ رسولَ الله عليهُ يقول: ﴿أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَى (").

للذهبي (١/٤٩٢)، تهذيب التهذيب (٨٣)، والتقريب (٩٤٠).

<sup>(</sup>١) ابن قيس الأنصاري، أبو سعيد القاضى المدنى.

<sup>(</sup>٢) جمع: مَسْك، ويطلق على الجلد، والإهاب.

انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٥٦٥)، النهاية لابن الأثير (٣٣١/٤).

<sup>(</sup>٣) لم أحد من أخرجه سوى ابن عدي في الكامل (٥٦٦) عن الحسين بن إسماعيل عن أحمد بن عثمان بن حكيم - شيخ المصنّف - عن أبي غسان، عن جعفر الأحمر به، ثم قال: «لا أعلم يرويه عن يحبي بن سعيد غير جعفر الأحمر، وقد روى هذا الحديث عن ابن وعلة: زيد بن أسلم، وأبو الخير، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم».

وقد سبق قريباً رواية زيد بن أسلم، وأبي الخير عن ابن وعلة عند المصنِّف، ويزيد بن أبي حبيب يرويه عن أبي الخير أيضاً، وأما رواية جعفر بن زياد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن وعلة فلم يتابعه عليه أحد، وجعفر وإن قال عنه الحافظان الذهبي وابن حجر: «صدوق» إلا أن الذهبي قال: «يُغرب»، وسبق قول ابن حبان فيه أنه يروي عن الثقات أشياء يتفرَّد بها، فحديثه هذا إما أن يكون شاذًّا أو منكراً، والله أعلم.

بَابُ<sup>(۱)</sup> بِيَانِ تَطْهِيْرِ الْأَرْضِ التِي يُصلَّى عَلَيْهَا إِذَا أَصَابَهَا البَوْلُ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَهْا الـمَاءُ، [والماء]<sup>(۲)</sup> أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ فَلَمْ يُغَيِّرْ طَعْمَهُ وَلا رِيْحَهُ كَانَ طَاهِرًا

٦٣٦ حدثنا أبو علي الزَّعْفَرَانِ (")، وأبو داودَ الحراني قالا: حدثنا يريد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد (أن عَن أنس بن مالك قال: دخل أعْرَابِيُّ (0) المسجِدَ على رسول الله عَلَيُّ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثم قامَ إلى ناحيةِ المسجِدِ فَبَالَ، قال: فَصَاحَ بهِ النَّاسُ فَصَدَّهُمْ رسولُ الله عَلَيْ حتى فَرَغَ، ثم دَعَا بِذَنُوبِ (١) من مَاءٍ فَصَبَّهُ على بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ (٧).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي.

<sup>(</sup>٤) اين قيس الأنصاري، أبو سعيد القاضي المدني.

<sup>(</sup>٥) نقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى - في تعيينه ثلاثة أقوال، ولم يرجِّح بينها، وهم: الأقرع بن حابس، وقيل: عيينة بن حصن، وقيل: ذو الخويصرة التميمي حرقوص بن زهير الذي أصبح من رؤوس الخوارج فيما بعد. انظر: فتح الباري (٣٨٦/١)

<sup>(</sup>٦) الذُّنُوب: الدلو العظيمة، وقيل: لا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء.

تفسير غريب ما في الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي (ص:١٨٧)، النهاية لابن الأثير (١٧١)، شرح مسلم للنووي (٣/١٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول في المسجد (الفتح ٣٨٧/١ ح٢٢١) من طريق عبد الله بن المبارك، وسليمان بن بلال.

77٧ حَدَثَنا الربيع بن سليمان(١١)، عن الشافعي(٢)، حدثنا سفيانُ(")، حدثنا يحيى بن سعيدٍ قال: سمعتُ أنساً(١) يَقُولُ: بَالَ أَعْرَابِي في المسجدِ فَعَجِلَ الناسُ /(ل١٠/١) إليهِ، فَنَهَاهم عنه، وَقال: <sub>((</sub>صُبُّوا عَلَيْهِ دَلْوَاً مِنْ مَاءٍ<sub>))</sub>(°).

٦٣٨ حَدثناً أَحمَدُ بن يحيى السَّابِرِي(٦)، وَإِبراهيم بن مرزوق البصري، قالا: حدثنا عمر بن يونس اليمامي(٧)، حدثنا عكرمة بن عمار (^)، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (٩)، حَدثني أنس بن

وأحرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره من النحاسات إذا حصلت في المسجد... (٢٣٦/١ ح٩٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بنحوه. فائدة الاستخراج:

قوله: «دخل أعرأبي المسجد على رسول الله ﷺ فقضى حاجته» ليس عند مسلم.

<sup>(</sup>۱) في (ك) لم يذكر اسم أبيه «ابن سليمان».

<sup>(</sup>٢) وهو في مسند الشافعي (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة الهلالي، كما هو مقيَّدٌ في مسند الشافعي.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و (ك): «أنس بن مالك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/١١٠)، والحديث في الصحيحين كما في الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله الجرجاني، بيَّاع السابري.

<sup>(</sup>٧) أبو حفص الحنفي.

<sup>(</sup>٨) العجلى، أبو عمار اليمامي، ثقة، تكلُّموا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وهذا ليس منه.

<sup>(</sup>٩) واسم أبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري النجاري المدني.

مالك قال: بينا نحنُ في المسجد مَع نَبِيِّ الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يَبُولُ في المسجد (')، فقال أصحابُ رسولِ الله ﷺ: مَهْ، مَهْ! فقال رسولُ الله ﷺ: «لا تُزْرِمُ وهُ(')، دَعُ وهُ»، فتركوه حتى بال، ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ دَعَاهُ فقال له: «إنَّ هَذِهِ المساجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِن هَذَا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنما هي لذكرِ الله، والصلاق، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ»، ثمَّ أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بِدَلْوِ من مَاءٍ فَشَنَّهُ ('') عَلَيْهِ (نُا.

<sup>(</sup>١) وقع في (م): «رسول الله ﷺ) بدل قوله: «يبول في المسجد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تقطعوا بوله، والإزرام: القطع.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٠٤/١)، الفائق للزمخشري (٨٠)، شرح مسلم للنووي (٨٠).

<sup>(</sup>٣) أي: صبَّه صبًّا متفرقاً متقطعاً، وأصل الشَّنِّ: التفريق.

قال النووي: «يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه: صبَّه، وفرَّق بعض العلماء بينهما فقال: هو بالمهملة الصبُّ في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبِّه، والله أعلم».

انظر: غريب الحديث للحطأبي (٤٣٨/١)، النهاية لابن الأثير (٥٠٧)، شرح مسلم للنووي (١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب ترك النبي الله والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (الفتح ٣٨٥/١ ح ٢١٩) من طريق همام بن يحيى العَوذي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به.

وأحرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره من النحاسات إذا حصلت في المسحد... (٢٣٦/١) عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس

**٦٣٩** حَدثَنا على بن سهل البَزَّاز<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو الوليد<sup>(۲)</sup>، حدثنا عكرمةُ بن عمار بإسنادِهِ مثلَه، وَلَم يذكر قِرَاءَةَ القُرْآنِ(٣).

• ٢٤ – حَدثَنا السُّلَمي، حدثنا النضر بن محمد<sup>(١)</sup>، حدثنا عكرمةُ مثله: بِذَنُوبِ من مَاءٍ فَشَنَّهُ عليه شَنَّا، وَلم يذكر قراءة القرآن (°).

1 ٤١ - وحدثَنا الزعفراني (٦)، حدثنا أبو عَبَّاد (٧)، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابتٍ، عن أنس أنَّ أعرابياً بال في المسجدِ فقام إليهِ القومُ، فقال رسول الله رُفِي ((دَعُوهُ لا تُزْرِمُوهُ))، قال: فتركوه حتى بالَ وفَرَغَ،

اليمامي، عن عكرمة بن عمار به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩١/٣) عن بحز بن أسد عن عكرمة بن عمار به. فائدة الاستخراج:

ذكر المصنِّف: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وجاء عند مسلم: إسحاق بن أبي طلحة.

- (١) على بن سهل بن المغيرة البغدادي، أبو الحسن، المعروف بالعفاني.
  - (٢) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم.
  - (٣) أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم في الذي قبله.
    - (٤) ابن موسى الجُرَشي، أبو محمد اليمامي.
      - (٥) مضى تخريجه في ح(٦٣٨).
- (٦) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدون واو العطف، والزعفراني هو: الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، أبو على الزعفراني.
  - (٧) يحيى بن عبَّاد الضُّبعي البصري، نزيل بغداد.

ثُمَّ دعا بِدَلْوِ من مَاءٍ فَصَبَّهُ (1) على البَوْلِ(7).

الملاءً، حدثنا أبو بكر الرازي محمد بن زياد (١) إملاءً، حدثنا سليمان بن حرب (١)، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابتٍ، عن أنسٍ: أنَّ أعرابياً بال في المسجدِ فَهَمَّ به أصحابُ النَّبيِّ ، فقال رسولُ الله على: «دَعُوهُ، لا تُزْرِمُوهُ»، قال: ثم دَعا بدلوٍ مِنْ ماءٍ -أو قالَ: ذَنُوباً من ماءٍ - فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (٥). /(ل١/١٠)

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): ﴿فُصِبُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب الرفق في الأمر كله (الفتح ٢) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة- باب وجوب غسل البول وغيره من النحاسات إذا حصلت في المجلس... (٢٣٦/١ ح ٩٨) عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد به.

<sup>(</sup>٣) ابن معروف، نزيل جرجان.

<sup>(</sup>٤) ابن بجيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٢٧ - ٤٢٨) من طريق سليمان بن حرب وعمرو بن عون وأحمد بن عبدة الضبي وحامد بن عمرو البكراوي كلهم عن حماد بن زيد عن ثابت به.

# بَابُ<sup>(۱)</sup> بَيَانِ حَظْرِ البَوْلِ فِي الـمَاءِ الرَّاكِدِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى إِبَاحَةِ البَوْلِ فِي الـمَاءِ الجَارِي<sup>(۲)</sup>

۳۶۳ حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج<sup>(۱)</sup>، حدثنا يحيى بن يحيى أن عدي الليثُ (۱)، حدثنا الليثُ (۱)، ح

وَحدثنا الرَّبيع بن سليمان (٦)، حدثنا شعيبُ بن الليث، عن الليث، عن الليث، عن أي الزُّبير (٧)، عن جَابٍ، عن النبي ﷺ أنَّه نَهى أن يُبَالَ في الماءِ الرَّاكِد (٨).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك)، وفي (ك) زيادة في ترجمة الباب نصها: «والإباحة للبائل، وذكر اسم الله على غير طهارة» ولكن ضرب عليها بالقلم.

<sup>(</sup>٢) لعلَّ المصنِّف رحمه الله تعالى استنبط هذا الحكم - إباحة البول في الماء الجاري - من مفهوم الحديث الأول في الباب؛ إذ ليس في الباب ما يدل عليه منطوقاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخو أبي العباس السَّرَّاج الثقفي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد الفهمي مولاهم، أبو الحارث المصري.

<sup>(</sup>٦) قوله: «ابن سليمان» لم يرد في (ط) و(ك)، وهو: المرادي.

<sup>(</sup>٧) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، رُمي بالتدليس ولكن الحديث من طريق الليث عنه وقد كفانا تدليسه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد (١/ ٢٣٥/) حرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن البيث حرة ٩٤) عن يحيى بن يحيى التميمي، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد كلهم عن الليث عن أبي الزبير به.

₹ ₹ ₹ − حدثنا الحسن بن عفان، حدثنا أبو دَاود الحَفَري<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو أَحمد الزُّبَيري<sup>(۳)</sup>، حودثنا أبو أَحمد الزُّبَيري<sup>(۳)</sup>، حدثنا أبو داود الحفريُ (۱۰) قالوا: حدثنا في داود الحفريُ (۱۰) قالوا: حدثنا سفيان الثوري، عن الضحاك بن عثمان (۱۱) عن نافع، عن ابن عمر أنَّ من الثوري، عن الضحاك بن عثمان (۱۱) عن نافع، عن ابن عمر أنَّ من الثوري، عن الضحاك بن عثمان (۱۱) من الفع عن ابن عمر أنَّ الثوري، عن الضحاك بن عثمان (۱۱) من الفع المنافع، عن ابن عمر أنَّ المنافع المنافع

وثقه ابن سعد، وابن بكير، وابن معين، وابن المديني - كذا نقل عنه ابن حجر، ونقل عنه اللهي التليين -، ووثقه أيضاً مصعب الزبيري، والإمام أحمد، وأبو داود.

وقال العجلي: «حائز الحديث» وقال يعقوب بن شيبة: «صدوق، في حديثه ضعف»، وذكره ابن حبان في الثقات.

وليَّنه يحيى القطان، وكان ابن المديني يليِّن حديثه. نقله الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثَّق»، ونقل ابن حجر عنه التوثيق كما مرَّ. وقال أبو زرعة: «ليس بقوي»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن عبد البر: «كان كثير الخطأ، ليس بحجة».

وذكره الذهبي في المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد وقال: «صدوق»، وكذا قال في الميزان. وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، يهم».

<sup>(</sup>١) عمر بن سعد بن عبيد الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الجيد بن كثير الأصبهاني، أبو يحيى الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم الكوفي، تُكلِّم في حديثه عن الثوري، وقد توبع هنا.

<sup>(</sup>٤) التغلبي ، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٥) ما بين النحمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله بن حالد بن حزام القرشي الأسدي، أبو عثمان المدني الكبير، توفي سنة (٦) (٩).

### رجلاً مَرَّ على رسولِ الله ﷺ وهو يَبُولُ فَسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عَلَيهِ (١).

• ٢٤٠ حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، ح

انظر: طبقات ابن سعد (الجزء المتمم لطبقات تابعي أهل المدينة ومن بعدهم ص: ٣٩٨)، تاريخ الدارمي (ص: ١٣٥)، الثقات للعجلي (٢٧١/١)، الجرح والتعديل (٤/١/٤) الثقات لابن حبان (٤/٢/٦)، التمهيد لابن عبد البر (٢/٢١)، تقذيب الكمال للمزي (٣٢/١)، ميزان الاعتدال (٣٢٤)، والرواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (ص: ١١٩)، تقذيب التهذيب (٢١/٤)، والتقريب لابن حجر (٢٩٧٢)

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب التيمم (٢٨١/١ ح١١٥) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن الثوري، عن الضحاك بن عثمان به.

وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب أيرد السلام وهو يبول (١/٥ ح١) عن عثمان وأبي بكر ابني أبي شيبة.

وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (١٢٧/١ ح٣٥٣) عن عبد الله بن سعيد الأشج والحسين بن أبي السري العسقلاني كلهم عن أبي داود الحفري عمر بن سعد، عن الثوري، عن الضحاك به.

وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الطهارة - باب في كراهة ردِّ السلام غير متوضئ (١٥٠/١ حـ ٩٠) عن محمد بن بشار ونصر بن علي كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن الشحاك به.

#### فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف سفيان الثوري، وورد عند مسلم مهملاً.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

وحَدثنا الحسن بن عفان أيضاً، حدثنا زيد بن الحبّاب(١) قالا: حدثنا

(۱) ابن الرَّيَّان -أو ابن رومان- التميمي، أبو الحسين العُكْلي الكوفي، توفي (۲۰۳ه). وثقه وثقه ابن معين مرة، وقال مرة: «كان يقلب حديث الثوري، ولم يكن به بأس»، ووثقه ابن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، والإمام أحمد، وقال الإمام أحمد مرة: «كان صدوقاً، كان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، ولكن كان كثير الخطأ»، ووثقه العجلي، وقال أبو حاتم: «صدوق صالح الحديث» وقال ابن يونس: «كان حسن الحديث».

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان ممن يخطئ، يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير، وأما روايته عن المجاهيل ففيها مناكير».

وقال ابن عدي: «له حديثٌ كثير، وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يُشك في صدقه، والذي قاله ابن معين أن أحاديثه عن الثوري مقلوبة إنما له أحاديث تشبه بعض تلك الأحاديث يستغرب بذلك الإسناد، وبعضه يرفعه ولا يرفعه، والباقي عن الثوري وعن غير الثوري مستقيمة كلها».

ووثقه الدارقطني، وابن شاهين، وابن ماكولا.

ووثقه الذهبي في السير، وتذكرة الحفاظ وقال: «وغيره أقوى منه»، وقال في الميزان: «العابد الثقة، صدوقٌ، حوَّال» ورمز له «صح».

وذكره ابن رجب الحنبلي فيمن ضُعِّف في عبيد الله بن عمر وقال: «ثقة مشهون». وقال ابن حجر: «صدوقٌ، يخطئ في حديث الثوري».

وقد أورد له ابن عدي والخطيب أحاديث تفرَّد بما عن الثوري وغيره.

وهذا الحديث ليس مما تفرّد به، فقد تابعه أبو أحمد الزبيري وأبو داود الحَفَري في الأسانيد الماضية وتابعه قبيصة عن سفيان الثوري كما سيأتي في التخريج.

انظر: تاريخ الدارمي (ص:١١٣)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص:٩١٩)،

سفيان عن الضحاك بن عثمان -من ولد حكيم بن حزام- عن نافع، عن ابن عِمر أنَّ رجلاً مَرَّ على رسولِ الله ﷺ وَهُو يَبُولُ -أُو يَتَوَضَّأُ- فَسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدُّ عليه حتى فَرَغُ<sup>(١)</sup>.

العلل رواية عبد الله بن أحمد (٩٦) ١٠١)، الثقات للعجلي (٣٧٨/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦١/٣٥)، الثقات لابن حبان (٢٥٠/٨)، الكامل لابن عدي (١٠٦٥/٣)، الثقات لابن شاهين (ص:١٣٥)، تاريخ بغداد للخطيب (٤٤٢/٨)، تحذيب الكمال للمزي (١٠/٠٤)، سير أعلام النبلاء (٣٩٣/٩)، والميزان (١٠٠)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (٥٠/١)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٨١٣)، تحذيب التهذيب (٣٥١/٣)، والتقريب لابن حجر (٢١٢٤)

(١) أخرجه النسائي في السنن - كتاب الطهارة - باب السلام على من يبول (٥/١) عن محمود بن غيلان عن زيد بن الحباب وقبيصة كلاهما عن الثوري عن الضحاك به. فائدة:

الرواة عن الثوري في أسانيد المصنِّف: زيد بن الحباب، وأبو أحمد الزبيري، وأبو داود الحَفَري ماتوا في سنة واحدة، سنة ٢٠٣ هـ. المعرفة والتاريخ للفسوي (١٩٥/١) ووقع في نسختي (ط) و(ك) اضطرابٌ في ترتيب أحاديث هذا الباب، فقُدِّم الحديث الأخير -وما قبله- في الباب إلى أول الباب، وقُدِّم إسناد الربيع عن شعيب بن الليث على إسناد إبراهيم بن إسحاق السراج عن يحيى بن يحيى، وغير ذلك، وقد نبُّه على ذلك الناسخ فكتب عند بعض تلك الأحاديث: «يقدُّم»، وسقط من هاتين النسختين إسنادٌ أو أكثر. بَابُ<sup>(۱)</sup> بِيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الخَلاءِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى إِبَاحَــةِ ذِكْرِ الله وَالدُّعَاءِ فِي الْـمَوْضِعِ الذي يَتَغَوَّطُ فِيْهِ، وَبَيَانِ إِباحِةِ ذكْرِ الله فَى الأَحْوَال كُلِّها وَجَمِيْعِ الْـمَوَاضِعِ

**٦٤٦** حدثنا ابن أبي رجاء (٢)، حدثنا وكيع، ح

وَحدثنا إبراهيم بن مرزوق (٣)، حدثنا وهب بن جَرير (١)، ح

وحدثنا الصغاني، حدثنا أبو النَّضْر<sup>(°)</sup> قالوا: حدثنا شعبة، عن عبد العزيزِ بن صُهَيبٍ<sup>(۲)</sup>، عن أنس بن مالك أنَّ النبيَّ عَلَّ كان إذا دَخل الخيلاءَ قال: /(ل/۱۰۳/۱أ) «اللهمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الخبثِ والخبائث»<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي الثغري، أبو جعفر النحار الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري.

<sup>(</sup>٥) الليثي، هاشم بن القاسم البغدادي، مشهورٌ بكنيته.

<sup>(</sup>٦) البُناني مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البحاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء (الفتح ١٩٢/١ ح١٤٢) عن آدم بن أبي إياس، وأخرجه في كتاب الدعوات من صحيحه - باب الدعاء عند الخلاء (الفتح ١٣٤/١١ ح٢٣٢٢) عن محمد بن عرعرة كلاهما عن شعبة عن عبد العزيز به.

هذا لَفْظُ وَكيع وأبي النَّضْر (١).

٧٤٧- حَدَثنا محمد بن حَيُّويَه (٢)، حدثنا يحيى بن يحيى (٦)، أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صُهيب، عَن أنس قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا دَخَل الخلاءَ يقول: ﴿اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الخُبثِ وَالْخَبَائِثِي<sup>(ئ)</sup>.

◄ ٣٤٠ حَدثنا مُعاوية بن صالح الدمشقى<sup>(٥)</sup>، حدثنا يحيى بن مَعين،

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (٢٨٤/١ ح٢٢) من طريق إسماعيل بن عُليَّة عن عبد العزيز بن صهيب به.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.

- (١) في (ط) و(ك): «وأبو النضر» بالرفع.
- (٢) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
- (٣) ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري.
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (٢٨٣/١ ح١٢٢) عن يحيى بن يحيى التميمي عن حماد بن زيد وهُشيم بن بشير كلاهما عن عبد العزيز بن صهيبِ به.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته في الطهارة أظهر.

(٥) أبو عبيد الله الأشعري مولاهم.

أحبرنا ابن أبي زَائدَةً (١)، ح

وَحدثنا أبو أُمَيَّةَ، حدثنا مُعَلَّى بن منصور (٢)، أخبرنا ابن أبي زائدة قال: أَخْبَرَنِي أبي، عن خالد بن سلمة (٣)، عن البَهِيِّ (٤)، عن عُرُوةَ، عَنْ

(٣) ابن العاص بن هشام بن المغيرة القُرَشي المخزومي الكوفي، المعروف بالفأفاء، قُتِل سنة ١٣٢ هـ، وقال علي بن المديني: «قُتِل مظلوماً»، وهو صدوقٌ رُمِي بالنصب والإرجاء، ولم يثبت ذلك عنه لأن ذلك جاء عنه من طريق محمد بن حُميد الرازي، وهو متكلَّمٌ فيه، وقال بشار عواد في تعليقه على تمذيب الكمال: «كذَّاب معروف»!

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٣٤/٣)، الكامل لابن عدي (٨٩٢/٣)، تمذيب الكمال للمزي (٨٣/٨)، التقريب (١٦٤١)

(٤) عبد الله البهيّ، أبو محمد، مولى مصعب بن الزبير، يقال: اسم أبيه يسار.

قال عنه ابن سعد: «كان ثقةً معروفاً، قليل الحديث»، وقال أبو حاتم الرازي: «لا يحتجُّ بالبهي، وهو مضطرب الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الذهبي في الكاشف: ﴿وُثِقِ﴾، وقال ابن حجر: ﴿صدوقٌ، يخطئ﴾.

وشكّك الإمام أحمد - وقبله عبد الرحمن بن مهدي - في سماعه من عائشة، ذكر ذلك ابن أبي حاتم والعلائي ثم قال العلائي: «أخرج مسلم لعبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها حديثاً، وكأن ذلك على قاعدته». أي في الاكتفاء بالمعاصرة إذا أمكن اللقاء وانتفت شبهة التدليس، ولكن أثبت سماع البهي من عائشة: البخاري، وابن حبان، ولعلّ الإمام مسلماً أثبته أيضاً فهو من تلاميذ البخاري والمستفيدين منه، والله أعلم.

وروايته هنا عن عروة، عن عائشة.

<sup>(</sup>١) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهَمْدَاني، أبو سعيد الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد.

عَائِشَةَ رضي الله عنها (١) قالَتْ: كان رسولُ الله ﷺ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَخْيَانِهِ (٢).

انظر: الطبقات لابن سعد (٢٩٩/٦)، التاريخ الكبير للبحاري (٥/٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص:١٠١ رقم ١٨٨)، وعلل الحديث له أيضاً (٧٧/١)، الثقات لابن حبان (٥٣/٥)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (٩٦٥)، تمذيب الكمال للمزي (٢١/١٦)، الكاشف للذهبي (١/١٠)، حامع التحصيل للعلائي (٢١٨)، التقريب (٣٧٢٣)

- (١) عبارة الترضي ليست في (ط) و(ك).
- (٢) أخرجه مسلم في كتباب الحيض بباب ذكر الله تعبالي في حبال الجنابة وغيرها (٢) أخرجه مسلم في كتباب الحيض عن إبراهيم بن موسى وأبي كريب.

وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب الدعاء - باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (٣٣٨٥ ح ٤٦٣/٥) عن أبي كريب ومحمد بن عبيد المحاربي.

وأخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، والخاتم في الخلاء (١١٠/١ ح٢٠٣) عن سويد بن سعيد كلهم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة به.

#### فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، والمصنّف في كتاب الطهارة، ومناسبة الحديث لكتاب الطهارة أظهر.

## بَابُ<sup>(')</sup> صِفَةِ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الخَلاءِ، مِنْ ذَلِكَ: إِيْجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبِالِ القِبْلَةِ بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ<sup>(')</sup>

<sup>(</sup>١) كلمة: «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك) تتمة للترجمة كالتالي: «وحظر الاستنجاء باليمين، والتمسّح بالعظم والبعر، والدليل على الاستنجاء بغيرهما مما يجوز الاستنجاء به، وعلى أنه لا يُجزي فيه دون ثلاث مرات وعلى أن ما زاد جائزٌ إذا كان وتراً، وبيان حظر الاستنجاء بما قد استنجى به»، وعليها في كلا النسختين علامة حذف (لا - إلى).

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر السرَّاج الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن غزوان الضبّي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ابن يزيد بن قيس النجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن قيس النجعي، أبو بكر الكوفي.

<sup>(</sup>٧) عبارة الترضي ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ك): «ذلك».

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ك): ((وقال: لا يكفى)).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢٢٣/١ ح٥٧) من طريق

• ٥٦ - حدثَ نا أبو العباس الغَزِّيُّ (١)، حدث نا الفِريابي (٢)، حدث نا سفيان (٣)، عن منصور (٤)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن سلمانَ الفارسي قال: قال المشركون: إنّا نحسبُ صاحبَكم يُعَلِّمُكُم كُلَّ شَيءٍ حتى الخِرَاءَةَ، فقال: أَجَلْ، نَهَانَا أَن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، أو يَسْتَنْجِي أحدُنا بِيَمِيْنِهِ /(ل١٠٣/١/ب) وَنَهانا عن الرَّوْثِ وَالعَظْمِ، وَقال: «لا يكفي أَحَدَكُم دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارِ فَيَسْتَنْجِي بها،،(٥٠).

أبي معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧/٥ - ٤٣٨) عن وكيع ومحمد بن فضيل كلاهما عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

قوله: «أو يستدبرها» ليس عند مسلم وهذا من فوائد الاستخراج.

(١) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

(٢) محمد بن يوسف بن واقد الضيِّي مولاهم.

(٣) هو الثوريّ.

(٤) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢٢٤/١ ح٥٧) عن محمد بن

وأخرجه النسائي في السنن - كتاب الطهارة - باب النهى عن الاستنجاء باليمين (٤٤/١) عن عمرو بن على الفلاس وشعيب بن يوسف.

وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (۱۱٤/۱ ح ۳۱٦) عن محمد بن بشار.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٧/٥) كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن

ا عن الأعمش، عن إبراهيمَ بِمِثلِهِ (١)، أخبرنا أبو خُذيفة (٢)، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيمَ بِمِثلِهِ (٣).

رواه على بن الحسن [الدَّرَابُحِرُدي] (٤) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد (٥)، عن سُفيانَ (٦)، عن منصُور والأعمش، عن إبراهيم (٧)، نحوَه (٨).

(٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهي: بفتح الدال والراء المهملتين، وسكون الباء الموحدة وكسر الحيم وسكون الراء وكسر الدال المهملتين، نسبة إلى بلدة من بلاد فارس، وإلى محلة من محالٌ نيسابور.

والمذكور هنا منسوب إلى الأخير، وهو: علي بن الحسن بن موسى بن ميسرة الهلالي، أبو الحسن النيسابوري الدَرَاجُرْدي.

انظر: الأنساب للسمعاني (٢٤٢/٥)، تهذيب الكمال للمزي (٣٧٤/٢٠)

- (٥) ابن ميمون بن عبد الله القرشي الأموي، أبو محمد المكي المعروف بالعدني.
  - (٦) هو الثوري.
- (٧) قوله: «عن إبراهيم» ليست في (ط) و (ك)، وفيهما: «بمثله» بدل «بنحوه».
- (٨) وصله مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد كما سبق تخريجه قريباً في ح(٢٥٠).

سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن إبراهيم النخعي به.

<sup>(</sup>١) محمد بن يحيى بن موسى الاسفراييني.

<sup>(</sup>٢) موسى بن مسعود النهدي البصري، تكلّم فيه وخاصة في حديثه عن الثوري، وقد تابعه الفريأبي في الإسناد الذي قبله، وتابعه عبد الرزاق كما سيأتي في التحريج، وانظر: ح(٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤٣/٦) عن الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري به.

۲۰۲ حدثَنا أبو داودَ السِّجْزِيُّ (۱)، حدثنا أحمد بن حنبل (۲)، حدثنا روحٌ (۳)، ح

وَحدَثَنا أبو داودَ الحراني، حدثنا سعيد بن سلاَّم (٤) قالا: حدثنا

- (۱) سليمان بن الأشعث صاحب السنن، والحديث في سننه كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (۱۰/۱ ح ٣٨)، وانظر حول نسبته بالسجزي والسحستاني: ح(٢٥).
  - (٢) والحديث في مسنده (٣٤٣/٣).
  - (٣) ابن عبادة بن العلاء القيسى، أبو محمد البصري.
  - (٤) العطَّار البصري، أبو الحسن الأعور، نزيل مكة.

كذبه ابن نمير، والإمام أحمد، وقال البحاري: «منكر الحديث» وقال مرة: «يُذكر بوضع الحديث»، وضعفه أبو داود، وضع الحديث»، وقال مسلم بن الحجاج: «يتكلَّمون فيه»، وضعفه أبو داود، والنسائي، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث جداً».

وذكره الساجي، وابن الجارود، والدولابي، والعقيلي، وابن السكن في الضعفاء.

وقال ابن حبان «منكر الحديث، ينفرد عن الأثبات بما لا أصل له»، وقال الدراقطني: «منكر الحديث، ينفرد عن الأثبات بما لا أصل له».

وانفرد العجلي فقال: «لا بأس به»، وهو من المتساهلين في التوثيق رحمه الله تعالى. فالاعتماد إذاً على الإسناد الأول، ومن تلك الطريق أخرج مسلم الحديث.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٤٨١/٣)، الكنى والأسماء للإمام مسلم (٢٢٥/١)، النقات للعجلي (١/١٠٤)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص: ٢٤٠)، الضعفاء للعقيلي (١٠٨)، الجرح والتعديل (٣١/٤)، المجروحين لابن حبان (٢١/١)، الكامل لابن عدي (٢٢٩/٣)، سؤالات البرقاني (ص: ٣٣)، الميزان للذهبي الكامل لابن عدي (٣١/٣).

زکریا بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، ح

وَاللَّفْظُ لِسَعيدٍ، ولَفْظُ أبي الأزهر، وابن حنبل، ورَوح واحد.

٣٥٣ حدثنا الصاغاني، وعلى بن سهل البزاز (٧) قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٨)، أخبرنا داود بن أبي هند (٩)، عن عامر (١٠)، عن

<sup>(</sup>١) المكي.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «جابر بن عبد الله».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «أو ببعرة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢٢٤/١ ح٥٠) عن زهير بن حرب، عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير به، ولفظه: «أن يُتمسَّح بعظم أو ببعر».

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن البغدادي، المعروف بالعفاني.

<sup>(</sup>٨) الخقَّاف العجلي مولاهم، أبو نصر، متكلَّمٌ فيه، ورمي بالتدليس، انظر: ح(١٤٤) وقد تابعه أربعةٌ من الثقات كما في الإسناد الآتي (ح ٢٥٥) وكما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٩) واسم أبي هند: دينار بن عُذافر القشيري مولاهم البصري.

<sup>(</sup>١٠) ابن شراحيل الشعبي.

علقمة (١)، عن ابن مَسْعُودٍ في حَديثه في [حديث] (٢) قِصَّةِ الحِنِّ، وَذكره قَال: قال رَسولُ الله ﷺ: ﴿لا يُسْتَنْجَى (٣) بالعِظَامِ وَلا بِالبَعَرِ؛ فإنَّهُ زادُ إخوانكم من الجِنِّ)('').

[زاد الصغاني] (٥) قال داودُ: فلا أدري هو في الحديث، أو شيءٌ قاله

(١) ابن قيس بن مالك النخعي الكوفي.

(٢) في (ط) و(ك): «في حديث قصة الجنِّ ذكره».

(٣) في (ط) و(ك): «لا تستنجوا».

(٤) لم يخرجه مسلم في كتاب الطهارة، وأخرجه في كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن (٣٣٢/١٣ ح٥٠ - ١٥١-١٥١) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند به مطولاً.

وأخرجه من طريق ابن عُليَّة عن داود فقال: «بمذا الإسناد إلى قوله: وآثار نيرانهم، قال الشعبي: وسألوه الزاد، كانوا من جنِّ الجزيرة... إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصَّلاً من حديث عبد الله».

وأخرجه من طريق عبد الله بن إدريس عن داود، فقال: «عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ إلى قوله: وآثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده».

وسيأتي الكلام عليه في تخريج الحديث (٦٥٥) إن شاءالله تعالى.

فائدة الاستخراج:

١ - بيَّن المصنِّف داود بن أبي هند، وهو عند مسلم مهمل.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة، وفيه تعيين مناسبة للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

(٥) ما بين المعقوفتين من (ك)، وسقط من (ط) هذه العبارة التي هنا وكذا قوله بعده «حدثنا الصغاني»، فأصبحت: «زاد الصغاني: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي...».

الشعبي (١).

\$ 70\$ - حَدثَنا الصاغاني، حدثنا يحيى بن طلحة اليَرْبُوعِي (٢)، حدثنا حَفْصُ بن غِياثٍ (٣)، عن الأعمش، عن إبراهيمَ (٤)، عن علقَمةَ (٥)، عن

وقال على بن الجنيد: «كَذُب وزَوَّرَ»، وقال النسائي: «ليس بشيء».

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يغرب».

وقال الذهبي: «صويلح الحديث، وقد وُثِّق» وعقَّب على قول ابن الجنيد: «أفحش على بن الجنيد»، وقال ابن حجر: «ليِّن الحديث».

والحديث في صحيح مسلم من طريق آخر عن إبراهيم النخعي كما سيأتي، وسبق من حديث الشعبي في الإسناد الماضي، والصواب في الإسناد -إن شاء الله تعالى- ما ذكره الصغاني بعده، وقد رواه هناد بن السري - وهو ثقة أمثل من يحيى بن طلحة - عن حقص بن غياث على الصواب كما ذكره الصغاني وسيأتي تخريجه.

انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:٥٣)، الثقات لابن حبان (٢٦٤/٩)، الميزان للذهبي (٣٨٧/٤)، تحذيب التهذيب (٢٠٣/١)، والتقريب لابن حجر (٧٥٧٣)

(٣) ابن طلق النخعي، أبو عمر الكوفي.

(٤) ابن يزيد بن قيس النجعي الكوفي.

(٥) في (م): «إبراهيم بن علقمة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام على هذا في تخريج الحديث (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) اليَرْبُوعي: بفتح الياء المثناة التحتانية، وسكون الراء، وضم الباء الموحدة، وفي آخرها عين مهملة، نسبة إلى بني يربوع بطنٌ من تميم. الأنساب للسمعاني (١٣٩٥) ويحيى بن طلحة هو: ابن أبي كثير اليربوعي، أبو زكريا الكوفي، خطَّاه الصغاني -وهو الراوي عنه في هذا الإسناد وقد خطَّاه في هذا الإسناد كما نقل عنه المصنِّف في نهاية الحديث-.

عبد الله قال: قال النبي على: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرُّوثِ ولا بِالعِظَامِ؛ فإنَّهُ زَادُ إخوانِكم من الجِنِّ)(').

قال الصاغانيُّ: إنما هو حَفصٌ، عَن داود بن أبي هند (٢)، عن عامر، عن عَلْقَمة، أخطأً فيه اليَرْبُوعيُّ.

• ٦٥٥ حَدَثَنا ابن الجنيد الدُّقَّاق (٦)، حدثنا يحيى بن غَيلان (١)، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا دَاودُ بن أبي هندٍ /(ل١٠٤/١) عَنْ الشَّعْبي، عن علقمةَ قالَ: قلتُ لعبد الله بن مَسْعُودٍ: إن الناسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ

وأخرجه الترمذي في السنن - كتاب الطهارة - باب ما جاء في كراهية ما يُستنجى به (۲۹/۱ ح۱۸) عن هناد بن السري، عن حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعودٍ به.

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتباب الصلاة، وأخرجه المصنِّف في كتباب الطهارة، وأورد من الحديث الشاهد للكتاب والباب، واقتصر مسلم على طرف الحديث.

(٢) قوله: «ابن أبي هند» ليست في (ط) و(ك).

(٣) محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي، أبو جعفر الدقاق.

(٤) ابن عبد الله بن أسماء بن حارثة الخزاعي، أبو الفضل البغدادي، كذا ساق اسمه من ترجم له، أما أبو حاتم الرازي فقال: يحيى بن عبد الله بن غيلان.

انظر: طبقات ابن سعد ٢٤١/٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٥/٩)، الثقات لابن حبان (٢٦١/٩)، تعذيب الكمال للمزي (٢٩١/٣١).

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن (١٥٢/ ٣٣٣/١) من طريق أبي معشر عن إبراهم النخعي عن علقمة به.

صَحِبْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ ليلةَ الجن، قال: ما صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدُ، ولكنَّا فقدناه ونحنُ بمكة ذَاتَ ليلةٍ فَالْتَمَسْنَاهُ في الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فقلنا: اغْتيِل، اسْتُطِيرَ(۱)، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بها قومٌ.

فلما أَصْبَحْنَا رَأَيْنَاهُ مُقْبِلاً من حِرَاءَ، فقلنا: يا رسولَ الله بِتْنَا بِشَرِّ لَيلةٍ بَاتَ بِهَا قَومٌ، قال (٢): «أَتَانِي دَاعي الجنِّ فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهم القرآنَ»، فانطَلَقَ بنا فَأَرَانَا آثَارَهم وآثارَ نِيْرَانِهم.

قال عامر: وسألوه الزادَ، قال: ﴿ كُلُّ عَظْمٍ (لَم يُذْكُر) أَنَّ اسمُ الله عليهِ يَقَعُ في يدِ أحدِكم أُوفرَ ما كان لحماً، وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفاً لدوابِّكم ... قال: وَنَهى رسولُ الله على أن يُسْتَنْجَى بهِ وقال: ﴿ إِنَّهُما زَادُ إِخوانكم من الجن ... (أَنَّهُما زَادُ إِخوانكم من الجن ... أنَّهُ ...

<sup>(</sup>١) استطير: أي طارت به الجن، واغتيل: أي قُتِل سرا، والغِيلة: بكسر الغين هي القتل في خفية. شرح مسلم للنووي (١٧٠/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «فقال».

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء في المخطوط «لم يُذكر اسم الله عليه»، وجاء في الروايات الأحرى «كلُّ عظم ذُكر اسمُ الله عليه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص:٣٧) عن وهيب بن خالد ويزيد بن زريع كلاهما، عن داود بن أبي هند به.

وأخرجه البزار في مسنده (٣٥/٥) من طريق يزيد بن زريعٍ عن داود بن أبي هند أبضاً.

قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث - وسبق تخريج الحديث قريباً منه -: «وقد روى

هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم < أي: ابن علية > وغيره عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله أنه كان مع النبي الله الجن... الحديث بطوله، فقال الشعبي: إن النبي الله قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن»، وكأن رواية إسماعيل أصحُ من رواية حفص بن غياث». اهد كلام الترمذي.

أي أن رواية من روى الحديث ففصل فيه بين أول الحديث فجعله متصلاً إلى النبي روي الحديث من قوله: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام...» إلى آخر الحديث فجعله مرسلاً عن الشعبي عن النبي الله أصح من رواية حفص بن غياث الذي جعله كله متصلاً إلى النبي الله فلم يفصل فيه بين المتصل والمرسل.

وقد أشار المصنِّف إلى شيءٍ من هذا بإيراده قول داود عقب الحديث (٦٥٣)، وذكرتُ هناك روايات مسلم التي وضَّح فيها أن بعض الحديث هو عن الشعبي عن النبي الله مرسلاً.

وأشار المصنّف في هذا الحديث أيضاً إلى إرسال الشعبي للجزء الأخير من الحديث. وقال الدارقطني -وكلامه أوضح بياناً-: «يرويه داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله، رواه عنه جماعة من الكوفيين والبصريين، فأما البصريون فجعلوا قوله: «وسألوه الزاد إلى آخر الحديث من قول الشعبي مرسلاً، وأما يحيى بن أبي زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود عن النبي الله، والصحيح قول من فصله؛ فإنه من كلام الشعبي مرسلاً».

عقّب النووي موضّحاً كلام الدارقطني: «معنى قوله أنه من كلام الشعبي أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي على والله أعلم».

انظر: العلل للدارقطني (١٣١/٥)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٨٧٠/٤)

٣٥٦ حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ الصَّنعاني<sup>(١)</sup>، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج<sup>(٢)</sup>، أخبرني أبو الزبير<sup>(٣)</sup> أَنَّهُ سمِع جَابِرَ بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ: (ر**إذا اسْتَجْمَرَ أحدُكُم فليوتر**)) .

<sup>(</sup>١) هو الدَّبري، راوية عبد الرزاق، والحديث لم أحده في مصنَّف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج المكي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الإيتار في الاستنثار والاستحمار (١/ ٢١٣/١) ح ٢١٣/١) عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق عن ابن جريج به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٤/٣) عن عبد الرزاق عن ابن جريحٍ به.

بأبُ ذِكْرِ '' بِيَانِ حَظْرِ إِمْسَاكِ البَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينْهِ أَوْ لَمُسْهُ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينْهِ، [والاستنجاء به، والتنفُّس في إنائه، وبيان الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب -والذي قبله- على الاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحَشَفَة، والغَائطُ على المَسْرَبَةً [''

الدَّسْتَوَائيُّ، عن يحيى بن أبي كثير (٢)، عن عبد الله بن أبي قتادة (٤)، عن أبي قتادة ولا يُتَنفَسْ في الإناء، أبي قتادة قال: قال رسول الله عَلَيْ: «إذا شَرِبَ أَحَدُكُم فلا يَتَنفَسْ في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يَمَسَّ (٥) ذكرهُ بيمينِهِ، ولا يَتَمَسَّحْ بيمينِهِ» (١).

<sup>(</sup>١) قوله: «باب ذكر» ليس في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، والمَسْرَبَة -بفتح الراء- بحرى الغائط ومخرجه. انظر: المصباح المنير للفيومي (ص:٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) الطائي مولاهم اليمامي، أبو نصر، مدلسّ.

قال الحافظ ابن حجر: «صرَّح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، وصرَّح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد، أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس». الفتح (٦/١)

<sup>(</sup>٤) الأنصاري السَّلَمي المدني.

<sup>(°)</sup> في (ط) و(ك): «فلا يمسح».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب النهي عن الاستنجاء باليمين (الفتح ٢٠ المحتري عن يحيى بن أبي كثير به.

**۱۵۸** خدتنا یونس بن حبیب، حدثنا أبو داود (۱)، حدثنا هشام بنحوه.

و ٢٥٩ حدثنا أحمدُ بن محمد بن عُثمانَ التَّقَفِيُّ (١)، حدثنا الوليدُ بن محمد بن عُثمانَ التَّقَفِيُّ (١)، حدثنا أبو عَمرو (١) (ل ١٠٤/١/ب) عَن يحيىَ [بن أبي كثير] (٥)، مُسلمٍ (٣)، حدثنا أبو عَمرو (١٠٤/١/ب) عَن يحيىَ [بن أبي كثير] (٥)،

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة (٢٢٥/١ ح٦٤) من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيي بن أبي كثير به.

وأخرجه الدارمي في سننه - كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١٨١/١ ح ٦٧٣) عن أبي نعيم ووهب بن جرير ويزيد بن هارون كلهم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به.

#### فائدة الاستخراج:

لَمْ يَذَكُر مسلم في روايته: الشرب في الإناء والتنفُّس فيه.

- (۱) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، ولم أحد الحديث في مسنده، إذ ليس في المطبوع شيءٌ من مسند أبي قتادة شه، وسبق تخريجه من طرقٍ عن هشام الدستوائي في الحديث الماضي.
  - (٢) أبو عمرو الدمشقي، توفي سنة (٢٦١ هـ).

قال عنه ابن أبي حاتم: «كتبنا عنه، وهو صدوقٌ لا بأس به»، وقال الذهبي: «كان صدوقاً». انظر: الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧٢)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١- ٢٨٠/ص:٥٣)، تقذيب تاريخ دمشق لابن بدران (٦٧)

- (٣) القُرشي، أبو العباس الدمشقي، ثقة يدلس تدليس التسوية، وخاصة عن الأوزاعي، وقد تابعه ثقتان كما سيأتي في التخريج.
  - (٤) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي.
    - (٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

عَنْ عبد الله بن أبي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قال: قال النبيُّ ﷺ: «إذا أَتَى أَحَدُكم الخلاءَ فلا يستنجي (١) الخلاء فلا يستنجي فلا يستنجي في الخِلاء فلا يستنجي فلا يستنجي فلا يتنَفَسْ فِي الإِنَاءِ» (١).

• ٦٦- حَدَّثَنا عُمر بن شَبَّة (٣)، حدثنا عبد الوهاب الثَّقفِي (٤)، عن

وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (١١٣/١ ح ٢١٠) عن هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي العشرين، وعن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي، كلاهما عن يحبي بن أبي كثير به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٠٠٠)، والدارمي في السنن - كتاب الأشربة - باب من شرب بنفس واحد (٢١٢٠ ح٢١٢) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني كلاهما عن الأوزاعي عن يحبي بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، والجادة «فلا يستنج»، وما هنا لعله جاء على النفيّ بمعنى النهي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (الفتح ٣٠٦/١ ح١٥٤) عن محمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٣) ابن عَبيدة بن زيد النُّديري، أبو زيد البصري، صاحب «تاريخ المدينة».

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب بن عبد الجيد بن الصَّلت الثقفي، أبو محمد الكوفي، توفي سنة (٤٩ ه). ثقة، أخرج له الأئمة الستة وغيرهم، تغيَّر في آخر عمره، قال ابن سعد: «ثقة، فيه ضعف»، عقَّب الحافظ ابن حجر: «عنى بذلك ما نقم عليه من الاختلاط». وذكره في الضعفاء العقيلي لذلك. وعلَّق الذهبي قائلاً: «لكنه ما ضرَّ تغيُّرُه حديثَه؛ فإنه ما حدَّث بحديثٍ في زمن التغيُّر» ونقل العقيلي عن أبي داود: «تغيَّر جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحُجِب الناس عنهم».

أيوبَ<sup>(۱)</sup>، عن يحيى بإسنادِهِ مثلَه<sup>(۲)</sup>.

المجاب عن عن يحيى المسلّمي، حدثنا عبد الرزاق (٣)، عن مَعْمَرٍ، عن يحيى بإسنادِهِ بمثلِ حديثِ الأوزاعيِّ: أنَّ النبيُّ عَلَى لَهَى أن يُتَنَفَّسَ في الإناءِ، وَأَنْ يَمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، وَأَنْ يَسْتَطِيْبَ بيمينه (٤).

قال السخاوي: «ويخدش فيه قول الفلاس أنه اختلط حتى كان لا يعقل، وسمعته يقول وهو مختلط: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان باختلاط شديد»، ثم قال: «ولعل هذا كان قبل حجبه». وقال الذهبي أيضاً معلِّقاً على أحاديث أوردها العقيلي تفرَّد بحا الثقفي: «الثقفي لا ينكر له إذا تفرَّد بحديث، بل وبعشرة».

وحديثه هذا في صحيح مسلم فيحمل على أنه مما رواه قبل الاختلاط، والله أعلم. انظر: الضعفاء للعقيلي (٧٥/٣)، الميزان للذهبي (٦٨٠)، هدي الساري لابن حجر (ص:٤٤٤)، فتح المغيث للسخاوي (٣٨١/٤)، الكواكب النيرات (ص:٣١٤).

(١) ابن أبي تميمة كيسان السَّختياني.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/٥/١) حرم) عن ابن أبي عمر العدني.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٥/٥) كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف عبد الوهاب الثقفي، وجاء عند مسلم بنسبته فقط.

- (٣) هـ و في مصنّف عبد الرزاق (٢٦/١٠) مختصراً بذكر النهبي عن التنفس في الإناء فقط.
  - (٤) لم أحد من أخرجه من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، غير عبد الرزاق.

هذا حديث عبد الوهاب.

٦٦٢ حدثنا جَعفر بن الهُذَيل(١)، حدثنا أبو نُعَيم(٢)، حدثنا سفيانُ (٣)، عن مَعْمَرِ، عن يحيى، بإسنادِهِ: «إذا جاءَ أحدُكم الغائطَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينِهِ)) أَنْ

٣٦٦٣ حَدثَنا الصاغاني، أحبرنا أبو زيدِ الهَرُويُّ (٥)، ح وحدثنا الدقيقي (٢)، حدثنا هارون (٧) قالا: حدثنا عليٌ بن المبارك (٨)،

وقد روى الحديث ابن عيينة أيضاً، رواه ابن أبي عمر العدني عنه كما سيأتي في التخريج.

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٤٦٦/٧).

<sup>(</sup>١) جعفر بن محمد بن الهُذيل الكوفي، أبو عبد الله القنَّاد.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن دُكين الملائي التميمي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٣) يحتمل أن يكون الثوري أو ابن عيينة، فالفضل بن دُكين يروي عنهما، ويظهر أنه: الثوري؛ فقد قال الذهبي: «متى رأيت القديم قد روى، فقال: حدثنا سفيان، وأبحم فهو الثوري، وهم: كوكيع، وابن مهدي، والفريابي، وأبي نعيم، فإن روى واحدٌ منهم عن ابن عُيينة بيَّنه ،..

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين (٢٣/١ ح١٥) عن ابن أبي عمر العدبي عن ابن عيينة عن معمر به.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن الربيع الحرَشي العامري البصري.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الملك الواسطى.

<sup>(</sup>٧) ابن إسماعيل الخَزَّاز، أبو الحسن البصري.

<sup>(</sup>٨) الهُنَائي البصري.

عن يحيى بمثله: ((فلا يُمْسِكنَّ ذَكَرَهُ بيمينهِ)) .

خ ٢٦٠ حدثنا أبو على الرَّعْفَرَانِ، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي مَيْمُونَة، عن أنس بن مالك قال (٢): كان النبي الخائط أَتَيْتُهُ أَنَا وغُلامٌ بِإِدَاوَةٍ وَعَنزَة فَاسْتَنْجَى (٣).

كذا رواه (٤) غندر، والنَّضْرُ، وشَاذَانُ (٥).

(۱) لم أحد من أخرجه من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، وقد مضى تخريجه من طريق هشام الدستوائي، والأوزاعي، وأيوب، ومعمر، وله طرق أخرى عن يحي: فقد أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأشربة - باب النهي عن التنفس في الإناء (الفتح ١٠/١٠ ح٥٦٣٠) من طريق شيبان النحوي.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين (٢٢٥/١ ح٦٣) من طريق همام بن يحيى العَوذي.

وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (٨/١ ح٣١) من طريق أبان بن يزيد.

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة (٢٥/١) من طريق أبي إسماعيل القناد إبراهيم بن عبد الملك، كلهم عن يحيى بن أبي كثير به.

- (٢) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).
- (٣) سبق هذا الحديث بهذا الإسناد والتعليق عليه كذلك برقم (١٤٥).
  - (٤) في (ط) و(ك): «رواه كذا».
- (٥) سبق تخريج رواية غندر، وشاذان في ح(٥٦٤)، وأما رواية النضر فقد أخرجها النسائي في سننه - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء (٢/١) عن إسحاق بن إبراهيم

 ٦٦٥ حَدثَنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (١١)، حدثنا شعبَةُ مثله: تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ مِنَّا بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسْتَنْجِي مِنْهَا<sup>(٢)</sup>.

٦٦٦- حَدَّثَني عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثني إسماعيل بن إبراهيم، حدثني رَوحُ بن القاسم، حَدثني عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: كَانَ رسولُ الله على إذا تَبَوَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بماءٍ فَيَغْتَسِلُ بِهِ(٣). /(ل ١/٥٠١/أ)

عن النضر - وهو ابن شُميل المازيي - عن شعبة به.

<sup>(</sup>١) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه من طريق شعبة في الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحديث - والتعليق عليه - برقم (٥٦٦).

بَابُ<sup>(۱)</sup> التَّرْغِيْبِ فِي التَّيَمُّنِ فِي الطَّهُورِ وَالتَّرَجُّلِ وَالاَنْتِعَالِ وَالدَّلِيْلِ فِي اللَّيْمَنِ وَبِالمِنْخَرِ<sup>(۱)</sup> الأَيْمَنِ فِي اللَّيْمَنِ وَبِالمِنْخَرِ<sup>(۱)</sup> الأَيْمَنِ فِي الاَسْتَنِشَاقِ وَاليَدِ اليُمنْنَى وَالرِّجْلِ اليُمنْنَى وَمَا يَلِيهَا مِن اليُسْرَى

777 حدثنا إبراهيم بن مرزوق (٣)، حدثنا بِشرُ بن عمر (١)، ح وحَدثنا أبو أُمَيَّة، أخبرنا عفان (٥) قالا: أخبرنا شعبَةُ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعْثَاء (١) قال: سمعتُ أبي يُحَدِّث عن مسروقٍ (٧)، عن عائشةَ قالت: كانَ النَّبِيُّ يُحِب التَّيَمُّنَ في شأنه كله: في طَهُورِه، وتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ. قال: ثم سألتُهُ بالكوفةِ بعدُ فقال: التَّيَمُّنَ ما استطاع (٨).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (م): «المنخر» بدون حرف الجر.

<sup>(</sup>٣) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن الحكم الزهراني، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن مسلم بن عبد الله الصفّار الباهلي البصري.

<sup>(</sup>٦) واسم أبي الشعثاء: سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) ابن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في -كتاب الوضوء - باب التيمُّن في الوضوء والغُسل (الفتح ٣٢٤/١ ح٢٦١) عن حفص بن عمر. وفي كتاب الصلاة -باب التيمُّن في دخول المسجد وغيره (الفتح ٢٣٣/١ ح٢٢٦) عن سليمان بن حسرب. وفي كتاب الأطعمة - باب التيمُّن في الأكل وغيره (الفتح ٣٣٦/٩ ح٣٦/٩) عن عبدان عن عبد الله بن المبارك.

 ٦٦٨ - حَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داودَ<sup>(١)</sup>، حدثنا شعبَةُ بإسنادِهِ قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحب التَّيَمُّنَ ما استطاعَ.

وقال مرةً: في شأنه كلِّه: في طهوره (٢) إذا تَوضَّأ، وَفي انْتِعَالِهِ إذا انْتَعَلَ، وفي تَرَجُّلِهِ إذا تَرَجَّلَ (٣).

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (٢٢٦/١ ح٦٧) عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف: أشعث بن أبي الشعثاء، وورد عند مسلم مهملاً.

(١) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٢٠٠).

(٢) في (ط) و (ك): «طهوره» بدون حرف الجر.

(٣) سبق تخريجه من طرقِ عن شعبة في الحديث الماضي، ولمسلم. رحمه الله. طريقٌ آخر فقد أخرجه في كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (٢٢٦/١ ح٦٦) عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن الأشعث بن أبي الشعثاء به. بمامش (ك) التعليق التالي: «آخر الجزء الثالث من أصل السمعاني».

بَابُ<sup>(۱)</sup> التَّرْغِيبِ فِي الوُضُوءِ وَثَوَابِ إِسْبَاغِهِ، وَثَوَابِ مِنْ يَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِ لِمَنْ تَوَضَاً كَمَا أَمَرَهُ الله(<sup>۲)</sup>

٣٦٦٩ حَدثنا محمد بن عَلي بن أخت غَزَالٍ، حدثنا عَفانُ، حدثنا أَبَانُ، ح

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لمن توضَّأ كما أمره الله» ليس في (ط) و(ك)، وعلى هامش (ط) تعليق قدر خمس كلمات لم أتمكن من قراءته.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «تملأ».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «تملآن».

<sup>(</sup>٥) سبق هذا الحديث عند المصنّف في كتاب الإيمان بإسناده وطرفٍ من متنه برقم (٣٨)، وهو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره على مسلم، فينظر التعليق عليه هناك.

• ٣٧٠ حدثنا [محمد بن إسحاق] (١) الصغانيُّ، ويَزيدُ بن عبد الصمد (٢) قالا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شُعيبٍ، عبد الصمد بن شُعيبٍ أخبرني معاويةُ بن سلاَّم، عن أحيهِ زيدِ بن سلاَّم أنَّه أحبره عن أبي سَلاَّم أنَّه أخبره عن أبي سَلاَّم الجبشي، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ أن أبا مَالكِ الأَشْعَري حدَّته عن رسولِ الله على قال: ﴿إِسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالحمدُ لله يَملأُ (١) الميزانَ، والتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلآنِ السماواتِ والأرضَ، والصلاةُ نُورٌ، والصّد والصّدةُ نُورٌ، والصّد فَمُعْتِقُها أو مُوْبِقُها» (٥).

۱۷۲- حدثنا يزيد بن سنان<sup>(۱)</sup>، والصغاني، ويعقوبُ بن سفيان<sup>(۷)</sup>، وهمـــد بـــن حَيُّويَـــه<sup>(۸)</sup>، قـــالوا: ..........

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٢) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى، أبو القاسم القرشى.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «تملأ».

<sup>(</sup>٤) وقع في (م) «و» بدل «أو» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سبق هذا الحديث بإسناده وطرفٍ من متنه برقم (٣٩)، فانظر التعليق عليه هناك. فائدة الاستخراج:

أخرج مسلم الحديث من وجهٍ أعلُّه بعض النقاد، وأخرجه المصنِّف من وجهٍ سالم من التعليل.

<sup>(</sup>٦) القرشي الأموي، أبو خالد القزاز.

<sup>(</sup>V) الفسوي، أبو يوسف الفارسي، صاحب المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٨) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.

حدثنا ابن أبي مريم (۱) أخبرنا أبو غسان (۲) حدثنا زيد بن أسلم (۳) عن مُرانَ (۱) مولى عثمان قال: أَتَيتُ عثمانَ الله الأوث بوضُوءِ وهو على السَمَقَاعِد (۲) فَتُوضَّا، فقال: إنَّ نَاساً (۱) يَتَحَدَّثُون عن رسولِ الله الله المحاديث لا أدري ما هي، إلاَّ أنِّي أشهدُ لَسَمِعْتُ رسولَ الله الله وهو يَقُولُ: «مَن تَوَضَّا مِثلَ وُضُوئي هذا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، وكانت صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إلى المسجدِ نَافِلَةً له (۱) (۱).

#### فائدة الاستخراج:

١- أخرجه مسلم من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، والدراوردي متكلَّم فيه كما

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مُطرِّف بن داود بن مُطرِّف الليثي المدني.

<sup>(</sup>٣) القرشي العدوي، مولى عمر بن الخطاب، أبو أسامة المديي الفقيه.

<sup>(</sup>٤) ابن أبان النَّمَري المدني، مولى عثمان بن عفان الله.

<sup>(</sup>٥) عبارة الترضى ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) اختلفوا في تحديدها وحقيقتها، فقيل: هي دكاكين عند دار عثمان، وقيل: موضعٌ عند باب الأقبر بالمسجد النبوي اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس، وقيل غير ذلك. انظر: معجم البلدان لياقوت (٩١/٥)، شرح مسلم للنووي (٣/١٤)، المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «أناساً».

<sup>(</sup>٨) لم يرد في (ط) و(ك) الجار والمحرور «له».

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (٢٠٧/١ ح٨) عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبيّ كلاهما عن عبد العزيز الدَّرَاوردي عن زيد بن أسلم به.

زاد يعقوب، والصغاني: قال حمرانُ: رأيت عثمانَ بن عَفَّانِ ﴿ مُ اللَّهُ اللّ وجهَهُ ثَلاثاً، ويَدَيهِ ثَلاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنِهِ، وَغَسَلَ رَجْلَيهِ ثَلاثاً ثَلاثاً.

٦٧٢ - حَدَثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (١)، أخبرني أبي (١)، وشعيب بن الليث، عن الليثِ بن سَعد (٤) ، عن خالد بن يزيد (٥)، ح

وَحَدَثنا صالح بن عبد الرحمن بن عَمرو بن الحارث(٦)، حدثنا حَجَّاجُ /(ل ١٠٦/١/أ) بن إبراهيم(٧)، حدثنا ابن وَهب (٨)، عن عمرو بن الحارث(٩)، كلاهما عن سعيد بن أبي هلال(١١٠)، عن نُعيم بن عبد الله

سبق في ح(٢٨)، وأخرجه المصنِّف من طريق أبي غسان وهو أوثق من الدراوردي. ٢- زيادة الألفاظ التي فيها بيان كيفية وضوء عثمان في آخر الحديث ليست في رواية مسلم.

<sup>(</sup>١) عبارة الترضى ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ابن أعين المصرى، أبو عبد الله الفقيه.

<sup>(</sup>٣) كلمة «أبي» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر اسم أبيه «ابن سعد» في (ط) و(ك)، ووقع في (م) خطأ: «الليث بن سعيد».

<sup>(</sup>٥) الجمحي مولاهم، أبو عبد الرحيم المصرى.

<sup>(</sup>٦) أبو الفضل المصري.

<sup>(</sup>٧) الأزرق، أبو إبراهيم أو أبو محمد البغدادي، نزيل طرسوس ومصر.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عن عمرو بن الحارث» وفوق كلمة «عمرو» كُتِب: «يعني»، وهو: ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية الأنصاري.

<sup>(</sup>١٠) الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري.

المُحْمِر (''، أنه رَأى أبا هُرَيرةَ يَتَوَضَّأُ، ثم قالَ: سَمِعتُ رسول الله عَلَيُّ يقول: (إِنَّ أُمَّتي يأتونَ يومَ القيامة غُرُّ مُحَجَّلُونَ ('') مِن أَثَرِ الوُضوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ منكم أن يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَليفعَل، (").

(١) أبو عبد الله المدني، مولى آل عمر بن الخطاب ، والمُحْمِر: بضم الميم، وسكون الجيم، وكسر الميم الأخرى، وفي آخرها راء، قاله السمعاني، وحكى النووي رحمه الله وجها آخر في ضبطه فقال: «ويقال: بفتح الجيم، وتشديد الميم الثانية المكسورة».

قال ابن حبان: «قيل: اسم أبيه محمد، وإنما قيل: المُحْمِر لأنه أباه كان يأخذ المحمر قدًّام عمر بن الخطاب على إذا خرج إلى الصلاة في شهر رمضان».

وقال النووي، والمزي: «سمى المُحْمِر لأنه كان يُجْمِر مسحد رسول الله ﷺ.

الثقات لابن حبان (٤٧٧/٥)، الأنساب للسمعاني (١٤٤/١)، شرح النووي (١٣٤/٣)، تهذيب الكمال للمزي (٤٨٧/٢٩).

- (٢) كذا في الأصل و(م)، وفي (ط) و(ك): «غراً محجَّلين» وهي الجادة، وما أُثبتُ يخرَّج على أنه خبرٌ لمبتدإ محدوفٍ تقديره: وهم غرُّ محجَّلون، والجملة في محل نصبٍ حال.
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب فضل الوضوء، والغر المحجَّلون من آثار الوضوء (الفتح ٢٨٣/١ ح١٣٦) عن يحيى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (٢١٦/١ ح٣٥) عن هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق - ح(٣٤) من طريق عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة به.

هذا لُفظُ عَمروٍ، وحديث الليث بن سعد [بمعناه]<sup>(۱)</sup>.

**٦٧٣** حَدثنا العباس<sup>(٢)</sup> بن محمد، حدثنا زيد بن الحبّاب<sup>(٣)</sup>، حدثني معاوية بن صالح(٤)، حَدثني ربيعة بن يزيد ...

فائدة الاستخراج:

ذكر المصنِّف نسبة نعيم: المجمر، ولم ترد نسبته في مسلم في هذه الطريق.

- (١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).
- (٢) في (ط) و(ك): «عباس» بدون (أل) التعريف، ووقع في (م): «عباس بن محمد بن زيد بن الحباب» وهو خطأ.
  - (٣) التميمي، أبو الحسن العُكْلي الكوفي.
- (٤) ابن حُدَير بن سعيد الحضرمي، أبو عمرو الحِمْصي، قاضي الأندلس، توفي سنة (10/2).

وثقه الجمهور مثل: عبد الرحمن بن مهدي، وابن سعد، وابن معين - في رواية، وقال مرة: صالح -، ووثقه الإمام أحمد، والعجلى، وأبو زرعة الرازي، وقال الترمذي: «ثقة عند أهل الحديث، ولا نعرف أحداً تكلّم فيه غير يحيى بن سعيد القطان»، وقال ابن خراش: «صدوق» ووثقه البزار مرة، وقال مرة: «ليس به بأس»، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن عدي: «ما أرى بحديثه بأساً، وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في أحاديثه إفرادات».

وكان يحيى بن سعيد القطان لا يرضاه، وعلَّق الذهبي في الميزان قائلاً: «كان القطان يتعنَّت ولا يرضاه»، وقال ابن معين - في رواية -: «ليس برضا»، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث، حسن الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال أبو إسحاق الفزاري: «ما كان بأهل لأن يروى عنه»، وعلَّق الذهبي على كلامه قائلاً: «أظنه يشير إلى مداخلته للدولة». الدمشقيُّ(')، عن أبي إدريس الخَوْلانِ (')، عن عقبَةَ بن عامر ('')، عن عمر بن الخطاب على قال: قال رسول الله على: «مَن توضَّاً فَأَحْسَنَ

وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء، وضعفه الأزدي، وابن حزم.

ووثقه ابن عبد الهادي ودافع عنه - فيما نقله الزيلعي عنه في نصب الراية -، ووثقه الذهبي في السير، والديوان، وقال في الكاشف: «صدوق، إمام»، ورمز له في الميزان: «صح».

وقال ابن حجر: «صدوقٌ له أوهام».

ويبدو أنَّ أكثر من ضعفه اعتمد فيه على موقف يحيى القطان منه، وسبق قول الترمذي فيه، فهو إن شاءالله حسن الحديث إذا لم يخالف، وراجع دفاع ابن عبد الهادي عنه في نصب الراية.

انظر: طبقات ابن سعد (1/7)، الثقات للعجلي (1/7)، السنن للترمذي (1/7)، الضعفاء للعقيلي (1/7)، الجرح والتعديل (1/7)، الثقات لابن حبان (1/7)، الكامل لابن عدي (1/7)، الثقات لابن طبان (1/7)، الكامل لابن عدي (1/7)، الثقات لابن شاهين (1/7)، المحلى لابن حزم (1/7)، الضعفاء لابن الجوزي (1/7)، شديب الكمال للمزي (1/7)، سير أعلام النبلاء (1/7)، والكاشف لربن الضعفاء (1/7)، وديوان الضعفاء (1/7)، والميزان للذهبي (1/7)، نصب الراية للزيلعي (1/7)، تقذيب التهذيب (1/7)، والتقريب لابن حجر (1/7).

- (١) أبو شُعيب الإيادي القصير.
- (٢) نسبته «الخولاني» لم ترد في (م)، وهو: عائذ الله بن عبد الله بن عمرو.
- (٣) ابن عبس بن عمرو الجهني، صحابي، شهد فتح مصر، وتولاً ها من قبل معاوية رضي الله عنهما. انظر: طبقات ابن سعد (٣٤٣/٤)، الإصابة لابن حجر (٢٠/٤).
  - (٤) عبارة الترضى ليست في (ط) و(ك).

الوُضُوءَ ثم قال: أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمداً عَبْدُهُ ورسولُه، فُتِحَتْ له ثمانيةُ أَبْوابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِن أَيِّهَا شَاءَ ١٠٠٠.

**١٧٤** حدثنا أبو بكر الجعفى (٢)، حدثنا زيد بن الخباب، حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يَزيد الدمشقى، عن أبي إدريس الخولاني، 

(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (١/١٠/١ ح١٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الخباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان كلاهما عن جُبير بن نفير عن عقبة بن عامر به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبري (٧٨/١) من طريق عباس الدوري - شيخ المصنِّف - عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامرٍ به.

فائدة الاستخراج:

١ - نسب المصنِّف ربيعة بن يزيد الدمشقى، وهو عند مسلم غير منسوب.

٢- ذكر مسلم طرف الحديث وأحال بالباقي على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

(٢) محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن على الكوفي.

(٣) عليها في الأصل و(ط) ضبة، ومعاوية هو: ابن صالح المتقدم ذكره في الإسناد.

(٤) لم يجزم باسمه في تهذيب الكمال ولا في فروعه، وقال ابن حبان: «أبو عثمان هذا يشبه أن يكون حَرِيز بن عثمان الرحبي»، وقال ابن منحويه: «يشبه أن يكون: سعيد بن هانئ الخولاني المصري».

عن جُبَير بن نُفَير (١)، عن عقبة بن عامر، عن عمر، قال: قال النبي ﷺ: «مَن بَالغَ في الوُضُوءِ فقال: أَشهدُ أَن لا إِلهَ إِلاَ الله وحدَهُ لا شريك له، وأَشهدُ أَن محمداً عبدُه ورسولُه، فُتِحت له ثمانيةُ أبوابِ الجنةِ يَدخُلُ مِن أَيِّهَا شَاءً» (٢).

قال الذهبي: «لا يدرى من هو». إن كان هو حريز عثمان بن أو سعيد بن هانئ فهما ثقتان، وتردَّد فيه ابن حجر فقال: «قيل هو: سعيد بن هانئ، وقيل: حَريز بن عثمان، وإلا فمقبول» وعلى كلِّ فحديثه عند مسلم في المتابعات، كما قال الذهبي في الميزان.

انظر: صحيح ابن حبان (١٩٣)، رجال صحيح مسلم لابن منحويه (٣٩٦)، تقذيب الكمال للمزي (٧٦/٣٤)، الميزان للذهبي (١/٥٥)، (٤/٥٥)، التقريب (٨٢٤٣).

<sup>(</sup>١) ابن مالك بن عامر الحضرمي الشامي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم والبيهقي من طريق زيد بن الحباب كما سبق، ووقع في هذا الإسناد معاوية عن أبي عثمان عن جُبير بن نُفير! وسيأتي الكلام عليه في تخريج ح(٦٧٦) إن شاءالله تعالى.

<sup>(</sup>٣) نسبته «الخولاني» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

<sup>(</sup>٥) ما بين النحمين سقط من (م).

رِعَايةَ إبلِنا(١)، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ فأدركتُ رسولَ الله ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فسمعتُهُ يقول: ﴿مَا مَنْكُمْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثَمْ يقومُ فَيَرَكَعُ رَكعتين يُقْبِلُ عَليهما بِقَلْبِهِ وَبِوَجْهِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ،، فَقُلْتُ: بَخ بَخ، ما أجود هذه! /(ل١٠٦/١/ب)

فَقَالَ رَجَلٌ بِينَ يَدَي النبِيِّ ﷺ: قبلها أجود (٢). فَنَظَرْتُ إليهِ فإذا هو عمرُ بن الخطابِ، فَقُلتُ له: ما هي يا أبا حَفْصِ؟ قال: إنَّه قال آنِفاً قبلَ أَن تجيءَ: ﴿مَا مَنكُم مِن أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحسِنُ الْوُضُوءَ ثم يقول حينَ يفرغُ مِن وُضُوئِه: أَشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، إلا فُتِحَتْ له أَبوابُ الجنةِ الثَّمانيةُ يدخل مِن أَيِّها شَاءَ<sub>))</sub>(۳).

<sup>(</sup>١) قال النووي: «كانوا يتناوبون رعي إبلهم فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم». انظر: شرح مسلم للنووي (٢٠/٣)

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «فقال رجلٌ بين يديُّ: التي قبلها أجود».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا توضأ (٣/١) ح١٦٩) عن أحمد بن سعيد الهَمْدَاني.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٩٣) من طريق حرملة بن يحيي كلاهما، عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، عن أبي عثمان عن جُبير بن نُفير عن عقبة بن عامر به.

قال معاوية بن صالح: وحدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة (١).

قال معاویة (۲): وحَد ثني عبد الوهاب بن بُخْتٍ (۲)، عن لیث بن أبی سُلیم (۱)، ........................

(٤) ابن زُنَيم القرشي مولاهم الكوفي، توفي سنة (١٣٨ هـ).

ضعفه أكثر الأئمة كابن عيينة، ويحيى القطان، وابن سعد، وابن معين -في غالب الروايات-، وقال الإمام أحمد: «لا يفرح بحديثه، كان يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه»، وقال مرة: «مضطرب الحديث، ولكن حدَّث عنه الناس»، وضعفه الجوزجاني، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: «لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث»، وضعفه وزاد أبو زرعة: «لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث»، وضعفه النسائي، وقال ابن حبان في «المجروحين»: «كان من العباد، ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، كل ذلك كان منه في اختلاطه»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وضعفه الدارقطني في «السنن» مرة، ومرة قال: «سيء الحفظ»، وقال أبو عبد الله الحاكم: «بجمع على سوء حفظه».

وقال عيسى بن يونس: «قد رأيته وكان قد اختلط، وكان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن».

وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء.

<sup>(</sup>١) سبق موصولاً برقم (٦٧٣) و(٦٧٤).

 <sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «قال معاوية هو ابن صالح».

<sup>(</sup>٣) القرشي الأموي مولاهم المكي.

وقال عثمان بن أبي شيبة: «ثقة، صدوق، وليس بحجة»، وقال البخاري: «صدوق، ربما يهم في الشيء»، وذكره العجلي في الثقات وقال: «جائز الحديث»، وقال مرة: «لا بأس به»، وذكر ابن عدي جملة من مناكيره ثم قال: «وله أحاديث صالحة غير ما ذكرت، وقد روى عنه شعبة، والثوري وغيرهما من ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه: يكتب حديثه».

وقال الدارقطني مرة: «صاحب سنة، يخرَّج حديثه»، وذكره ابن شاهين في «الثقات». وقال الذهبي في «الكاشف»: «فيه ضعف يسير من سوء حفظه»، وقال في «الديوان»: «حسن الحديث، ومن ضعفه فإنما ضعفه لاختلاطه بأخرة».

ثم نقض حكمه هذا فقال في «السين»: «بعض الأئمة يحسِّن لليث، ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب، فيروى في الشواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات فلا».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، اختلط جداً، ولم يتميَّز حديثه فتُرِك».

انظر: الطبقات لابن سعد (٢٩٩٦)، تاريخ الدارمي (ص:٥٩)، سؤالات ابن الجنيد (ص٤٠٠)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٧٩)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص:٩٤١)، الثقات للعجلي (٢٣١)، سنن الترميذي (١١٣٥) ح١٠٨)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:٩٠٦)، الضعفاء للعقيلي (٤/٤١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٧/٧)، الجحروحين لابن حبان (٢٣١)، الكامل لابن عدي (٢٠٥١)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص:٥٨)، السنن للدارقطني (١٨٨، ٢٨)، الثقات لابن شاهين (ص:٥٧١)، الضعفاء لابن الجوزي (٣/٣)، تخذيب الكمال للمزي (٢٧٩/٢)، سير أعلام النبلاء (٢/٩٧١)، والكاشف (١٥١)، والديوان – للذهبي (ص:٣٣)، تقذيب التهذيب التهذيب (٥/٥٠١)، والتقريب لابن حجر والديوان – للذهبي (ص:٣٣٣)، تقذيب التهذيب التهذيب (٥/٥٠١)،

عن عُقْبةً بن عامر (١).

7٧٦ حدثنا أبو العباس (٢) عبد الله بن محمد بن عَمرو بن الجرّاح الأزدي، حدثنا أسدُ بن موسى (٣)، حدثنا مُعاوية بن صالح، حدثنا ربيعة بن يزيدَ، عن أبي إدريسَ، عن عُقبة بن عامر، وأبو عثمان، عن جُبَير بن نُفَيرٍ، عن عقبة بن عامر قال: كنّا نتناوَبُ رِعْيَة الإبلِ فَجَاءَتْ نَوبَتِي أَرْعَاها، فَرَوَّحَتُها بِالعَشِيِّ فإذا رسولُ الله عَلَيْ (٤) قائماً يَخْطُبُ، فأدركتُ مِن قولِهِ: (ما منكم...) ثم ذكر بطوله بمثله، إلا أنّه قال: ((ثم يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، إلا فَتِحَتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ يدخلُ مِن أَيِّهَا شَاءَ».

وَقَالَ فَيهِ: ((بوجهِهِ وقَلْبِهِ إلا وَجَبَتْ له الجنَّةُ))(٥).

<sup>(</sup>۱) وصله الإمام أحمد في المسند (٤/٥/٤ – ١٤٦) عن الحسن بن سوار عن الليث بن سعد، والبيهقي في السنن الكبرى (٧٨/١) من طريق عبد الله بن صالح الجهني، كلاهما عن معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بُخت عن ليث بن أبي سليم عن عقبة بن عامر به.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «أبو العباس الغُزِّي».

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، يلقَّب بأسد السنة.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «فروحتها بالعشاء فأدركت رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة من «السنن الكبرى»، وفي «عمل اليوم الليلة» عن الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، وعن أبي عثمان، عن جُبير بن نُفير عن عقبة بن

٣٧٧ حدثنا محمد بن يحيى، والصاغاني قالا: حدثنا مُحَاضر بن المُوَرِّع(١) حدثنا هِشامُ بن عروة، عن أبيهِ، ح

وحدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي (٢)، حدثنا أبو أسامة (٣)، عن

عامر، به.

عزاه المزي في التحفة (٨٩/٨) إلى النسائي ولم أجده في كتابيه المذكورين!. فائدة الاستخراج:

ذكر النووي رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في إسناد مسلم حول الراوي عن أبي عثمان أهو: معاوية بن صالح أم ربيعة بن يزيد؟ ثم ذكر عن أبي عليِّ الغساني، وأبي مسعودٍ الدمشقي ترجيحهما أنه معاوية بن صالح، وساق أدلتهما على ذلك، ووافقهما على ذلك حيث قال بعد ذكر كلام الغساني: «وقد أتقن رحمه الله تعالى هذا الإسناد غاية الإتقان، والله أعلم». وخالفهما المزي فقال بعد أن ذكر معاوية بن صالح في الرواة عن أبي عثمان: «والصحيح عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد عنه» أي عن أبي عثمان.

وظاهر إسناد المصنّف يؤيّد ما ذهب إليه الغساني ومن معه من أن قوله «وأبو عثمان» معطوفٌ على قوله: «حدثنا ربيعة بن يزيد» إذ لو كان معطوفاً على أبي إدريس لقال في الإسناد: «وأبي عثمان» بالخفض. وسبق في أسانيد المصنّف برقم (٦٧٤) و(٦٧٥) التصريح برواية معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جُبير بن نُفير به، وهي توضِّح ما أشكل على العلماء في إسناد مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج، والله أعلم.

انظر: شرح مسلم للنووي (١١٩/٣ - ١٢٠)، تهذيب الكمال للمزي (٧٦/٣٤) (١) الهَمْدَاني، أبو المورّع الكوفي، فيه كلامٌ يسير، وقد توبع هنا، انظر: ح(٦١).

- (٢) أبو بكر الكوفي.
- (٣) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

هشام بن عروة، عن أبيه، عن خُمْرَانَ مولى عثمان [بن عفَّان] (۱)، عن عثمان بن عفان قال: تَوضَّاً عثمان بالمَقَاعِدِ ثم قال: سمعتُ رسولَ الله على قَال: «مَن تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثم صَلَّى غَفَرَ الله له ما بينها (۲) وبين الصلاة الأحرى» (۳).

۸۷۸ حَدثنا يونُس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، أنَّ مالكاً (١) مالكاً مالكاً على حدَّثه، ح

وحَدثنا أبو إسماعيْلَ /(ل ١٠٧/١/أ) الترمذي (٥)، حدثنا القَعْنَبي (٢)، عن مالك، ح

وَحدثنا محمد بن حَيُّويَه (٧)، أخبرنا مُطَرِّفٌ (٨)، عن مالك، عن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من النسخ الأحرى، وسقط قوله: «عن عثمان بن عفان» من (م)

<sup>(</sup>٢) سقط الجار والمجرور «له» من (ك)، وفي (ط) و(ك): «ما بينه» بدل «ما بينها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (٢٠٥/١ ح٥) من طريق جرير، وسفيان، ووكيع كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه به.

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (كما في منتخبه ص:٥٠ ح٦٠) عن محاضر بن المورع عن هشام بن عروة به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/١) من طريق يحيى القطان، وأبي أسامة القرشي، وسفيان كلهم عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>٤) وهو في الموطأ - كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء (٢٠/١ ح٢٩).

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري.

<sup>(</sup>٧) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الله بن مُطَرِّف اليساري الهلالي، أبو مصعب المدني، ابن أخت الإمام مالك.

هشام بن عروة، عن أبيه، عَن حُمرًان مَولَى عثمان أنَّ عثمانَ بن عفانٍ هشام بن عروة، عن أبيه، عَن حُمرًان مَولَى عثمان أنَّ عثمانَ بن عفانٍ هُلَا أَنَهُ لصلاةٍ (أ) العَصْرِ فَدَعَا بماءٍ فَتَوَضَّا فقال: واللهِ لأُحَدِّثَنَّكُم حَدِيثاً لولا آيَةٌ في كتابِ الله ما حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثم قال: سَمِعْتُ رسولَ الله على يقول: «ما مِن امرئ يتوضاً فيُحسِنُ وُضُوءَهُ ثم يُصلى الصلاة إلا غُفِر له ما بينه وبين الصلاة فيُحسِنُ وُضُوءَهُ ثم يُصلى الصلاة إلا غُفِر له ما بينه وبين الصلاة

قال مالك: إنه يريدُ هذه الآيةَ: أقِمِ الصلاةَ طَرَفِي النَّهارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيْل. الآية (٤٠).

٩٧٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أحبرني (٥) ابنُ وَهبٍ، أحبرني عَمرو بن الحارث (٦)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مُمْرَانَ، عن عَمرو بن الحارث (٦)، عن هشام بن عروة، كَرُنَّ عَن أبيه، عن مُمْرَانَ، عن عثمان بن عَفانٍ أنَّه قال: واللهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً لولا آيةٌ في كتابِ الله على يقول: «لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فيُحسِنُ ما حَدَّثْتُكُمُوهُ، سمعتُ رسولَ الله على يقول: «لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فيُحسِنُ

الأخرى حتى يُصَلِّيها،(٣).

<sup>(</sup>١) عبارة الترضي ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «بصلاة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن - كتاب الطهارة - باب ثواب من توضأ كما أُمر (٩١/١) عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه به.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ وَزُلُغَامِنَ أَلْتِيلِ ﴾ ليس في (ط) و(ك)، والآية من سورة هود – الآية (١٤).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.

وُضُوءَهُ ثم يُصَلِّي الصلاة (١) إلا غُفِر له ما بينه (٢) وَبين الصلاقِ الأخرى حتى يُصَلِّيهَا» (٣).

• ۲۸ – حدثنا محمد بن یحیی، حدثنا یعقوب بن إبراهیم بن سعد (٤)، حدثنا أبي، ح

وحدثنا محمد بن النعمان بن بَشير المقدسي ببيتِ المَقْدِسِ (°)، حدثنا عبد العزيز الأُويسي (٦)، حدثنا إبراهيم بن سعد، كلاهما

أبو عبد الله النيسابوري، نزيل بيت المقدس، ترجم له الخطيب في المتفق والمفترق، ثم قال: «بلغني أنه مات ببيت المقدس سنة ثمان وستين ومائتين».

وذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب والتقريب تمييزاً، ووثقه وقال: «من شيوخ أبي عوانة والطحاوي»، ولم أجد له ترجمة في موضع آخر.

انظر: المتفق والمفترق للخطيب (١٨٦٤/٣)، تهذيب التهذيب (٢٤/٩)، والتقريب لابن حجر (٦٣٥٧).

(٦) عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري المدني. وثقه يعقوب بن شيبة، وأبو داود، وقال أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطنيي: «حجة»، وقال الخليلي: «ثقةٌ، متفقٌ عليه».

<sup>(</sup>١) كلمة «الصلاة» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فيما بينه».

<sup>(</sup>٣) لم أحد من أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن هشام، وسبق تخريجه من طرقٍ أخرى عن هشام في الحديثين قبله.

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٥) قوله: «المقدسي ببيت المقدس» ليست في (ط) و(ك).

قالا(١): عن صَالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يُحَدِّثُ عن حُمرانَ أنَّهُ قال: فلما تَوَضَّأَ عثمانُ بن عفان قال: وَاللهِ لأُحَدِّثَنَّكُم حَدِيثاً لولا آيةٌ من كتابِ الله ما حَدَّثْتُكُمُوهُ، إنِّي (٢) سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يَتَوَضَّأُ رَجِلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثم يُصَلَّي إلا غُفِرَ له ما بينَها وَبِينِ الصلاةِ التي يُصَلِّيهَا». قال عروة: الآية: ﴿ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَكِ ﴾ إلى قوله: ﴿اللَّهِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي رواية للآجري عن أبي داود أنه ضعَّفه، وتفرَّد بهذا التضعيف، قال ابن حجر في هدي الساري: «إن كان عني هذا ففيه نظر؛ لأنه قد وثقه في موضع آخر، وروى عن هارون الحمال عنه، ولعله ضعَّف رواية معينة له وهم فيها، أو ضعَّف آخر اتفق معه في اسمه، وفي الجملة فهو جرحٌ مردود». ورمز له الذهبي في الميزان «صح» ووثقه، وكذلك وثقه ابن حجر في التقريب.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٨٧/٥)، الثقات لابن حبان (٩٦/٨)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:٢٤٠)، الإرشاد للخليلي (٢٢٩/١)، تهذيب الكمال للمزي (١٦٠/١٨)، الكاشف (٦/٦٥٦)، والميزان للذهبي (٦٣٠)، هدي الساري (ص: ٤٤١)، والتقريب لابن حجر (٤١٠٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «كلاهما» ليس في (ط) و(ك)، وفي جميع النسخ «قالا» وينبغي أن يعبّر بـ «قال» لأنّ القائل هو: إبراهيم بن سعد، ولعل المراد أن يعقوب بن سعد وعبد العزيز الأويسي كلاهما قالا في روايتهما عن إبراهيم بن سعد عن صالح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فإني».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «الآية» بدل قوله: «إلى قوله: اللاعنون»، والآية من سورة البقرة، الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (الفتح

المح حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عَامرٍ العَقَدي (۱)، حودثنا يزيد بن سنانٍ /(ل۱۰۷/۱/ب) حدثنا وَهْبُ بن جَرير (۲)، حودثنا يزيد بن سنانٍ /(ل۱۰۷/۱/ب) حدثنا أبو داود (۳) قالوا: حدثنا شعبة، عن حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (۳) قالوا: حدثنا شعبة، عن حامع بن شدَّاد (٤) قال: سمعت حُمْرَانَ يُحَدِّثُ عن عثمان أن النَّبيَّ عَلَيْ قال: (مَنْ أَتَمَّ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله فَالصَّلُوَاتُ المَكْتُوباتُ كَفَّارَاتٌ لما بينهن) (۵).

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (٢٠٦/١ ح٦) عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كسيان عن الزهري عن عروة بن الزبير به.

### فائدة الاستخراج:

في رواية المصنّف بيان صالح بن كيسان، وورد عند مسلم مهملاً، وبيان اسم حد يعقوب بن إبراهيم.

- (١) عبد الملك بن عمرو القيسى البصري.
- (٢) ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري.
  - (٣) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:١٣).
    - (٤) المُحَارِي، أبو صحرة الكوفي.
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (٢٠٨/١ ح١١) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، ومحمد بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة، عن جامع بن شداد به.

وأحرجه ابن حبان في صحيحه (١٩٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن وهب بن

١٤/١ ح١٦٠) عن عبد العزيز الأويسي.

هذا لفظ حديث أبي عامر، ولفظ الباقين: «فَالصَّلُوَاتُ الخمسُ كَفَّارَاتٌ لما بَيْنَهُنَّ»(١).

جرير عن شعبة عن جامع بن شدادٍ به.

<sup>(</sup>١) لم يبيِّن المراد بالصلوات المكتوبات عند مسلم، وتفصيل رواية المصنَّف هذه وضَّح أنها الصلوات الخمس، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أبو جعفر البغدادي، وحمدان لقبه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في (م) إلى: «مسرح»، وهو مسعر بن كِدَام الهلالي العامري، أبو سلمة الكوفي.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «الوضوء» بدل «الطهور».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (٢٠٧/١ ح١٠) من طريق وكيع عن مسعرٍ عن جامع بن شدادٍ به.

وفي (ط) و(ك) زيادة في هذا الموضع نصه: «ورواه وكيع عن مسعر فقال في حديثه: قال عثمان حدثنا رسول الله على عند انصرافنا من صلاتنا هذه فقال: ما أدري أحدثكم بشيء...» ولكن عليها علامة حذف (لا - إلى) في كلا النسختين.

۱۸۳ حدثَنا يعقوبُ بن سفيان (۱)، حدثنا يوسف بن كاملٍ العطار (۲) ح

وحدثنا الصاغاني، حدثنا عفان بن مسلمٍ قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد (٢)، حدثنا عثمان بن حَكِيمٍ (٤)، حدثنا محمد بن المنكدر (٥)، عن حُمْرَانَ، عن عثمان بن عفانٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن تَوضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِن جَسَدِهِ حتى (٢) تَحْرُجَ مِن تَحْتِ أَظْفَارِهِ (٧).

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٢٨/٩)، الثقات لابن حبان (٢٨٠/٩)

<sup>(</sup>١) الفسوي، أبو يوسف الفارسي، صاحب المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم ولم يحك فيه جرحاً أو تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أحد له ترجمة في غير هذين المصدرين، وقد تابعه عفان بن مسلم في الإسناد الآتي، وتابعهما أبو هشام المخزومي عند مسلم كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) العبدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن عبَّاد بن حُنيف الأنصاري الأوسي، أبو سهل المدني ثم الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الله بن الهُدَير القُرشي التيمي المدني.

<sup>(</sup>٦) في (م): «التي» بدل «حتى» ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (٢١٦/١ ح٣٣) من طريق أبي هشام المخزومي.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٦/١) عن عفان بن مسلم الصفار كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم به.

- ٦٨٤ حدث ابن أبي مَسَرَّة (١)، حدث الحميدي (٢)، حدث ا مروان بن معاوية $\binom{r}{r}$ ، حدثنا عثمان بن حكيم بإسنادِهِ مثلَهُ $\binom{r}{r}$ .

• ١٨٥ حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النَّصْر (٥)، حدثنا شعبة، أخبرني جامع بن شداد أبو صخرة قال: سمعْتُ مُمْرَان بن أبان يُحَدِّثُ أبا بردة في مسجدِ البصرةِ وأنا قائمٌ مَعَه أنَّه سمِعَ عثمانَ [بن عفان] (١) يَقولُ: قال النبيُّ عَلَيْ: ﴿إِنَّهُ مَن أَتَمَّ الوُضُوءَ كما أَمَرَهُ الله عزَّ وجلَّ (٧) فالصَّلُواتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لما بَيْنَهُنَّ (^).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة المكي، أبو يحي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي المكي، والحديث لم أجده في مسنده من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) ابن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك) وقع ترتيب هذا الإسناد في آخر الباب، وفيهما: «جاء عثمان بن حكيم بإسناده بمثل حديث يعقوب بن سفيان» بدل قوله: «حدثنا عثمان بن حكيم بإسناده مثله..

<sup>(</sup>٥) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) عبارة الثناء على الله عز وجل ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٦/١) عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن شعبة به. ووقع ترتيب هذا الحديث في نسختي (ط) و(ك) بعد حديث حمدان بن الجنيد الدقاق الماضي برقم (٦٨٢).

وبمامش (م) في هذا الموضع التعليق التالي: «وبلغ السماع في الثاني على أم محمد الحموية بقرآءة عثمان بن محمد الديمي والجماعة سماعاً ولله الحمد».

## بَابُ (') بَيَانِ إِيْجَابِ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ، وَثَوَابِ إِسْبَاغِهِ عَلَى الـمَكَارِهِ

**٦٨٦** حدثنا ابن أبي رَجاء<sup>(٢)</sup>، حدثنا وكيع، ح

وَحدثنا الحسن بن عفان، حدثنا أبو داود الحَفَري (٣)، ح

وحَدثنا أبو العباس الغَزِّى (٤) حدثنا الفِريابي (٥) قالوا جميعاً: حدثنا سفيان (١) عن منصور (٧)، عن هلال بن يَسَاف (٨)، عن أبي يحي (٩)، عَنْ

وثقه العجلي، وابن شاهين.

وقال عنه ابن معين: «لا أعرفه»، وقال الجوزجاني: «كان زائغاً حائداً عن الطريق» وعقّب عليه الحافظ ابن حجر: «يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع، والجوزجاني مشهورٌ بالنصب والانحراف فلا يقدح فيه قوله».

وذكره العقيلي في الضعفاء من أجل تشيُّعه، وقال ابن حبان: «كان ممن يخالف

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصّيصي، أبو جعفر النجار.

<sup>(</sup>٣) سقطت أداة الكنية من (م)، وهو: عمر بن سعد بن عبيد الكوفي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، وكلمة «جميعاً» بعده ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) هو الثوري، كما حرَّره الذهبي في السير (٢٦٦/٧) وابن حجر في الفتح (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٧) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.

<sup>(</sup>A) قوله: «(ابن يساف» ليس في (م)، وهلال بن يَساف -أو إساف- الأشجعي مولاهم، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٩) مِصْدَع -بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه- المُعَرُّقَب الأنصاري مولاهم، يُعرَف بأبي يحيى الأعرج، قيل له: المُعرقِب لأنه قُطِع عرقوباه في التشيَّع.

عبد الله بن عَمرو قال: رأى النبي على قوماً يتوضؤون فرأى أعقابَهم تَلُوحُ فقال: «وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النارِ، أسبِغوا الوُضُوءَ» (١٠٨/١)/)

الأثبات في الروايات، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها، والاعتبار بما وافقهم فيها»، وذكره ابن عدي أيضاً في الضعفاء وذكر له حديثين ثم قال: «هو معروف بهذين الحديثين، وقد روي عنه غيرهما»، وقال ابن حزم: «بحرّم، قطعت عرقباه في التشيّع».

وقال الذهبي في الكاشف والميزان: «صدوق»، وقال في ديوان الضعفاء: «صدوقٌ تكلَّم فيه ابن حبان بلا دليل كعادته».

بل له دليل فيما قاله وهو: حديث مشهور ذكره ابن عدي في ترجمته زاد فيه زيادة منكرة. وقال ابن حجر: «مقبول».

وقد أخرج له مسلم حديثه هذا، ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه يوسف بن ماهك - وهو ثقة - عن عبد الله بن عمرو، أخرجه من طريقه الشيخان، وسيأتي عند المصنّف برقم (٦٩١)، وللحديث شواهد من حديث عائشة، وأبي هريرة سيأتي بعضها.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: ٩٠٥)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ٢٤٧)، الثقات للعجلي (٢٨٠)، الضعفاء للعقيلي (٢٦٦/٥)، المحروحين لابن حبان (٣٩/٣)، الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣١٧)، الثقات لابن شاهين (ص: ٣١٢)، المحلى لابن حيزم (٣٨٨/٩)، تهذيب الكمال للمنزي (٣٤/٨)، الكاشف (٢٦٧) والميزان (٢٨٨/٩)، وديوان الضعفاء للذهبي (ص: ٣٨٨)، التقريب (٣٦٨٣).

(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (١١٤/١ ح٢٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، عن منصور.

وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب (ح ٧٠٦) من طريق جعفر بن الحارث. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٨/١) من طريق زائدة بن قدامة كلاهما

٦٨٧ حدثنا العباس بن محمد، حدثنا أبو الجَوَّاب (١)، حدثنا عمار بن رُزَيق (٢)، عن مَنصُورِ بإسنادِهِ مثلَه (٣).

مه٦٠ حدثنا شعبة، عدثنا أبو داود (١٠) حدثنا شعبة، عن مَنصُورٍ قال: سمعتُ هلال بن يساف يُحَدِّثُ عن أبي يَحيى الأعرج، عن عبد الله بن عَمرو أنَّ رسولَ الله الله التي أتى على قومٍ يَتَوَضَّؤُون -وكان في سفرٍ - فقال: (رأَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيُـلٌ للأعقابِ مِن النَّارِ، أو ويـلٌ للعراقيب مِن النَّارِ).

قال شعبَةُ: أحدَهما.

لم يذكر مسلم لفظه، وبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف به.

فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>١) أحوص بن جوَّاب الضَّيِّي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الضَّيِّي التميمي، أبو الأحوص الكوفي.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (١١٤/١) حن محمد بن جعفر، عن شعبة، ح٢١٤) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور به.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ الحديث، وذكر المصنِّف له من فوائد الاستحراج.

الحمد بن عبد الرحمن الوهبي<sup>(۱)</sup>، أخبرنا عمي -يعني
 ابن وهب-، ح

وحدثنا أحمد بن محمد بن سليمان بن الفَأْفَاء العَلاَّف (٢)، حدثنا أحمد بن عيسي (٣)، حدثنا ابن وَهب، عن مَعْرَمَة بن

(٢) في (م): «والعلاف» ولعله سبق قلم.

والفأفّاء: بالألف الساكنة بين الفاءين، وفي الآخر ألف، هذا الاسم لمن ينعقد لسانه وقت الكلام واشتهر به بعض أجداد المنتسب إليه.

والعلاَّف: بفتح العين المهملة، وتشديد اللام، وفي آخرها الفاء، نسبة لمن يبيع علف الدواب أو يجمعه من الصحاري ويبيعه.

وشيخ المصنّف قال عنه الخطيب: «ما علمت من حاله إلا خيراً»، وأثنى عليه السمعاني بقوله: «كان من أهل الخير»، ولم أجد فيه قولاً آخر.

انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٢٣/٥)، الأنساب للسمعاني (٩٥/٩ و٢٣٠)

(٣) ابن حسان المصري، أبو عبد الله العسكري، المعروف بالتستري، توفي سنة (٢٤٣ هـ). نقل أبو داود عن ابن معين أنه كان يحلف بالله أن أحمد بن عيسى كذاب، وقال أبو زرعة الرازي: «ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى» وأشار إلى لسانه كأنه يقول: الكذب، وأنكر على مسلم إخراج حديثه في الصحيح. واعتذر مسلم بأنه يعلو في الإسناد من طريق هذا وأضرابه، ولا يخرج له إلا ما صح عنده من رواية الثقات بنزول.

<sup>(</sup>١) أبو عبيد الله القرشي مولاهم، ابن أخي عبد الله بن وهب، تُكُلِّم فيه، انظر: ح(٣٤٨)، وقد توبع -كما في الإسناد الآخر- وعند مسلم أيضاً كما سيأتي في التخريج.

وقال أبو حاتم: «قيل لي بمصر أنه قدمها واشترى كتب ابن وهب، وكتاب المفضل بن فضالة، ثم قدمت بغداد فسألت: هل يحدِّث عن المفضل؟ قالوا: نعم، فأنكرت ذلك، وذلك أن الرواية عن ابن وهب والمفضل لا يستويان»، وقال أيضاً: «تكلَّم الناس فيه».

هذه مجمل الأقوال في توهين أمره، فأما روايته عن ابن وهب فقد أثبت البحاري سماعه منه، وذكر ابن أبي حاتم أن أبا زرعة كتب عنه، وروى عنه أيضاً.

وأما قول ابن معين فيه -وهو متشدد- فإسرافٌ في الجرح كما عبَّر الذهبي، ويقابله قول النسائي فيه: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان متقناً، وكان راوياً لابن وهب».

والظاهر أن من تكلَّم فيه لم يكن له برهانٌ مقنع لذا قال الخطيب: «ما رأيت لمن تكلَّم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه، وقد ذكره النسائي في جملة شيوخه الذين بيَّن أحوالهم».

ودافع عنه الذهبي أيضاً فقال: «تكلّم فيه بلا حجة»، ورمز له في الميزان «صح» وقال: «هو موثّق»، وقال أيضاً: «احتجّ به أرباب الصحاح، ولم أر له حديثاً منكراً فأورده»، وذكره في المغني وقال: «ثقة، كذَّبه ابن معين فأسرف»، وقال في السير: «العمل على الاحتجاج به فأين ما انفرد به حتى نليّن أمره».

وقال الحافظ ابن حجرفي التهذيب: «إنما أنكروا عليه ادعاء السماع، ولم يتهم بالوضع، وليس في حديثه شيءٌ من المناكير»، وقال في الهدي: «احتج به النسائي مع تعنته، وعاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديثه ولم يبيِّن سبب ذلك».

بل بين بإشارته إلى لسانه تلميحًا إلى الكذب.

وقال في التقريب: «صدوقٌ، تُكُلِّم في بعض سماعاته - قال الخطيب - بلا حجة». ومع هذا فقد توبع هنا، وقد أخرج مسلم الحديث عنه مقروناً بأبي الطاهر بن السرح بُكَيرٍ<sup>(١)</sup>، عن أبيه، عن سالمٍ .....

وهارون بن سعيد الأيلي كما سيأتي.

انظر: التاريخ الكبير للبحاري (٦)، الجرح والتعديل (٦٤)، الثقات لابن حبان (١٥/٨)، تاريخ بغداد للخطيب (٢٧٢/٤)، تهذيب الكمال للمزي (١٧/١٤)، الكاشف (١/٠٠١)، والميزان (١٢٦/١) وسير أعلام النبلاء (١٧٠)، والمغني في الضعفاء للذهبي (١/١٥)، تهذيب التهذيب (١/٩٥)، وهدي الساري (ص:٣٨٤) والتقريب لابن حجر (٨٦).

(١) ابن عبد الله بن الأشج القرشي المخزومي مولاهم، أبو المسور المدني، توفي سنة (٩٥ هـ).

وثقه ابن سعد، وابن المديني، والإمام أحمد، وأحمد بن صالح المصري، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وقال الساجي: «صدوق، يدلس»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يحتج بروايته من غير روايته عن أبيه، لأنه لم يسمع من أبيه ما يروى عنه»، وقال ابن عدي: «عند ابن وهب ومعن بن عيسى أحاديث عن مخرمة حسان مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به».

وضعفه ابن معين، وقال مرة: «لايكتب حديثه»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

وأكثر هؤلاء الأئمة على أنه لم يسمع من أبيه شيئاً، ونقل الإمام أحمد وغيره روايات عنه أنه لم يسمع من أبيه شيئاً، وكان يقول: «هذه كتب أبيه، ولم أسمع منه».

وهناك رواية عن مالك عنه أنه كان يحلف أن الأحاديث التي حدَّث بما مالكاً سمعها من أبيه، وقال أبو داود: «لعله سمع الشيئ اليسير من أبيه»، وقال أبو داود: «لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً».

وذكره الذهبي في «المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد»، ورمز له في «الميزان»: «صح»، وقال في «الديوان»: «صدوقٌ، يدلِّس».

## مولى شَدَّاد (١) قال: دخلتُ على عائشةَ يومَ توفيَ سعد بن أبي وَقَاصٍ (١)

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه». وهو الصواب إن شاء الله.

ولعل ابن معين ضعفه من أحل روايته عن أبيه من كتبه من غير سماع وهي وجادة، وهي من طرق التحمل الصحيحة على التفصيل المعروف في كتب المصطلح. وقد أخرج له مسلم من روايته عن أبيه.

وأما وصف الساجي -ثم الذهبي- إياه بالتدليس فلعله أيضاً من أجل روايته عن أبيه ما لم يسمعه منه، لذا جعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلسين.

انظر: طبقات ابن سعد (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ص: 200)، تاريخ المدوري (200 – 200)، معرفة الرحال لابن محرز (200)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (200)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (200 – 200)، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (200 – 200 )، الخوح والتعديل لابن أبي حاتم (200 – 200 )، الثقات لابن أبي زرعة الدمشقي (200 )، الكامل لابن عدي (200 )، الضعفاء لابن الجوزي (200 )، الكمال للمزي (200 )، الميزان (200 )، الميزان (200 )، وديوان الضعفاء (200 )، والمتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (200 )، والتقريب لابن حجر (200 ).

(۱) هو سالم بن عبد الله النَّصْري، أبو عبد الله المدني، وهو: سالم مولى شداد بن الهاد، وهو: سالم مولى النصرييِّن، وهو: سالم سَبَلان، وهو: سالم مولى المَهْري، وهو: سالم مولى دَوس، وهو: أبو عبد الله الدَّوسي، يُعرف بكلِّ ما تقدَّم، وسيأتي اختلاف تعبير الرواة ببعض هذه الأسماء في الحديث الآتي.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١٠٩/٤)، تهذيب الكمال للمزي (١٥٤/١٠) (٢) توفي رقاب الرحال، ودفِن بالبقيع، وذلك

فَدَخل عبد الرحمن بن أبي بكرِ فَتَوَضَّأَ عندَها فقالت: يا عبد الرحمن! أَسْبِعِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله على يقول: ﴿ وَيِلَّ للأَعْقَابِ مِن النَّالِ)(۱).

• 79- حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا عمر بن يونس (۲)، حدثنا عكرمةُ بن عمار (٣)، ح

وَحدثنا أبو مقاتل البَلْخِي (٤)، حدثنا عبد الله بن رجاء (°)، حدثنا حرب بن شداد<sup>(۱)</sup>، ح

وَحدثنا إبراهيم بن مرزوق(٧)، حدثنا هارون بن إسماعيل(٨)، حدثنا

سنة خمس وخمسين للهجرة على الصحيح.

انظر: طبقات ابن سعد (١٤٨/٣ - ١٤٩)، تهذيب الكمال للمزي (٣٠٩/١٠)

(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (٢١٣/١ ح٢٥) عن أبي الطاهر أحمد بن السرح، وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى كلهم عن عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير به.

(٢) الحنفي، أبو حفص اليمامي.

(٣) العجلي اليمامي، تُكُلِّم في روايته عن يحيى بن أبي كثير، انظر: ح(٧١)، وقد توبع هنا.

(٤) سليمان بن محمد بن فضيل البلخي.

(٥) ابن عمر الغُدَاني البصري.

(٦) اليشكري، أبو الخطاب البصري.

(٧) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري.

(٨) الخزَّاز، أبو الحسن البصري.

على بن المبارك (١)، قالوا: أخبرنا يحيى بن أبي كثير، عن سالم، ح وَحدثنا يوسف (١)، حدثنا محمد بن كثير (٣)، عن الأوزاعي، حدثنا

(٣) ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم، أبو يوسف الصنعاني، نزيل المصِّيصة، توفي سنة (٣) ابن أبي وقبل بعده بسنة أو سنتين.

وثقه ابن سعد، وابن معين، وقال صالح حزرة، والساحي: «صدوق، كثير الخطأ»، وتُعرب».

وقال ابن المديني: «كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحب أن أراه»، وضعفه الإمام أحمد حداً، وقال أيضاً: «منكر الحديث - أو قال: يروي أشياء منكرة»، وقال مرة: «لم يكن عندي بثقة»، وقال البخاري: «ليِّنٌ حداً».

وقال أبو زرعة الرازي: «دُفِع إليه كتاب الأوزاعي وفي كل حديث كان حمكتوباً>: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، وهو حدثنا محمد بن كثير، عقب الأوزاعي، وهو محمد بن كثير» عقب الذهبي قائلاً: «هذا تغفيل، يسقط الراوي به».

وقال أبو داود: «لم يكن ممن يفهم الحديث»، وقال النسائي: «ليس بالقوي، كثير الخطأ»، وذكره العقيلي، وابن عدي في الضعفاء وقال العقيلي: «حدث عن معمر مناكير لا يتابع منها على شيء»، وقال ابن عدي: «له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة أحاديث عداد مما لا يتابعه عليه أحد»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم».

وقال الذهبي في السير: «يكتب حديثه، أما الحِجة به فلا تنهض». وقال في الكاشف: «مختلف فيه، صدوق، اختلط بأخرة».

وقال الذهبي: «صدوق، كثير الغلط»

<sup>(</sup>١) الهُنائي البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد بن مُسَلَّم المصيصي.

يحيى (١)، -قال حدثنا (٢) عكرمة: مَولى المهري، وقال حرب: سالم أبو عبد الله الدَّوسي، وقال على بن

وقال ابن العماد الحنبلي: «كان محدِّثاً، حسن الحديث».

وقد وُصف بالاختلاط قال ابن سعد: «يذكرون أنه اختلط في آخر عمره»، ووصفه الذهبي أيضاً بذلك كما مرَّ قريباً، ولم يذكره ابن الكيال في «الكواكب النيرات» ولا استدركه محقِّقُ الكتاب في ملحقيه بآخر الكتاب، وقد ذكر سبط ابن العجمي في الاغتباط، وعلى كلِّ فقد تابعه ثقتان عند الإمام أحمد كما سيأتي في التخريج.

انظر: الطبقات لابن سعد (٤٨٩/٧)، سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٥٧)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢١٨/١)، التاريخ الكبير للبخاري (٢١٨/١)، الضعفاء للعقيلي (٢١٨/٤)، الجرح والتعديل (٩/٨)، الثقات لابن حبان (٩/٨)، الكامل لابن عدي (٢١٨/١)، تحذيب الكمال للمزي (٢٢٩/٢)، الميزان (١٨/٤)، والكاشف (٢١٢)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/١٠)، والتقريب لابن حجر العجمي (ص:٣٤٢)، تحذيب التهذيب (٩/٠٢٠)، والتقريب لابن حجر (٢١٥)، شذرات الذهب لابن العماد (٣٨)

- (١) هو: ابن أبي كثير الطائي.
- (٢) كذا في جميع النسخ، والصواب والله أعلم أن صيغة التحديث زيدت خطاً؛ لأن مراد المصنّف هنا أن يبيِّن اختلاف الرواة عن يحيى بن أبي كثير في تسمية «سالم» الراوي عن عائشة، ويحيى لا يحدِّث عن عكرمة، وإنما عكرمة هو الذي يحدِّث عن يحيى كما مرَّ في أسانيد هذا الحديث وعليه فبعد قول المصنّف: «حدثنا يحي» شرع في جملة معترضة ببيان اختلاف الرواة عنه في تسمية سالم بالعبارة: «قال عكرمة: مولى المَهْري، وقال حرب... الخ» وقوله: «حدثنا» قبل عكرمة خطأً لعله من أحد الرواة أو النساخ والله أعلم

المبارك: سالم - عن عائشة أشّا قَالَتْ لعبد الرحمن بن أبي بكر: أَسْبِغ الوُضُوءَ فإني سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «وَيلٌ للأعقابِ مِن النارِ»(١).

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (۱۳/۱ مراهم) وي (۲۱٤/۱ ح۲٥) من طريق نعيم بن عبد الرحمن، وفي (۲۱٤/۱ ح۲٥) من طريق نعيم بن عبد الله المجمر كلاهما عن سالم مولى شداد عن عائشة به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٤/٦) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وبملول بن حكيم كلاهما عن الأوزاعي عن يحبي بن أبي كثير به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٨/١) من طريق أبي داود، عن حرب بن شداد عن يحيي بن أبي كثير به.

#### تنبيه:

أحرج مسلم الحديث أيضاً -في الموضع نفسه- عن محمد بن حاتم، وأبي معن الرقاشي، عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سالم مولى شداد عن عائشة به، زاد في الإسناد: أبا سلمة بن عبد الرحمن.

وكأن المصنّف رحمه الله تعالى -بإيراده الأسانيد العديدة عن يحيى بن أبي كثير بدون ذكر أبي سلمة في الإسناد- يشير إلى تعليل رواية مسلم.

وقد وافقه على تعليل هذا الإسناد -أي بزيادة أبي سلمة فيه-: البخاري، والخطيب البغدادي.

ذكر البخاري رحمه الله تعالى أسانيد لهذا الحديث عن يحيى عن سالم عن عائشة، ثم قال: «وقال عكرمة عن يحى: حدثني أبو سلمة، حدثني أبو سالم، ولا يصح».

وسئل الدارقطني رحمه الله عن هذا الحديث فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه: فرواه عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن سالم، عن عائشة ووهم

فيه، وخالفه [حرب] بن شداد، وعقيل بن خالد، وحسين المعلم، والأوزاعي، وشيبان، فرووه عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني سالم الدوسي، عن عائشة، وهو الصحيح». تنبيه:

وقع في «العلل» للدارقطني: «حرث» بدل «حرب» وهو تصحيف.

وأخرج الخطيب الحديث من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير على الصواب، ثم أخرجه من طريق موسى بن مسعود، عن عكرمة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني مولى المهري، ثم قال: «كذا رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وهو وهم، والصواب عن يحيى، عن سالم نفسه، ولا وجه لإدخال أبي سلمة في الإسناد».

ويظهر أن عكرمة بن عمار كان يضطرب في هذا الحديث فتارة يرويه عن سالم بدون ذكر أبي سلمة، وتارة بذكره، فقد أخرجه مسلم من طريق عمر بن يونس عنه بذكر أبي سلمة فيه، وأخرجه المصنّف من طريق عمر بن يونس –أيضاً – عنه بدون ذكر أبي سلمة، وتابع عمر بن يونس عن عكرمة في ذكر أبي سلمة: موسى بن مسعود، أخرجه من طريقه الخطيب كما مرّ قريباً، وعكرمة موصوف بأنه يضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير وصفه بذلك الإمام أحمد وغيره، وسبق ذلك في ترجمته في ح(٧١).

الحديث في صحيح مسلم علَّل العلماء أحد أسانيده، وإخراج المصنِّف له من طريق خالٍ من التعليل من فوائد الاستخراج.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١٠٩/٤)، العلل للدارقطني - المخطوط (٥/ل ٨٠ ب- ٨١ أ)، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (٥/ل ٢٩٣/١).

وثقه الأئمة إلا شعبة فإنه ضعَّف حديثه عن حبيب بن سالم ومجاهد، ولذلك أورده ابن عدي في الكامل ثم قال: «أرجو أنه لا بأس به»، وقال الذهبي: «أحد الثقات، أورده ابن عدي في الكامل فأساء».

وقال ابن حجر: «ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم ومجاهد».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٧٣)، الكامل لابن عدي (٥٧٤)، تحذيب الكمال للمزي (٥/٥)، الميزان للذهبي (٢/١)، التقريب (٩٣٠).

- (٥) مَاهَـك بفتح الهـاء، وحكي كسرها وهـو غير منصرف عنـد الأكثرين للعجمية والعلمية ابن بُهْزَاد بضم الموحدة، وسكون الهاء بعدها زاي الفارسي المكي. انظر: فتح الباري (١٧٣/١)، والتقريب لابن حجر (٧٨٧٨).
- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم (الفتح ١٧٣/١ ح ٢٠) عن محمد بن الفضل السدوسي عارم. وأخرجه أيضاً في باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه من الكتاب نفسه (الفتح ٢٢٨/١ ح ٩٦) عن مسدد. وأخرجه في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين (الفتح ١٩/١ ٣١٩/١

<sup>(</sup>١) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرَّقِّي.

<sup>(</sup>٢) ابن أسد العَمِّي، أبو الهيثم البصري.

<sup>(</sup>٣) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز.

<sup>(</sup>٤) جعفر بن إياس اليشكري، أبو بشر الواسطي، المعروف بـ (رجعفر أبي وحشيَّة).

٣٩٢ - حَدثنا محمد بن يحيى قال: وَفيما قرأتُ على عبد الله بن نافع [الصائغ](١)، وحدَّثنيه مُطرِّفٌ(٢)، عن مالك(٣)، ح

وَحَدَثنا الصاغاني، أخبرنا إسحاق بن عيسى (١٤)، أخبرنا مالك، ح

وَأَحبرنا يونس بن عبد الأعلى، أحبرنا ابنُ وَهب، أخبرنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن (٥)، عن أبيهِ، عَن أبي هُرَيرةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيٌّ قال: ((ألا أُخبركم بما يَمْحُو الله به الخطايا وَيرفَعُ بهِ الدَّرَجَات؟ إِسْبَاغُ الوُضُوءِ على المَكَارِهِ(١)، وَكَثْرَةُ الخُطَى(٧) إلى المساجد، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعدَ

ح١٦٣) عن موسى بن إسماعيل المنقري.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرحلين بكمالهما (٢١٤/١ ح٢٧) خمستهم عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك به.

- (١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو القرشي المخزومي مولاهم المدني، تُكلِّم فيه وقد توبع هنا في هذا الإسناد، انظر: ح(٤٢٩).
- (٢) ابن عبد الله بن مُطُرِّف بن سليمان اليساري الهلالي، أبو مصعب المدني، ابن أخت الإمام مالك.
- (٣) الحديث في موطئه رحمه الله كتاب قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها (١٦١/١ ح٥٥).
  - (٤) ابن نجيح البغدادي، أبو يعقوب بن الطُّبَّاع.
  - (٥) لم يذكر اسم أبيه «ابن عبد الرحمن» في (ط) و(ك)، وهو ابن يعقوب الحرقي مولاهم المدني.
- (٦) قال النووي: «إسباغ الوضوء: تمامه، والمكاره تكون بشدَّة البرد، وألم الجسم ونحو ذلك، وكثرة الخطا تكون ببعد الدار، وكثرة التكرار». شرح صحيح مسلم (١٤١/٣).
  - (٧) في (م): «الخطايا» وهو تصحيف.

الصَّلاةِ، فَذَالِكم الرِّبَاطُ، فَذَالِكم الرِّبَاطُ، فَذَالِكم الرِّبَاطُ، '').

۳۹۳ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عثمان بن عمر (۱)، أخبرنا شعبة، عن العلاء بإسنادِهِ (۱) إلى قوله: «إلى المساجد».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (۱۹/۱ ۲۱۹/۱) حدد عن مالك.

ومن طرقٍ عن إسماعيل بن جعفر كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس العبدي البصري، أصله من بخارى.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و (ك): «بنحوه» بدل «بإسناده».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (٢١٩/١ ح٤١) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن به.

# بَابُ<sup>‹‹›</sup> بَيَانِ الاقْتِصَادِ فِي صَبِّ الـمَاءِ فِي الوُضُوءِ وَالغُسُـلِ، وَتَقْدِيرِ الـمَاءِ فِيهُمِاً، وَتَوْقِيتُهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ إِيْجَابِ التَوْقِيتِ وَالتَقَدِيرِ فِي الـمَاءِ لَهُمَا

عن جَعفر بن محمد (١)، عن أبيهِ، عن جابر قال: سألناه عن العُسْلِ مِن عن جَعفر بن محمد (١)، عن أبيهِ، عن جَابر قال: سألناه عن العُسْلِ مِن الجَنَابةِ فَقال: كان رسولُ الله ﷺ يَصُبُّ على رأسِهِ ثلاثاً.

فقال له الحسن بن محمد (°): إني رجل كثير الشَّعَر؟ فقال: كانَ رسولُ الله ﷺ أكثر شَعْراً منك وَأَطْيب (٢).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ابن عقبة بن محمد السَّوائي، أبو محمد البصري.

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أنه الثوري، ويحمتل كونه ابن عيينة فقد روي الحديث من طريقه كما في
 الإسناد الآتي.

<sup>(</sup>٤) ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، المعروف بجعفر الصادق وأبوه يعرف بالباقر، كانا إمامين في الزهد والورع والتقوى والعلم والسؤدد.

<sup>(</sup>٥) ابن على بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو محمد المدني، المعروف أبوه بابن الحنفية، يَّنته رواية ابن خزيمة الآتية تخريجها في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً (٢٥٩/١ ح٥٧) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد عن أبيه به. فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف: جعفر بن محمد، وجاء عند مسلم مهملاً.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة وهو أظهر.

معن الربيع بن سليمان (١)، أخبرنا الشافعيُ (٢)، أخبرنا الشافعيُ كان سفيان (٣)، عن جَعفر بن محمد، عن أبيهِ، عن جَابر أن النَّبيُّ عَلَيْ كان يَغْرِفُ على رأسهِ وهو جُنُبٌ ثَلاثاً (٤).

**٦٩٦**- حدثَنا الزَّعْفَرَانِ <sup>(٥)</sup>، حدثنا عفَّانٌ <sup>(٦)</sup>، ح

وحدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (٢) قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْرٍ، سمعَ أنس بن مالكِ يقول: كانَ رسولُ الله /(ل ١٠٩/١) على يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِحَمْسِ مَكَاكي (٨)(٩).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الجبار المرادي.

<sup>(</sup>٢) والحديث في مسنده (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة، والشافعي يروي عنه دون الثوري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٢١/١) من طريق عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمر بن حفص الشيباني ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد به.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن محمد بن الصبَّاح البغدادي، أبو علي.

<sup>(</sup>٦) ابن مسلم الصفار الباهلي.

<sup>(</sup>٧) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٨) بمامش (ط) التعليق التالي: «كان يتوضأ بمكوكٍ، ويغتسل بخمسة مكاكي، أراد بالمكوك: المدَّ وقيل الصاع، والأول أشبه؛ لأنه جاء في حديثٍ آخر مفسَّراً بالمدِّ، والمكاكيُّ جمع مَكُّوكٍ على إبدال الياء من الكاف الأخيرة، والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف (اصطلاح) الناس عليه في البلاد. من النهاية». أي نقله من النهاية لابن الأثير، وهو فيه (٤/٠٥٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة،

**٦٩٧** - حَدثنا أبو عُبيدَةً ابن أُخي هَنَّادٍ<sup>(١)</sup>، حدثنا أبو نعيم<sup>(١)</sup>، حدثنا مِسْعَرِ (٣)، حدثني شيخٌ مِن الأنصارِ يقال له: عبد الله بن جَبْر (١) قال: سمعتُ أنساً يقول: كانَ [رسول الله الله الله] (٥) يغتسل بالصاع إلى خمسةِ أَمْدَادِ، وكان يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ<sup>(٦)</sup>.

وغسل الرجل والمرأة في إناءٍ واحد في حالة واحدة... (٢٥٧/١ ح٥٠) من طريق معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٩/٣) عن عفان بن مسلم، عن شعبة، عن عبد الله به.

### فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في الطهارة وهو أظهر.

- (١) هو: السريُّ بن يحيى بن السريِّ التميمي الكوفي.
  - (٢) الفضل بن دُكين التيمي مولاهم الملائي الكوفي.
- (٣) ابن كِدَام بن ظُهَير الهلالي العامري، أبو سلمة الكوفي.
- (٤) هو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عَتيك الأنصاري، الذي مرَّ في الإسناد السابق.
  - (٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و(م)، واستدركتها من (ط) و(ك).
- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد (الفتح ٣٦٤/١ ح ٢٠١) عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن مسعر به.

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناءٍ واحد في حالة واحدة... (٢٥٨/١ ح٥١) عن قتيبة بن سعيد، عن وكيع، عن مسعرٍ به.

رَواهُ وَكيعٌ، عن مِسْعَرٍ بِمِثْلِهِ (١).

م ٦٩٨ حدثنا الحسن بن عفان (٢)، حدثنا معاويَةُ بن هشام (٣)، حدثنا سفيانُ (٤)، عن عبد الله بن جَبْرٍ، عن أنس بن مالكٍ قال: سمعتُ رسولَ الله (٥) على يقول: (ريَكُفِي مِن الوُضُوءِ المُدُّ، وَيَكَفي مِن العُسْلِ الصَّاعُ)، (١).

٩٩٠ حدثنا حمدانُ بن علي (٧)، حدثنا مُسلم بن إبراهيم (٨)،

### فائدة الاستخراج:

١- بيَّنت رواية المصنّف: عبد الله بن جبر بأنه شيخٌ من الأنصار، ولم يرد ذلك عند
 مسلم.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة وهو أظهر.

(١) وصله مسلم كما تقدم في الذي قبله.

(٢) في (ط) و(ك): «الحسن بن على بن عفان».

(٣) القصَّار الأسدي مولاهم، أبو الحسن الكوفي.

(٤) الثوري، ومعاوية لا يروي عن ابن عيينة.

(٥) في (ط) و(ك): «عن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت النبي».

(٦) لم أحمد من أخرجه من هذا الطريق، وعزاه الشيخ الألباني -حفظه الله تعالى إلى أبي عوانة فقط وقال: «إسنادٌ جيِّدٌ وهو على شرط مسلم».

انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (١٩٩١ ح١٩٩١)

- (٧) في (ط): «أحمد بن علي» وهكذا ذكره الحافظ عن أبي عوانة في «الإتحاف» وهو خطأ، وحمدان هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي، أبو جعفر الورّاق، وحمدان لقبّ له انظر: ح(٦٧)، وإتحاف المهرة لابن حجر (٥٤٣/٥).
  - (٨) الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري.

### حدثنا وُهَيبٌ (١)، حدثنا أبو رَجْانةً (٢)، عن سَفِينَةَ قالَ: كان النبيُ عَلَيْ

(١) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.

(٢) عبد الله بن مطر السعدي مولاهم البصري، ويقال اسمه: زياد بن مطر، والأول أشهر. قال عنه ابن معين: «ليس به بأس»، وقال مرة: «صالح»، وقال ابن المديني: «صالح، وسط، ليس به بأس»، وقال الإمام أحمد: «ما أعلم إلا خيراً»، وقال النسائي: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وذكره ابن عدي في الكامل وذكر حديثه هذا وقال: «وهذا الحديث معروف عن سفينة من رواية أبي ريحانة عنه، وهو عزيز الرواية، ولا أعرف له منكراً فأذكره».

وقال النسائي مرة: «ليس بالقوي»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء لذلك، وقد سبق عن النسائي أيضاً توثيقه.

وقال ابن خلفون: ﴿تَغَيُّرُ بَأَخَرَةُ، وَمِن سَمَعَ مَنَهُ قَدَيْمًا فَحَدَيْتُهُ صَالِّي.

وقال الذهبي: «صدوق»، وقال ابن حجر: «صدوقٌ تغيَّر بأخرة».

ولعل ابن خلفون وصفه بالتغيُّر أخذاً برواية مسلم لهذا الحديث؛ فإن فيها بعد رواية الحديث عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن عليَّة، عن أبي ريحانة به، قال عقب الحديث: «وقد كان كَبِر وما كنت أثق بحديثه».

أي أن القائل هو: ابن عليَّة، والمقول فيه القول هو: أبو ريحانة، وهكذا فسَّره ابن حجر في التهذيب، وفسَّر النووي رحمه الله أن القائل هو أبو ريحانة، والمقول فيه هو سفينة، ويظهر أن الصواب الأول، ويبدو أن هذا التغيُّر كان يسيراً غير مؤثر بحيث لم يذكره سبط بن العجمي وابن الكيَّال في المختلطين والله أعلم، وذكره محقِّق الكواكب النيِّرات في الملحق بآخر الكتاب، وللبحث بقية تأتي في تخريج الحديث (٧٠٠) إن شاءالله تعالى. انظر: معرفة الرحال لابن محرز (٨٩)، سؤالات ابن الجنيد (ص: ٣١١)، سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني (ص: ٧٧، ١٧٠)، العلل رواية عبد الله بن أحمد

# يتوضأ بالمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بالصَّاع (١).

• • ٧ - حدثَنا أحمد بن أبي رَوحٍ (٢)، حدثنا ابن عُليَّة (٣)، عن

(١٣٦/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٨/٥)، الثقات لابن حبان (١٦٨/٥)، الكامل لابن عدي (١٦٧/٤)، الثقات لابن شاهين (ص: ١٨٩)، الضعفاء لابن الجوزي (١٤٦)، تهذيب الكمال للمزي (١٤٦/١٤)، ديوان الضعفاء للذهبي (ص: ٢٢٩)، تهذيب التهذيب (٣٢/٣)، والتقريب لابن حجر (٣٦٢٣)، الكواكب النيِّرات لابن الكيَّال (ص: ٤٨٥).

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة... (۲۰۸/۱ ح٥٣) من طريق بشر بن المفضّل عن أبي ريحانة به.

#### فائدة الاستخراج:

١- رواية مسلم فيها: «يتطهّر بالمد»، وبيّنت رواية المصنّف أن المراد بالتطهّر هو: الوضوء.

٢- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة وهو أظهر.

(٢) القرشي البغدادي، نزيل حرحان، ذكره ابن عدي في الكامل وقال عنه: «أحاديثه ليست بالمستقيمة»، وقال الخطيب: «حدَّث عن يزيد بن هارون، ومحمد بن مصعب القرقساني أحاديث منكرة». وقد تابعه على حديثه هذا ثقتان كما سيأتي في التخريج، والحمد لله.

انظر: الكامل لابن عدي (١٩٨/١)، تاريخ حرجان للسهمي (ص: ٦٤)، تاريخ بغداد للخطيب (١٩٨/٤)، ميزان الاعتدال للذهبي (١٩٨/١)، لسان الميزان لابن حجر (١٧٢/١).

(٣) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن عُليَّة.

أبي ريحانة، عن سَفِينَةَ بِمِثلِهِ (١).

١ • ٧ - حدثنا أبو الأزهر (٢)، حدثنا على بن عاصم (٣)، عن

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرحل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة... (۲۰۸/۱ ح٥٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلى بن حجر كلاهما عن ابن عُليَّة عن أبي ريحانة به، وقال عقب الحديث: «وفي حديث ابن حجر أو قال: يطهِّره المُدُّ، وقال: وقد كان كَبِر وما كنت أثق بحديثه».

وسبق الخلاف قريباً في هذا القائل، وأن الظاهر أنه ابن عُليَّة.

### فائدة الاستخراج:

1- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في كتاب الطهارة وهو أظهر. 7- الحديث عند مسلم من طريق بشر بن المفضل (توفي سنة ١٨٦ هـ)، وابن عليّة (توفي سنة ١٩٣ هـ) وهو قد أدرك أبا ريحانة في الكبر كما صرّح، وأخرجه المصنّف - في الإسناد السابق - من طريق وهيب بن خالد (توفي سنة ١٦٥هـ) وهو متقدّمً عنهما، والظاهر أن يكون مثل هذا سمع من أبي ريحانة قبلهما، وفي هذا تقوية لإسناد مسلم، والله أعلم.

(٢) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

(٣) ابن صُهيب الواسطي، أبو الحسن القرشي التيمي مولاهم، توفي سنة (٢٠١ هـ). اختلف فيه لكونه كان يخطئ ويصرُّ على الخطأ، فإذا بُيِّن له لم يرجع، وقد أغلظ بعض الأثمة فيه القول لذلك،

وفصّل فيه يعقوب بن شيبة وغيره تفصيلا حسنًا فقال: «سمعت على بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه الناس فيه، ولجاجته فيه، وثباته على الخطأ،

أبي ريحانة بإسنادِهِ مثلَه (١).

ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدَّث به من سوء حفظه وتوانيه عن تصحيح ما كتب الوراقون له، ومنهم من قصته أغلظ من هذه القصص، وقد كان -رحمة الله علينا وعليه- من أهل الدين والصلاح والخير البارع، شديد التوقي، وللحديث آفاتٌ تفسده».

وذكره الذهبي في «الميزان» ثم قال: «هو مع ضعفه صدوقٌ له صولةٌ كبيرة في زمانه»، وقال في الكاشف: «ضعّفوه»، وفي المغني: «حافظٌ مشهورٌ، ضعفوه، وكان مكثراً». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، يخطئ ويصرُّ، ورمى بالتشيُّع».

وقد تابعه بشر بن المفضل، وإسماعيل بن عُليَّة، ووهيب بن خالد كما سبق.

انظر: معرفة الرجال لابن محرز (١/٠٥) و(٢١٣)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (١٥٦/١)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص:٣٢٣)، التاريخ الصغير (٢٦٩) والضعفاء الصغير للبخاري (ص:٢٦١)، الثقات للعجلي (١٥٦)، أبو زرعة الرازي وجهوده (٢٩٥-٣٩٥، ٢٤٠)، الضعفاء للنسائي (ص:١٧٩)، الضعفاء للعقيلي وجهوده (٢٤٥/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٩٨/١)، الجروحين لابن حبان (١١٥)، الكامل لابن عدي (١٨٥٥)، تاريخ بغداد للخطيب (١١٦٤٤)، الكامل لابن عدي (١٨٥٥)، تاريخ بغداد للخطيب (١١٦٤٤)، الكاشف (٢١٥)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٢٥٠)، شرح علل الترمذي (٢٠٤)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٢٥٠)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٨٨٠)، تقذيب التهذيب (٢٩٤/٧)، والتقريب لابن حجر (٨٥٠٤).

(١) في (ط) و(ك): «عن أبي ريحانة عن سفينة بمثله».

والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٢/٥) عن علي بن عاصم عن أبي ريحانة

# ۲ • ۷ - حدثنا الدَّقيقي (١)، حدثنا يزيد بن هارون، ح

وحدثنا على بن حرب، حدثنا محاضرٌ (١)، كلاهما عن عاصم (١)، عن مُعَاذةَ [قالت](1): أَخْبَرَتْني عائشةُ أنَّها كانت تَغْتَسِلُ هِي وَرَسُولُ الله عِنْ الله عِنْ من إناء واحد<sup>(٥)</sup>.

٣٠٧- الشَافعيُ (٧)، أخبرنا الشَافعيُ (٢)، أخبرنا سفيانُ، عن عاصم، عن مُعاذة العَدويَّةِ، عن عائشة قالت: كنتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورسولُ الله ﷺ مِن إناءٍ واحدٍ۞﴿ ﴿ فربما قلتُ: ......

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٥/٦) عن يزيد بن هارون عن عاصم به. فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنّف في الطهارة وهو أظهر.

- (٦) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
- (٧) والحديث في مسنده (ص:٩)، والشافعي يروي عن ابن عيينة دون الثوري.
  - (٨) ما بين النجمين سقط من (م).

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الملك الواسطي.

<sup>(</sup>٢) ابن المُوَرِّع الهُمْدَاني، أبو الموَرِّع الكوفي، فيه كلامٌ يسير، انظر: (ح٦١)، وقد تابعه هنا يزيد ابن هارون.

<sup>(</sup>٣) ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، ومعاذة هي: بنت عبد الله العدويَّة، أم الصهباء

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناءٍ واحدٍ في حالة واحدة (٢٥٧/١ ح٤٦) من طريق زهير بن معاوية عن عاصم الأحول عن معاذة به.

أَبْقِ لِي، أَبْقِ لِي (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في السنن - كتاب الطهارة - باب الرخصة في الاغتسال بفضل الجنب (١٣٠/١) من طريق شعبة، وعبد الله بن المبارك.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦١/٦) عن مروان الفزاري ثلاثتهم عن عاصم الأحول به.

بابُ '' الدَّلِيلِ عَلَى إِيْجَابِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَا مِنْ طَاهِرٍ [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكلِّ صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحدٍ، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحدٍ ولا لغيرها حتى يُحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن ('')

ع • ٧- حدثنا محمد بن يحيى، وإبراهيم بن مرزوق (٣) قالا: حدثنا وهب بن جرير (٤)، حدثنا شعبة، عن سماكٍ (٥)، عن مُصعَب بن

ضعفه شعبة -وغمزه لقبوله التلقين-، وضعفه الثوري، وعبد الله بن المبارك، وقال علي بن المديني: «روايته عن عكرمة مضطربة»، وقال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث»، وقال ابن عمار الموصلي: «يقولون: إنه كان يغلط، ويختلفون في حديثه»، وقال ابن خراش: «في حديثه لين»، وقال صالح حزرة: «يُضعَّف»، وقال النسائي: «ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين»، وقال أيضاً: «إذا انفرد بأصلٍ لم يكن بحجة، لأنه كان يُلقَّن فيتلقَّن»، وذكره العقيلي في الضعفاء.

ووثقه ابن معين، وذكر أنه عِيب عليه إسناده أحاديث لم يسندها غيره، وقال

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، الكوفي، توفي سنة (١٢٣هـ).

العجلي: «جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، وكان جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، ولم يرغب عنه أحد».

وقال أبو حاتم: «صدوق، ثقة»، وقال البزار: «كان رجلاً مشهوراً، لا أعلم أحداً تركه، وكان قد تغير قبل موته»، ونقل المزي عن النسائي أنه قال: «ليس به بأس، في حديثه شيء» وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن حبان: «يخطئ كثيراً»، وقال ابن عدي: «أحاديثه حسانٌ عمن روى عنه، وهو صدوقٌ لا بأس به». وفصًل فيه يعقوب بن شيبة تفصيلاً حسناً فقال: «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديماً مثل: شعبة، وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة». وقال الذهبي: «صالح الحديث، كان شعبة يضعفه»، وقال في المغني: «صدوق حليل»، وفي الكاشف: «ثقة، ساء حفظه»، وقال ابن حجر: «صدوق، وروايته عن عكرمة وفي الكاشف: «ثقة، ساء حفظه»، وقال ابن حجر: «صدوق، وروايته عن عكرمة عاصة مضطربة، وقد تغيرً بأخرة فكان ربما تلقّن».

ومحصَّل كلام هؤلاء الأئمة أنه ثقة في نفسه، ويضطرب في حديثه عن عكرمة خاصة، وأنه كان يقبل التلقين، وأنه تغيَّر بأخرة، وهذا من رواية شعبة عنه، إضافة إلى كون الحديث في صحيح مسلم.

انظر: الثقات للعجلي (٢٩/١)، المعرفة والتاريخ للفسوي (٦٣٨)، سنن النسائي (٢٧٩/١)، الضعفاء للعقيلي (١٧٨)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٧٩/٤)، الثقات لابن الثقات لابن حبان (٣٩/٤)، الكامل لابن عدي (٣/٩٩١)، الثقات لابن شاهين (ص:٧٥١)، تاريخ بغداد للخطيب (٩/٤١٢)، تحذيب الكمال للمزي (٥١١١) الميزان (٢٣٢)، والكاشف (١/٥٦٤)، وديوان الضعفاء (ص:١٧٧)، والمغني للذهبي (١/٥٨١)، تحذيب التهذيب (١/٥٢١)، والتقريب لابن حجر (٢٦٢٤)، الكواكب النيرات لابن الكيال (ص:٢٣٧).

سَعْدٍ (١) قال: جَعَلَ الناسُ يُقْنُونَ على ابن عامر (٢) عِندَ مَوتِهِ، فقال ابنُ عمر: أما إنِّي لستُ بِأَغَشِّهم لك، ولكنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ الله لا يقبلُ صَلاةً بغيرِ طَهُورِ /(١٠٩/١ب) وَلا صدقةً مِن غُلُولِ»(۳).

• ٧- حدثنا محمد بن حَيُّويَه (٤)، وأبو المثني (٥) قالا: حدثنا

انظر: طبقات ابن سعد (٥/٤٤)، المعارف لابن قتيبة (ص: ٣٢٠)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/٣)، الإصابة لابن حجر (١٦/٥)

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة (٢٠٤/١ ح١) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظه.

<sup>(</sup>١) ابن أبي وقاص القرشي الزهري، أبو زرارة المدني.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عامر بن كُريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس القرشي العبشمي، وهو ممن حنَّكه النبي على وهو ابن ثلاث سنين، وهو ابن حال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وهو الذي افتتح خراسان، وقد ولاَّه عثمان البصرة وفارس، ثم ولأه معاوية رضي البصرة بعد ذلك كان من سادات قريش، سخيًّا كريماً، رفيقاً، حليماً، عمل السِّقايات للحجاج بعرفة، أُرتجَّ عليه في الخطبة يوم الأضحى بالبصرة، فمكث ساعة ثم قال: «والله لا أجمع عليكم عِيًّا ولؤماً، من أحذ شاة من السوق فعليَّ ثمنها»، توفي سنة (٥٩ هـ).

<sup>(</sup>٤) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.

<sup>(</sup>٥) معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري البصري.

أبو الوليد (١)، حدثنا زائدة (٢)، وأبو عَوانة (٣)، عن سِماكٍ، عن مُصْعَب بن سعدٍ، عن ابن عُمَرَ أَن النَّيَّ ﷺ قال: ((لا يَقبلُ الله صدقة مِن عُلُولٍ، ولا يَقبلُ صَلاةً (١) بغير طَهُونٍ)(٥).

وقال أبو عوانة (٦) في حديثه: كنتَ على البصرة... «ولا يَقبلُ صَلاةً

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب وجوب الطهارة للصلاة (٢٠٤/١ ح١) من طريق وكيع عن إسرائيل، ومن طريق حسين بن علي عن زائدة، وعن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبي كامل الجحدري ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله البشكري، ثلاثتهم عن سماك بن حرب به.

### فائدة الاستخراج:

علَّق المصنِّف على ما يُستنبط من الحديث من فقه، وهذا من فوائد الاستحراج.

(٦) قوله: «أبو عوانة» ليس في (ط) و (ك)، والمراد به هنا الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقوله: «كنتَ على البصرة» يعني به: ابن عامر المذكور في الحديث الذي قبله، قال النووي: «معناه أنك لستَ بسالم من الغلول فقد كنتَ والياً على البصرة، وتعلقت بك تبعاتٌ من حقوق الله، وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوِّن، والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زحر ابن عامر وحثّه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع؛ فلم يزل النبيُّ على والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصى بالهداية والتوبة، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن قُدَامة الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفي.

<sup>(</sup>٣) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «ولا صلاةً بغير طهور».

بغير طَهُورِ..

قال أبو عَوانة (١): فَدَلَّ قُولُه أَن قَبُولَهَا باحتنابِهِ أَكُلُ الحَرامِ وَلُبْسَ الْحَرامِ.

٣٠٧- حدثنا السُّلَمي، حدثنا عبد الرزاق<sup>(٢)</sup> أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همام بن مُنبَّهٍ قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرَةَ عن محمدٍ رسولِ الله ﷺ فذكر أحاديثَ منها: وقال رسولُ الله ﷺ: «لا تُقبلُ<sup>(٣)</sup> صلاةُ أحدِكم إذا أحدَث حتى يَتَوَضَّاً» (ف).

[قال أبو عوانة: من هنا لم يُخرِّجه أصحابنا](٥)

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠٣/٣ - ١٠٤)

<sup>(</sup>١) هو المصنِّف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) هو في مصنّف عبد الرزاق (١٣٩/١) بلفظ: «لايقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضّأ».

<sup>(</sup>٣) في (م): «لا يقبل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب لا تُقبل صلاةً بغير طهور (الفتح ٢٨٢/١ ح١٣٥) عن إسحاق بن راهويه.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة (٢٠٤/١ ح٢) عن محمد بن رافع.

وأخرجه البغوي في شرح السنَّة (٣٢٨/١) من طريق السلمي -شيخ المصنِّف-ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن معمر به، ولفظ البغوي كلفظ المصنِّف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك) يشير بذلك إلى أن الأحاديث التي يسوقها من هنا

٧٠٧- ز- حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو عامر (١)، ح وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا وهب بن جرير (٢) قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة (٣)، عن أبي الممليح (١)، عن أبيه، عَن النبي الله [قال] (٥): ((إنَّ الله لا يقبلُ صَلاةً بغير طَهُورِ، وَلا صَدقةً مِن غُلُولِ» (١).

إلى الموضع الآتي (في نماية ح٢١٤) هي من الأحاديث التي زادها على صحيحيى مسلم وأحمد بن سلمة.

- (١) العَقَدي، عبد الملك بن عمرو القيسى البصري.
- (٢) ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري.
- (٣) ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، مدلِّسٌ جعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلِّسين، وهذا الحديث من رواية شعبة عنه، وقد كفانا تدليسه. انظر: ح(١٧).
  - (٤) مختلفٌ في اسمه، فقيل: عامر، وقيل: زيد، وأبوه: أسامة بن عمير الهذلي البصري.
    - (٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).
- (٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب فرض الوضوء (١٦/١ ح٥٩) عن مسلم بن إبراهيم. وصحَّح الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود في الفتح (٣٢٦/٣ ح٠١٣١).

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الزكاة - باب الصدقة من غلول (٥٦/٥) من طريق يزيد بن زريع، وبشر بن المفضل.

وأخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١٠٠/١ ح٢٧١) من طريق يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح به.

٨ • ٧ - ز - حدثنا أبو الأزهر(١)، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم(٢)،
 حدثنا أبي عن ابن (٣) إستحاق(٤)، وحدثني يزيد بن أبي

وأخرجه النسائي في سننه - كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء (٨٧/١) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٥/٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن أبي المليح به. والحديث صححه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في الإرواء (١٥٤/١).

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

- (١) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي مولاهم النيسابوري.
  - (٢) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
- (٣) من هنا سقطت لوحة من نسخة (ط)، وهي إلى أثناء ح(٧١٥)، وستأتي الإشارة إلى
   نحاية السقط في موضعه إن شاءالله تعالى.
  - (٤) محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطَّلبي مولاهم، توفي سنة (٥٠هـ) أو بعده.

اختلِف فيه اختلافاً كبيراً، فوثقه ابن معين وغيره، وصحَّح حديثه ابن المديني، وكذَّبه بعضهم، وبعضهم ضعَّفه، وأكثر الأثمة على تحسين حديثه -إذا لم يخالف من هو أحسن حالاً منه - إذا صرَّح بالتحديث، فإنه مدلِّسٌ في المرتبة الرابعة فيهم، وحديثه عن الزهري ضعيف، وقد رُمي بالتشيُّع والقدر.

وقد دافع عنه ابن المديني، والبخاري -في حزء القراءة خلف الإمام-، والخطيب، وابن سيد الناس والذهبي -في الميزان- وغيرهم، فيما قيل فيه.

قال الذهبي: «كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تُستنكر، واختُلِف في الاحتجاج به، وحديثه حسنٌ وقد صحّحه جماعة».

## حبيب(١)، عن سِنَانٍ الكِنْدِي(٢)، عن أنس بن مالكٍ، [ح

وقال ابن حجر: «صدوق، يدلِّس، ورمي بالتشيُّع والقدر».

وقد صرَّح بالتحديث في هذا الحديث، وتابعه الليث في الإسناد الآحر المقرون به كما سيأتي.

انظر: تاريخ الدوري (٥٠٠ – ٥٠٠)، تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: ٤٤)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٠٣) و(٣٠٢)، القراءة خلف الإمام البخاري (ص: ٣٦ – ٣٧ وهو مطبوع باسم: خير الكلام في القراءة خلف الإمام)، الضعفاء للعقيلي (٤/٣٦)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٩١/٧)، الكامل لابن عدي (١/٦١٦)، تاريخ بغداد للخطيب (١/٤١١)، عيون الأثر لابن سيد الناس (١/٢١ – ٣٢) تحذيب الكمال للمزي (٤٢/٥٠٤)، الكاشف (٢٥١)، وميزان الاعتدال للذهبي (٨٦٤)، شرح على الترمذي لابن رجب (٢٥١)، وميزان الاعتدال للذهبي (٨٦٤)، شرح على الترمذي لابن رجب (٢٥١)، والتقريب لابن حجر (٥٧٢٥).

(١) أبو رجاء المصري، واسم أبي حبيب: سويد.

(٢) سنان بن سعد الكِندي المصري، ويقال: سعد بن سنان – كما في الإسناد الآخر، وكان محمد بن إسحاق مرة يقول: سعد بن سنان، مرة يقول: سنان بن سعد، وكان عمرو بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب يقولون: «يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد» وكان الليث يقول: سعد بن سنان»، وقال الإمام البخاري: «الصحيح عندي: سنان بن سعد وهو صالح مقارب الحديث، وسعد بن سنان خطأ، إنما قاله الليث». وقال ابن حبان أيضاً: «أرجو أن يكون الصحيح: سنان بن سعد».

وترجم له الأكثر على أنه: سعد بن سنان، مثل: والجوزجاني، والعجلي وغيرهم.

وثقه ابن معين، والعجلي، وقال البخاري: «صالح، مقارب الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «حدث عنه المصريون، وهم مختلفون فيه، يقولون: سعد بن سنان، وسعيد بن سنان، وسنان بن سعد، وأرجو أن يكون الصحيح: سنان بن سعد، وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روي عن سعد بن سنان، وسعيد بن سنان فيه المناكير -كأنهما اثنان- فالله أعلم».

وقال ابن سعد: منكر الحديث (نقله ابن حجر عن ابن سعد، ولم أحده في «الطبقات» له!) وقال الإمام احمد: «حديثه غير محفوظ، حديث مضطرب»، وقال أيضاً: «لم أكتب حديث لأنهم اضطربوا فيه، فقال بعضهم: سنان بن سعد، وقال بعضهم: سعد بن سنان».

عقّب ابن عدي بعد أن ذكر عدة أحاديث له -ليس منها هذا الحديث الذي رواه المصنّف – قال: «وهذه الأحاديث يحمل بعضها بعضاً، وليس مما يجب أن تترك أصلاً كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان، وسنان بن سعد؛ لأن في الحديث وفي أسانيدها (كذا!) ما هو أكثر اضطرأبا [منها] في هذه الأسانيد، ولم يتركه أحد أصلاً بل أدخلوه في مسندهم (كذا!) وتصانيفهم». وما بين المعقوفتين [] من مخطوطة الكامل.

وقال الجوزجاني: «أحاديثه واهية، ولا تشبه أحاديث الناس عن أنس»، وقال النسائي مرة: «ليس بثقة»، ومرة قال: «منكر الحديث»، وذكره العقيلي، وابن عدي، والدارقطني، وابن الجوزي في الضعفاء، وسبق قريباً نقل كلام ابن عدي فيه.

وقال الذهبي في الديوان: «ضعفوه»، وزاد في المغني: «ولم يترك»، وقال في الكاشف: «ليس بحجة».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، له أفراد». والأكثر على تضعيفه كما سبق، فهو في

وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك](١) قال: قال النبيُ على: (لا تُقبَلُ صَلاةً بغير طَهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُولٍ»(٢).

درجة من يحتاج إلى متابع، وحديثه هذا له شواهد كما سيأتي في التخريج.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٤/٣٦١)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص:٢٦٥)، الثقات للعجلي (٩/١٠)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:١٢٤ و ١٣٠)، الضعفاء للعقيلي (١١٨)، الثقات لابن حبان (٤/٣٣٦)، الكامل لابن عدي الضعفاء للعقيلي (١١٨)، الثقات لابن حبان (٤/٣٣٦)، الكامل لابن عدي (ص:١٩١٢) ومخطوطة الكامل (ص:٣٤٦ – ٣٤٧)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص:٤٣٢)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (١/١٢١)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/١١)، تمذيب الكمال للمزي (١/٥١٠)، الكاشف والمتروكين لابن الجوزي (١/٢١٨)، تمذيب الكمال للمزي (١/٥١٥)، الكاشف قديب التهذيب (١/٤١٥) والتقريب لابن حجر (٢٢٣٨).

(١) ما بين المعقوفتين من (ك).

وهذا الإسناد ذكره الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٤٥) وعزاه إلى أبي عوانة ونبَّه إلى أنه قال فيه: «سعد بن سنان» بدلاً من «سنان بن سعد».

(٢) أخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (٢) من طريق أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب به.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣٢١/٤) من طريق محمد بن معاوية عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به.

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٧/١) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: «فيه ابن سنان عن أنس، وعنه يزيد بن أبي حبيب ولم أر من ذكره»؟.

ونقل المحقِّق من هامش «المجمع» ما يلي: «لعله ابن سنان، وهو سعد» ثم تعليقٌ بخط الحافظ ابن حجر: «قلت: هو هو بلا شك، وقد ضعَّفه غير واحد، وأخرج له الحاكم في مستدركه».

وعليه فإيراده في «مجمع الزوائد» خطأً، لأن الحديث أخرجه ابن ماجه كما سبق، وقد أورده الهيثمي رحمه الله تعالى لأنه لم يتبيَّن له أن: ابن سنان هو سعد.

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «إسناده ضعيف لضعف التابعي، وقد تفرَّد يزيد بالرواية عنه، فهو مجهولٌ».

وقد سبق في ترجمته توثيق ابن معين، والعجلي له، وقول البخاري فيه: «صالح، مقارب الحديث»، وأن ابن حبان ذكره في الثقات.

فمثله لا يكون مجهولاً، نعم هو بحاجة إلى متابع، ولم يتابعه أحد عن أنس بن مالك، ولكن للحديث شواهد، فهو من الصحيح لغيره إن شاءالله تعالى، وقد صحَّح الشيخ الألباني الحديث ولعلَّه -حفظه الله تعالى- فعل ذلك بالنظر إلى شواهده (وقد أحال في تحقيق ذلك إلى صحيح أبي داود ولما يطبع بعد).

وشواهد الحديث كثيرة، منها: حديث أبي بكر الصديق، وابن عمر، وأبي المليح عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضى الله عنهم، والله أعلم.

أما حديث ابن عمر فقد سبق عند المصنّف برقم (٧٠٤) و(٧٠٥)، وحديث أبي المليح أيضاً برقم (٧٠٩)، وأما حديث أبي هريرة فسيأتي برقم (٧٠٩ - ٧١٢)، وحديث أبي بكر الصديق يأتي برقم (٧١٤).

#### فائدة الاستخراج:

زاد المصنّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (٢٢٧/١)، شرح سنن ابن ماجه (١١٨/١)، صحيح ابن ماجه للألباني (١/١٥)، صحيح الجامع له أيضاً (١٢٨٠).

الله بن الزبير الحميدي<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم<sup>(۲)</sup>، ح

وحدثنا أبو زرعة (٢)، حدثنا إبراهيم بن حمزة (٤)، عن عبد العزيز بن أبي حازم، ح

وحَدثَنا الربيعُ بن سليمان (٥)، حدثنا ابنُ وهب (٢)، حدثنا سليمانُ بن بلال (٧) كُلُّهم (٨) عن كثير بن زيد (٩)،

قال عنه ابن سعد: «كان كثير الحديث»، ووثقه ابن معين في رواية، وقال مرة: «ليس به بأس»، وقال الإمام أحمد: «ما أرى به بأساً» ووثقه ابن عمار الموصلي، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن عدي: «لم أر بحديثه بأساً، وأرجو أن لا بأس به». وضعفه ابن معين في رواية، ومرة قال: «ليس بذاك القوي»، وقال ابن المديني: «صالح، وليس بالقوي»، وقال يعقوب بن شيبة: «ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو»،

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الحديث في مسنده.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني، تُكلِّم في روايته عن أبيه، وهذه ليست منها.

<sup>(</sup>٣) الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي.

<sup>(</sup>٤) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٧) التيمي مولاهم المدني.

 <sup>(</sup>٨) في (ك): «كلاهما» وهو أصوب.

<sup>(</sup>٩) الأسلمي السهمي مولاهم، أبو محمد المدني، توفي سنة (١٥٨ هـ).

عَن الوليد بن رَباح (١)، عَن أبي هُريرَةً أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿لا يَقْبَلُ اللهِ صَلاقًا /(ل١١٠/١/أ) بِغَير طَهُورِ،،(٢).

وقال أبو زرعة: «صدوقٌ، فيه لين»، وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي، يكتب حديثه»، وضعفه النسائي، وقال ابن جرير الطبري: «هو عندهم ممن لا يحتجُّ بنقله»، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء. وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، يخطعي»، فهو في مرتبة الضعيف المنجير حديثه، ولم أجد له متابعاً عن الوليد بن كثير، ولكنه توبع متابعة قاصرة كما في الأسانيد الآتية.

انظر: طبقات ابن سعد (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ص: ٤٢٤)، معرفة الرجال لابن محرز (٧٠/١)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص: ٩٥)، العلل رواية عبد الله (٣١٧)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:٢٠٦)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٥٠/٧)، الثقات لابن حبان (٣٥٤/٧)، الكامل لابن عدي (٢٠٨٧/٦) الثقات لابن شاهين (ص:٢٧٣)، الضعفاء لابن الجوزي (٢٢/٣)، تعذيب الكمال للمزي (١١٣/٢٤)، تحذيب التهذيب (٨/ ٣٦٠)، التقريب (٦١١٥).

(١) الدُّوسي المدني، مولى ابن أبي ذباب.

(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٨/١) عن أبي عمار الحسن بن حريث، عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد به، غير أنه وقع فيه: «عن كثير - وهو ابن يزيد ، وهو تصحيفٌ أو خطأً مطبعي. وأخرجه البزار في مسنده -كما في مختصر زوائد البزار لابن حجر (١٦١/١)- من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيدٍ به، وقال: «لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة ﷺ إلا بمذا الإسناد». وقد أورد المصنِّف أسانيد أحرى عن أبي هريرة كما ترى!

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

وَزادَ (١) الربيعُ، وأبو زُرْعةَ: «ولا صَدقةً من عُلُولٍ».

• ۱۷- ز- حدثنا محمد بن یحیی، حدثنا یعلی بن عبید (۲)، عن یحیی بن عبید الله (۳)، .....

(٣) ابن عبد الله بن موهب القرشي التيمي المدني، ضعّفه الأكثرون كشعبة، وابن عيينة، والقطان، وابن معين وقال: «لا يكتب حديثه»، وضعفه أبو بكر بن أبي شيبة، والإمام أحمد، وقال مسلم بن الحجاج: «ساقط، متروك الحديث»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً» ونحى عن كتابة حديثه، وقال الترمذي: «ضعيف عند أكثر أهل الحديث»، وضعفه النسائي، وقال مرة: «متروك الحديث»، وقال الخاكم مرة: «يضع الحديث»، ومرة قال: «ساقط بمرّة». وذكره البخاري، والعقيلي، وابن عدي، وابن حبان في الضعفاء.

ووثقه يحيى القطان أولاً ثم تركه وقال: «ضعيف الحديث»، وقال الجوزجاني: «أبوه لا يعرف وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق»، وقال يعقوب بن سفيان: «لا بأس به إذا روى عنه ثقة».

وقال الذهبي في الكاشف: «ضعَّفوه، وتركه القطان بأحرة»، وقال في المغني: «هالك»، وذكره في الديوان وارتضى فيه قول أحمد وغيره: «ليس بثقة».

وقال ابن حجر: «متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع».

فالاعتماد - إذن - على الأسانيد الأخرى التي ساقها المصنّف عن أبي هريرة.

انظر: تاريخ الدوري (٢٥٠)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص:٣٦١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٢٩)، التاريخ الكبير للبخاري (٨٥/٨)، والضعفاء الصغير له (ص:٢٥٢)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص:٢٣٢ – ٢٣٤)،

<sup>(</sup>١) في (ك): «زاد» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي.

عَن أبيهِ (١)، عن أبي هُريرَةً، عن النبي عِين ، بمثله (١).

المعرفة والتاريخ للفسوي (١٥٢/٣)، سنن الترمذي (٢٦٠/٣ ح١٩٢٩ و ٧١٠ و ٢٦٠١)، الضعفاء للعقيلي (١٥/٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٨/٩)، المجروحين لابن حبان (١٢١/٣)، الكامل لابن عدي (٢٦٥٩/٧)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ٣٩٠)، سؤالات أبي مسعود السجزي للحاكم (ص: ١٤٩، ١٨٢)، تحذيب الكمال للمزي (٣١ ٤٤)، الكاشف (٣٧١)، وديوان الضعفاء (ص: ٤٣٦)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٧٤٠)، تحذيب التهذيب وديوان الضعفاء (٧٤٠)، والتقريب لابن حجر (٧٥٩)

(١) هو عيبد الله بن عبد الله بن موهب. قال عنه الشافعي: «لا نعرفه»، وقال الإمام أحمد، والجوزجاني: «لا يُعرف»، وقال ابن القطان الفاسي: «جمهول».

ووثقه ابن حبان وقال: إنما وقع المناكير في حديثه من قِبَل ابنه يحي».

وقال الذهبي في الديوان: «مجهول»، وقال ابن حجر: «مقبول» أي حيث يتابع، وقد توبع هنا في أسانيد المصنّف، غير أن الراوي عنه هنا ابنه يحبى، وهو ممن لا يتابع على حديثه، فالاعتماد على الأسانيد الأخرى، والحديث في أصله صحيح.

انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٣٦١)، أحوال الرحال للجوزجاني (ص: ٢٣٣-٢٣٤)، الثقات لابسن حبان (٧٢/٥)، تحذيب الكمال للمزي (٩/١٩)، ديوان الضعفاء (ص: ٢٦٥)، تخذيب التهذيب (٢٤/٧)، والتقريب لابن حجر (٢٤/٧).

(٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٥١/٩) من طريق محمد بن أسلم عن يعلى بن عبيد الله. عبيد عن يحبى بن عبيد الله، عن أبيه به، والإسناد ضعيف لضعف يحبى بن عبيد الله. فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

الاح ز- حَدَثَنا محمد بن إسماعيل المكي (۱)، حدَثَنا المحمد بن إسماعيل المكي (۱)، حدَثَنا أبو حُذَيفة (۱)، حدثنا عكرمة بن عمار (۱)، عن يحيى بن أبي كثير (۱)، عن أبي مسلمة والله مسلمة من أبي هُريرَة قال: سمعت النَّبيَّ على يقول: ((لا يَقْبِلُ الله صَلاةً بِغَيرِ طَهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِن غُلُولٍ) (۱).

- (٤) الطائي مولاهم اليمامي.
- (٥) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
- (٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٨/١) من طريق غسان بن عبيد الموصلي عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير به، وقال في أثناء السند: «غريب الإسناد». وغسانٌ بن عبيد هذا، ضعفه الإمام أحمد، وابن عدي، ووثقه ابن معين في رواية الدوري، وضعفه في رواية ابن الجنيد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: «صالح، ضعفه أحمد»، وذكر ابن عدي حديثه هذا في مناكيره وقال: «وهذا لا أعلمه رفعه إلى النبي على غير غسان بن عبيد، عن عكرمة بن عمار، وروي عن أبي حذيفة، عن عكرمة مرفوعاً أيضاً، وغيرهما أوقفوه على أبي هريرة، ولغسان بن عبيد غير ما ذكرت من الحديث، والضعف على حديثه بيّن».

انظر: تاريخ الدوري (٤٦٩)، سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٢٨)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٥٥٠)، الثقات لابن حبان (١/٩)، الكامل لابن عدي (٣٦/٦)، ميزان الاعتدال للذهبي (٣٣٤/٣)، لسان الميزان لابن حجر (٤١٨/٤).

<sup>(</sup>١) المعروف بالصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٢) موسى بن مسعود النهدي البصري، متكلَّمٌ فيه كما سبق في ح(٩٤)، وقد تابعه غسان بن عبيد الموصلي -وهو أضعف منه- عند ابن حزيمة كما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٣) العجلي، أبو عمار اليمامي، متكلَّمٌ فيه، وخاصة في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وهو مدلِّسٌ وقد عنعن، انظر: ح(٧١).

٧١٢ ز- حدثنا البريق القاضى أبو العباس(١)، حدثنا الحكم بن موسى (٢) حدثنا هِقُل (٣)، عن هشام بن حَسَّانٍ (١٤)، عن ابن سيرين (٥)، عن أبي هُريرَةَ قال: سمعت النَّبيَّ (١) عَلَي يقول: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةً إلا بِوُضُوعٍ، ولا صَدَقَةً مِن غُلُولِ $^{(\vee)}$ .

فالإسناد ضعيف للكلام في أبي حذيفة، وعكرمة بن عمار مدلِّس، وقد عنعن، وروايته عن يحيى فيها كلام، فالاعتماد -إذن- على ما سبق من الأسانيد.

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

(١) أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البغدادي.

(٢) ابن أبي زهير شيرزاد البغدادي، أبو صالح القَنْطري الزاهد.

(٣) بكسر أوله، وسكون القاف، ثم لام: ابن زياد بن عبيد الله السَّكسكي مولاهم، أبو عبد الله الدمشقى، كاتب الأوزاعي، وهِقْل لقبٌ غلب عليه، واسمه محمد، وقيل: عبد الله. انظر: تهذيب الكمال للمزي (٢٩٢/٣٠)، التقريب (٧٣).

(٤) الأزدي القُردُوسي، أبو عبد الله البصري.

(٥) في (ك): «محمد بن سيرين».

(٦) في (م): <sub>«ر</sub>سول الله».

(٧) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق، ولكن أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٤٤/٥)، عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري، عن النبي على مرسلاً.

وأسانيد حديث أبي هريرة التي ساقها المصنِّف لم يخل إسنادٌ منها من ضعيفِ أو متكلُّم فيه، عدا هذا الإسناد الأخير؛ فهو إسنادٌ حسنٌ، الحكم بن موسى صدوق، وبقية رجاله ثقات، والحديث صحيح لغيره لشواهده الكثيرة كما تقدُّم بيانه في ح(٧٠٨). الحَرَّانِي، حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القَرْدُوَانِي<sup>(۱)</sup> الحَرَّانِي، حدثني أبي<sup>(۲)</sup>، حدثني سليمان بن أبي داود<sup>(۳)</sup>، .....

فائدة الاستخراج:

زاد المصنّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

(۱) القَرْدُوَاني -بفتح القاف، وسكون الراء، وضم الدال، وفتح الواو بعدها الألف وفي آخرها النون- نسبة إلى قَرْدُوان، قاله السمعاني ولم يذكر ما هو قردوان هذا أهو اسم أم موضع أم غير ذلك، ولم أجد من ذكره، والله أعلم.

والمنسوب إليه هنا - شيخ المصنِّف - هو: قاضي حرَّان، توفي سنة (٢٦٨ هـ).

من شيوخ النسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين عندهم» وقال أبو عروبة: «كان من عدول الحكام، ولم يكن يعرف الحديث، وكانت عنده كُتُبُّ ذكر أنه سمعها من أبيه، ولم يُدرك أحداً في البلد كتب عن أبيه، ولا حدَّث عنه».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، فيه لينٌ».

انظر: الثقات لابن حبان (۱٤٠/۹)، الأنساب (۹۲/۱۰)، تحذيب الكمال (۲۲/۸۶)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث عام ۲۲۱-۲۸۰/ص:۱۷۳)، التقريب (۲۱۱۲).

(٢) عبيد الله بن يزيد الحراني.

قال الذهبي: «ما عرفت عنه راوياً سوى ولده»، وقال ابن حجر: «مجهول». انظر: تحدذيب الكمال للمزي (١٧٦/١)، ميزان الاعتدال للذهبي (١٨/٣)، التقريب لابن حجر (٤٣٥١).

(٣) الحراني الجزري، أبو أيوب، واسم أبي داود: سالم.

قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو زرعة الرازي: «كان ليِّن الحديث»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث جداً»، وذكره الساجى، والأزدي في الضعفاء، وقال الأزدي: «منكر الحديث»، وقال ابن

## عن مكحول (١)، عَن رَحاء بن حيوة (٢)، عن أبي سعيدٍ الخَيدرِيُّ،

حبان: «منكر الحديث جداً، يروي عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات؛ حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات من رواية ابنه عنه»، وقال أبو أحمد الحاكم: «في حديثه بعض المناكير».

وقع في اللسان: سليمان بن داود، سقطت منها كلمة «أبي» وهو خطأ مطبعي. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١١/٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١١٥/٤)، المجروحين لابن حبان (٣٣٥/١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢٠٦)، لسان الميزان لابن حجر (٣٠/٣).

(١) الشامي، أبو عبد الله الدمشقي الفقيه، توفي سنة (١١٢ هـ)، وقيل بعد ذلك. وثقه أكثر الأئمة، وتفرَّد ابن سعد بحكاية تضعيف بعض أهل العلم له فقال: «وقال غيره من أهل العلم: كان يقول بالقدر، وكان ضعيفاً في حديثه وروايته».

ولعله ضُعِّف لكثرة إرساله عن بعض الصحابة الذين لم يسمع منهم، أو لاتحامه بالقول في القدر، ورميه بالقدر لم يثبت عنه، قال الأوزاعي: «لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن، ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل»، وقد ذكر الإمام أحمد في ذلك قصة تدلُّ على نفي قوله بالقدر، وقد وُصِفَ أيضاً بالتدليس، قال ابن حبان: «ربا دلَّس».

وقال الذهبي: «هو صاحب تدليس»، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، وقال في التقريب: «ثقة، فقية، كثير الإرسال، مشهور».

انظر: طبقات ابن سعد (٢٥٣/٧)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢٨٠/٣)، الثقات لابن حبان (٢٤٠٤٥)، تحذيب الكمال (٢٤/٢٨)، الميزان للذهبي (١٧٧/٤)، تعريف أهل التقديس (ص:١١٣)، والتقريب لابن حجر (٦٨٧٥)

(٢) ابن جرول الكِندي الشامي.

أنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قال: «لا يَقْبَلُ الله صَدَقةً مِن غُلُولٍ، ولا صَلاةً بغير طَهُولٍ» (١).

الله بن عبد الله

(۱) أخرجه البزار في المسند - كما في كشف الأستار للهيثمي ۱۳۲/۱-، والطبراني في الأوسط (۷٥/۷) من طريق محمد بن عبيد الله بن يزيد الحراني القَردُواني عن أبيه به. وهذا إسنادٌ ضعيف، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۷/۱): «فيه عبيد الله بن يزيد القَرْدُواني لم يرو عنه غير ابنه محمد».

وقد سبق في تراجم رجال الإسناد أنَّ محمداً هذا متكلَّمٌ فيه، وأباه عبيد الله مجهول، وشيخه سليمان بن أبي داود ضعيف حداً، ومكحول مدلِّس وقد عنعن.

وأصل الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سبق، والله أعلم.

فائدة الاستخراج:

زاد المصنّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستحراج.

(٢) ابن خالد العسكري، أبو جعفر البزاز السامري، وثقه الدارقطني، ثم الذهبي، ولم أحد فيه قولاً آخر.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٩٠)، تاريخ بغداد للخطيب (١٩٢/٥)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١ - ٢٨٠/ص: ٢٨٨).

(٣) الواقعي: بقاف وعين مهملة مكسورة، كما في «التوضيح» لابن ناصر الدين، ووقع في الأصل و(م): «الواقفي»، وهو: بفتح الواو، وكسر القاف والفاء بعده، نسبة إلى بطن من الأوس من الأنصار، يقال لهم: بنو واقف، وما أثبتُ من (ك) وهو الصواب الموافق لمصادر الترجمة، ولم أحد بيان هذه النسبة إلى أي شيء

وعبد الله بن عمرو هو: ابن حسان الواقعي البصري.

زُهيرُ بن مُعاوية <sup>(۱)</sup>، عن جَابر <sup>(۲)</sup>، عن الشعبي، .......

قال عنه علي بن المديني: «يضع الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بشيء، ضعيف الحديث، كان لا يصدق»، وذكره العقيلي، وابن عدي في الضعفاء، وقال ابن عدي: «له أحاديث وكلها مقلوبات، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».

وكذَّبه الدارقطني، وذكره برهان الدين الحلبي فيمن رمي بوضع الحديث، وقال ابن عراق الكناني: «كذاب، يضع الحديث».

انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٨٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٩/٥)، الكامل لابن عدي (٢٦٤)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص:٢٦٤)، الإكمال لابن ماكولا (٣٩٨/٧)، الأنساب للسمعاني (٢١٢١)، الميزان للذهبي (٣٩٨/٧)، الكشف الحثيث لبرهان الدين الحلبي (ص:٥٥١)، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الحديث (٢٥/٩)، لسان الميزان لابن حجر (٣٢٠/٣)، تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني (٧٤/١).

- (١) ابن حُدَيج الجعفي الكوفي.
- (٢) ابن يزيد بن الحارث الجعفى الكوفي، توفي سنة (١٢٧ هـ)، أو في التي بعدها.

كذبه من الأئمة: أيوب السختياني، وأبو حنيفة، وزائدة بن قدامة، وسعيد بن جبير، وابن معين في رواية وقال: «كان يؤمن بالرجعة»، وكذبه أيضاً الجوزجاني، وابن الجارود. وتركه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي بأخرة، وقال الواقدي: «كان ضعيفاً جداً في رأيه وحديثه»، وقال ابن معين مرة: «ليس بشيء»، ومرة قال: «لا يكتب حديثه ولا كرامة».

وقال أبو زرعة: «لين»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه للاعتبار، ولا يحتجُّ به». وذكره البخاري، والنسائي -وقال: «متروك»-، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني في الضعفاء،وقال الدارقطني: «إن اعتبر له بحديثٍ يُعدُّ حديثاً صالحاً؛ إن كان عن الأئمة». وقال ابن عدي: «ولجابر حديث صالح، وقد روى عنه الثوري الكثير، وحدَّث عنه زهير، وشريك، وسفيان، وأهل الكوفة وغيرهم، وقد احتمله الناس ورروا عنه، وعامة ما قَرِفوه أنه كان يؤمن بالرجعة، وقد حدَّث عنه الثوري مقدار خمسين حديثاً، ولم يتخلَّف أحدِّ في الرواية عنه، ولم أر له أحاديث جاوز المقدار في الإنكار، وهو مع هذا كله [إلى الضعف] أقرب منه إلى الصدق». وذكره ابن حبان في الجحروحين، واعتذر لرواية الثوري، وشعبة عنه هناك بأن الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء بل كان يؤدي الحديث على ما سمع، وأما شعبة فقد رأى عنده أشياء لم يصبر عنها فكتبها ليعرفها.

وقد أحسن به الظنَّ آخرون فقال عنه شعبة: «صدوق في الحديث»، وقال الثوري: «ما رأيت أورع من حابر في الحديث»، وكان - مع هذا - لا يقبل عنعنته.

وقال شريك القاضي: «العدل الرضي»، وقال زهير بن معاوية: «كان حابر إذا قال: سمعت أو سألت فهو من أوثق الناس»، ووثقه وكيعٌ أيضاً.

وقال الذهبي: «من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة فشذً»، وعلى ضوء ما سبق من النقل نجد أنه لم يشذَّ. وقال ابن حجر: «ضعيفٌ، رافضي»، وهو الصواب في أمره إن شاءالله تعالى.

وهو مدلِّس أيضاً ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، وقد وقع في الطبعة التي بتحقيق د: عبد الغفار البنداري ومحمد أحمد عبد العزيز: «حسان بن يزيد الجعفي»، وحقَّق الشيخ عاصم القريوتي في تحقيقه للكتاب (ص:٥٣) أنه: حابر بن يزيد الجعفي، وهو الصواب إن شاءالله تعالى، وقد ذكره قبل ابن حجر: الحافظ أبو محمد المقدسي في قصيدته المشهورة في المدلسين.

انظر: طبقات ابن سعد (٣٤٥/٦)، تاريخ الدوري (٧٦)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢١٤)، الضعفاء الصغير

عن مسروق (۱)، عن عائشة قالت: سمِعتُ أبا بكر الصديق الله يقول: قال رسول الله الله الله عنه الله عنه الله صدقة من غُلُولٍ، ولا صَلاةً بغير طَهُورٍ، وَاللهُ مَا تُعُولُ» (۱) والله عنه عُولًى (۱).

قال أبوعوانة: إلى هنا زدته (٤) من عندي.

للبخاري (ص: ٢٥)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ٥٥)، مقدمة صحيح مسلم (١/٩١/١) بشرح النووي)، الضعفاء للنسائي (ص: ٧١)، الضعفاء للعقيلي (١/٩١/١)، المجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٩٧)، المجروحين لابن حبان (٨٠٨)، الكامل لابن عدي (٣٧٥)، الضعفاء للدارقطني (ص: ١٦٨)، تمذيب الكمال للمزي (٤/٥٦٤)، الكاشف (٢٨٨/١)، والميزان للذهبي (١/٩٧٩)، شرح قصيدة أبي محمود المقدسي في المدلسين (ص: ٥٠)، تمذيب التهذيب (٣٤)، وتعريف أهل التقديس (ص: ١٤) والتقريب لابن حجر (٨٧٨).

- (١) ابن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الكوفي.
- (٢) هنا ينتهي السقط في نسخة (ط) والمشار إليه في ح(٧٠٩).
- (٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢٨٤) عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو الواقعي، عن زهير بن معاوية به، ثم قال: «لا يتابع عليه بهذا الإسناد من جهة تثبت». وهذا الإسناد ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً ففيه عبد الله بن عمرو الواقعي، وجابر الجعفي وهما مشهوران بالضعف، بل قد اتُّهما بالكذب، ومتن الحديث صحيح من غير حديث أبي بكر الصديق الشهة كما سبق.

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

(٤) في (ط) و(ك): «زدت».

و ٧١٥ حدثنا على بن حرب [الطائي](١)، حدثنا أبو عامر العَقَدىُ(١)، والقَاسم بن يزيد [يعني: الجرمي](٣)، وأبو داودَ(٤) كلهم عن سفيان(٥)، عن علقمة بن مَرْنَد(١)، عن ابن بُريدة (٧)، عن أبيهِ قال: كان النّبيُ عَنْ يَتَوَضّا لَكُلِّ صَلاةٍ حتى كان عام الفتح فَصَلى الصلوات بوضوء واحد (٨).

الغربياي (۱۱۰)، حدثنا أبو العباس الغَزِّي (۹)، حدثنا الفريابي (۱۱۰)، حدثنا سفيان [الثوري] (۱۱۱)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُرَيدَة، عَن أبيه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عمرو القيسى البصري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: أيو يزيد الجرمي الموصلي.

<sup>(</sup>٤) الحَفَري، عمر بن سعد بن عبيد الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد بن مسروق الثوري.

<sup>(</sup>٦) الحضرمي، أبو الحارث الكوفي.

<sup>(</sup>٧) سليمان بن بُريدة بن الخصيب الأسلمي المروزي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوع واحد (٢٣٢/١) حرم مسلم في كتاب الله بن نمير، ويحيى القطان كلاهما عن سفيان الثوري، عن علقمة به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١/١) من طريق أبي عامر العقدي عن الثوري به.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن يوسف بن واقد الضبّي مولاهم.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

قال: صلى رسولُ الله ﷺ الصَلواتِ كُلُّها يومَ فتح مكة /(ل١١٠/١/ب) بِوُضُوءٍ واحدٍ وَمَسحَ على خُفَّيهِ، فقال له عُمرُ ﴿ اللهِ عَلَى إِنِّي رَأَيتك اليومَ صَنَعْتَ شيئاً لم تكن تصنعُهُ، فأقبلَ إليهِ فقال: «عَمْداً فَعَلْتُهُ يا عمي<sup>(۲)</sup>.

٧١٧ - حَدَثنا الأحمسي (٣)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان بإسنادِهِ: لما كان يوم فتح مكة تَوَضَّأُ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ وَمَسح على خُفَّيه، فقال له عمر: يا رسول الله! لقد رأيتك اليوم صننعْتَ شيئاً لم تكن تَصْنعُهُ (٤)، قال: (عَمْدَاً صَنَعْتُهُ يا عمر)(٥).

٧١٨ [حدثنا أبو عبيد الله العسكري(١)، حدثنا أبو بكر الحنفي (٧)، حدثنا سفيان، عن علقمة بمثل حديث وكيع: ((صنعته يا عمر)](^).

<sup>(</sup>١) عبارة الترضي ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه من طريق الفريأبي عن الثوري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل بن سمرة الكوفي، أبو جعفر السَّرَّاج.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «لم تكن صنعته».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥١/٥) عن وكيع، عن الثوري، عن علقمة به.

<sup>(</sup>٦) لم أتمكن من معرفته، وقد سبق في حديث (١٣٨).

<sup>(</sup>٧) عبد الكبير بن عبد الجيد البصري سبق أيضاً في ح(٢٥٨).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، والحديث لم أجد من أخرجه من هذا الطريق. ولم يذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعال-ي أسانيد المصنِّف في «الإتحاف»

٧١٩ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان (١)، عن الزهري، عن عَبّاد بن تَميم (٢)، عن عَمّهِ أنّ النّبيّ على سُئِلَ عن الرّجُلِ يُحَيّلُ الزهري، عن عَبّاد بن تَميم (٢)، عن عَمّهِ أنّ النّبيّ على سُئِلَ عن الرّجُلِ يُحَيّلُ إليهِ أنّه يَجدُ الشّيءَ في الصلاةِ، فقال: (إلا يَنْصَرفْ حتى يَسْمَعَ صَوتاً إليهِ أنّه يَجدُ الشّيءَ في الصلاةِ، فقال: (إلا يَنْصَرفْ حتى يَسْمَعَ صَوتاً أي أنه يَجدُ ريحاً).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (الفتح ٢٨٥/١ ح٢٣٧) عن علي بن المديني، عن ابن عيينة، عن الزهري عن عباد بن تميم وسعيد بن المسيب كلاهما عن عبد الله بن زيدٍ به. وأخرجه في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين... (الفتح ٢٩٩١ ح١٧٧) عن أبي الوليد الطيالسي. وأخرجه أيضاً في كتاب البيوع - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (الفتح ١٩٥٤ ح٥٠ ) عن أبي نعيم الفضل بن ذُكين كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري عن عباد بن تميم -وحده كما ساقه المصنّف - عن عبد الله بن زيد به.

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض – باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك (٢٧٦/١ ح٩٨) عن زهير بن حرب، وعمرو الناقد، وأبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم كلاهما عن عبد الله بن زيد به.

#### فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في الطهارة وهو أظهر.

<sup>(</sup>٥٥١) مع ذكره لأسانيد الآخرين الذين هم على شرط الكتاب!

<sup>(</sup>١) ابن عيينة، ويونس بن عبد الأعلى لا يروي عن الثوري.

<sup>(</sup>٢) ابن غَزِيَّة الأنصاري المازي المدني، وعمَّه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الصحابي.

• ٧٧- حَدَثَنا الربيع بن سليمان(١)، أخبرنا الشافعيُّ(٢)، أخبرنا سفيان بإسنادِهِ عن عَمِّهِ عبد الله بن زيدٍ شكا(") إلى النَّبيِّ على : الرَّجُلُ(١) يُخَيَّلُ إليه في الصَّلاةِ، فقال: ﴿لا تَنْفَتِلْ حتى تَسْمَعَ صَوتاً أُو تَجِدَ ريحاً<sub>))</sub>(°).

فائدة الاستخراج:

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في الطهارة وهو أظهر.

وفي (ط): «يسمع» بدل «تسمع»، وبهامشه في هذا الموضع بلاغ قراءة غير واضح.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) والحديث في مسنده (ص: ١١).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و (ك): «أنه شكا».

<sup>(</sup>٤) كلمة «الرجل» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) الحديث في الصحيحين من طرق عن ابن عيينة كما سبق في الذي قبله.

بَابُ '' بِيَانِ وُضُوءِ رَسُولِ الله '' ﷺ، وَأَنَّ أَتَمَّ الوُضُوءِ وَأَسْبَغَهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَبِيَانِ الابْتِدَاءِ بِغَسْلِ الكَفَّينِ ثَلاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي وَضُوئِهِ، وَإِبَاحَةِ الوُضُوءِ مِن الإِنَاءِ

٧٢١ - حَدثنا يُونُس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أحبرن يونس (٣)، عن ابن شهابٍ، عن عطاء بن يزيدَ الليثي أخبره، أنَّ خُمْرَانَ مَولى عثمان أخبره، أنَّ عثمان بن عفانٍ دَعا يوماً بِوَضُوءٍ فَتَوضَّاً فَعَسَلَ كَفَّيهِ عثمان أخبره، أنَّ عثمان بن عفانٍ دَعا يوماً بِوَضُوءٍ فَتَوضَّاً فَعَسَلَ كَفَّيهِ ثلاث مراتٍ، ثم مَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ يَدَه اليُسْرَى مثل غَسَلَ يَدَه اليُسْرَى مثل ذلك، ثم مَسَحَ بِرَأسِهِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنَى إلى الكَعْبَينِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ اليُسْرَى /(ل١/١١/أ) مثلَ ذلك، ثم مَسَحَ بِرَأسِهِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنَى إلى الكَعْبَينِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ اليُسْرَى /(ل١/١١/أ) مثلَ ذلك، ثم قَالَ : قالَ رَسولُ الله ﷺ: «مَن تَوضَّاً مِثلَ وُضُوئِي هَذا ثم قَامَ فَرَكَعَ رَكعتينِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ». (٤٠).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «النبي».

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد بن أبي النحاد الأيلي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب صفة الوضوء وكماله (٢٠٤/١ ح٣) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري به.

قال ابن شهاب: وكانَ علماؤنا يقولونَ: هذا الوضوء أَسْبَغُ ما يُتَوَضَّأُ به أحَدُّ للصلاة.

۲۲۷ حدثنا يزيدُ بن سِنَانٍ<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۲)</sup>، ح

وحدثنا الزَّعْفَرَاني (٣)، والصاغاني قالا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي(1) قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد(٥)، حدثنا ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن خُمْرَانَ مَولى عثمان أنه رَأَى عُثمانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ على كَفَّيهِ ثَلاثَ مَرَّاتِ، ثم أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَراتِ، وَيَدَيهِ إلى المِرْفَقَين ثَلاثَ مَراتِ، ثم مَسَحَ رَأْسَهُ، ثم غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى الكَعْبَين ثَلاثَ مَراتٍ، ثم قالَ: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُصُوئِي هَذَا، ثم صَلَّى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فيهما بشَيءٍ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي مولاهم، أبو خالد القزاز البصري.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، ولم أحد الحديث في مسنده.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، أبو على.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن داود بن داود بن على بن عبد الله بن عباس القرشي، أبو أيوب.

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (الفتح ١/١ ٣١ ح ١٥٩) عن عبد العزيز الأويسي.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (٢٠٤/١ ح٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به.

" ٧٢٣ حدثنا محمد بن إسحاق بن الصَّبَّاح الصَنْعَاني (١)، والسُّلَمي قالا: حدثنا عبد الرزاق (٢)، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيدَ الليثي أن حُمْرَانَ مولى عثمان قال: رَأيتُ عثمان بن عفان الله تَوَضَّا فَأَفْرَغَ على يَدَيهِ ثَلاثاً فَعَسَلَهُما، ثُم مَضْمَضَ. ثم ذكر مثل (٣) حديث يونس إلى قوله: مِن ذَنْبِهِ (١).

۲۲۲- حدثنا الجُعْفي أبو بكرٍ (٥)، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير (٦)، ح

وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو اليمان(٧) قالا: حدثنا شُعَيبٌ(٨)، عن

<sup>(</sup>١) بحامش (ط): «الصغاني ص» كأنما كذلك في النسخة التي رمز لها بـ: ص.

لم أحد له ترجمة بمذه النسبة، وانظر ما سبق في (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) والحديث في مصنَّفه (١/٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «بمثل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب سواك الرطب واليابس للصائم (الفتح ١٨٧/٤ - ١٩٣٤) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي الله (٢٦/١ عن الحسن بن على الحلواني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «أبو بكر الجعفي»، وهو: محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن علي الكوفي، المعروف به «ابن أخى حسين الجعفى»، انظر: ح(٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) ابن دينار القرشي الأموي مولاهم، أبو عمرو الحمصي.

<sup>(</sup>٧) الحكم بن نافع البهراني.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.

الزهري بإسنادِهِ نَحْوَهُ(١).

• ٧٧- حدثنا أبو بكر الجُعْفي (٢)، حدثنا الحسين الجعفي (٣)، ح وحدثنا الزَّعْفَرَاني (٤)، حدثنا كثير بن هشام (٥) كلاهما قالا: حدثنا جَعفر بن بُرْقَان<sup>(٦)</sup>، عن الزهري بإسنادِهِ نَحْوَهُ<sup>(٧)</sup>.

(١) سقط هذان الإسنادان من (م).

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الوضوء - باب المضمضة في الوضوء (الفتح ۲۲۰/۱ ح۱٦٤) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٩٩) من طريق عمرو بن عثمان بن سعيد، عن عثمان بن سعید، عن شعیب، عن الزهری به.

- (٢) في (م): «الجعفي» فقط بدون ذكر كنيته، وقد سبق في الإسناد الماضي.
  - (٣) الحسين بن على بن الوليد الجعفى مولاهم.
  - (٤) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، أبو على.
    - (٥) الكِلابي، أبو سهل الرَّقِّي، نزيل بغداد.
- (٦) الكِلأبي مولاهم، أبو عبد الله الرَّقي، تُكلِّم في حديثه عن الزهري خاصة، كما سبق في ترجمته: ح(٣٠٦).
- (٧) مقتضى قول المصنّف: «عن الزهري بإسناده نحوه» أن جعفر بن بُرقان رواه عن الزهري كرواية الجماعة الذين رووه عن الزهري في الأسانيد الماضية، أي: عن الزهري، عن عطاء، عن حمران، عن عثمان به.

وقد أخرج ابن أبي شيبة الحديث مختصرا في المصنَّف (١٥/١) من طريق جعفر بن بُرقان، عن الزهري، عن حمران بدون ذكر عطاء بن يزيد في الإسناد.

وهذا هو المعروف في رواية جعفر بن بُرقان فقد حالف فيه جماعة الرواة عن الزهري

قال سفيان: قال أبو النَّصْر، عن أبي أنسٍ: وعندَهُ رِجَالٌ مِن

بإسقاط عطاء من الإسناد، وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «هو حديث يرويه الزهري، واختلف عنه فرواه يونس، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، وابن حريج، وإبراهيم بن سعد، ومعاوية بن يحيى عن الزهري، عن عطاء [بن] يزيد الليثي، عن حران، عن عثمان.

ورواه جعفر بن بُرقان، عن الزهري، عن حمران، أسقط من الإسناد عطاء بن يزيد، وكان جعفر بن بُرقان أميًا، في حفظه بعض الوهم، وخاصة في أحاديثه عن الزهري، والقول قول يونس ومن تابعه عن الزهري عن عطاء بن يزيد». العلل للدارقطني (٢٠/٣).

ولا أدري هل قصرت عبارة المصنّف عن الإشارة إلى ذلك، أو أنه يعني بقوله: «بإسناده نحوه» أي: بإسناد جعفر بن برقان المعروف الذي يسقط فيه ذكر عطاء، أو أنه وقع في رواية المصنّف هكذا بذكر عطاء في الإسناد، ويكون توجيهه حينئذ أن جعفر بن بُرقان كان يهم فيه أحياناً فيسقط عطاء، وأحياناً أخرى يرويه على الصواب، والله أعلم.

- (١) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي الثغري.
  - (٢) هو الثوري، وانظر: السير للذهبي (٢/٢٦).
  - (٣) سالم بن أبي أمية القرشي التيمي مولاهم المدني.
- (٤) مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، جد الإمام مالك صاحب المذهب.

أصحابِ رسول الله ﷺ فقالَ /(ل١١١/١): أَلَيسَ هَكَذَا رَأَيتُمْ رسولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالُوا: نَعَم (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (١/٧/١ ح٩) عن قتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلهم عن وكيع عن سفيان به.

بَابُ بَيَانِ (') إِبَاحَةِ الوُضُوءِ مَرْتَينِ مَرْتَينِ، وَبَيَانِ إِبَاحَةِ الـمَضْمَضَةِ وَالسَّتِنِ مَانِ الوُضُوءِ مِنَ (التَّونِ)('')

٧٢٧ حدثنا الربيع بن سليمان (١) ، أخبرنا الشافعي (١) ، أخبرنا مالك (٥) ، عن عَمرو بن يحيى المازي، عَنْ أبيهِ (١) أنَّه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري: هل تستطيعُ أَنْ تُرِيَني كيفَ كانَ رسولُ الله ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نَعَم فدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ على يَدِه فَعَسَلَ يدَهُ مرتينِ ومَضْ مَضَ واسْتَنْقَرَ (٧) ثَلاثاً، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثم غَسَلَ يدَيهِ مَرتينِ (٨) إلى المِرْفَقَينِ، ثم مَسَحَ رأسَهُ بِيَدَيهِ فَأَقْبَلَ بِهما وَأَدْبَرَ، بَدأً

<sup>(</sup>١) كلمة «بيان» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «النوم» بدل «التور»، وأثبتُ ما في (ط) و(ك) لأن أحاديث الباب تؤيده حيث ذكر فيها الوضوء من التور، ولا ذكر فيها للوضوء من النوم.

وبهامش (ط) تتمة لترجمة الباب نصه: «والدليل على إباحة الوضوء بالماء المستعمل»، وكلمة «المستعمل» ليست واضحة في المصورة واجتهدت في قراءتها هكذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «الربيع» فقط لم يذكر اسم أبيه، وهو المرادي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٤) والحديث في مسنده (ص:١٦).

<sup>(</sup>٥) الموطأ - كتاب الطهارة - باب العمل في الوضوء (١٨/١ ح١).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني.

<sup>(</sup>٧) في (م): «وتمضمض واستنشق».

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ك) تكررت كلمة «مرتين».

بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثم ذَهَبَ بهما إلى قَفَاهُ (١) ثم رَدَّهُمَا إلى المَوْضِعِ الذي بَدَأَ منه <sup>(۲)</sup>، ثم غَسَلَ رِجْلَيهِ <sup>(۳)</sup>.

٨٧٧ حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم(٥)، ومالك، عن عَمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عن رسول الله على أنَّهُ صَبَّ على يَدَيْهِ مِن الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا، وأنه مَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثلاثاً ثلاثاً "، وَأَنَّه أَخَذَ

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي ﷺ (٢١١/١ ح١٨) من طريق معن بن عيسي كلاهما عن مالك عن عمرو بن يحيي المازيي به.

وأخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في مسح الرأس (١٤٩/١ ح٤٣٤) عن الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى كلاهما عن الشافعي، عن مالك، عن عمرو المازيي به.

## فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف نسبة عمرو بن يحيى المازي، ولم ترد نسبته عند مسلم.

٢- أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكره كاملاً، فبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

- (٤) في (ط) و(ك): «يونس» فقط، بدون ذكر اسم أبيه، وهو: ابن ميسرة الصدفي المصري.
  - (٥) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الله المدني.
    - (٦) لم تتكرر كلمة «ثلاثاً» في (م).

<sup>(</sup>١) في (م): «من القفاه» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (م): «يدانيه» بدل «بدأ منه» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كلُّه (الفتح ٣٤٧/١ ح١٨٥) عن عبد الله بن يوسف.

بِيَدَيهِ مَاءً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثم ذَهَبَ بِيَدَيهِ إلى مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ ثم رَدَّهُما إلى مُقَدَّمِهِ (١). إلى مُقَدَّمِهِ (١).

وقال مالك<sup>(٢)</sup>: أَحْسَنُ ما سمعتُ في ذلك عندي وَأَعَمُّه في مسح الرأس هذا، وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة<sup>(٣)</sup>: ذلك أحسنُ المسح عندَنا.

٧٢٩ حدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا حالد بن مَخْلَدٍ<sup>(١)</sup>، حدثنا سليمان<sup>(٥)</sup>، حَدثني عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ... وذكر الحديث نحوَة، وقالَ: عَسَلَ يَدَيهِ إِ<sup>(١)</sup> ثلاثاً، وَقال: هكذا رأيت رسولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ<sup>(٧)</sup>. /(ل ١/١١أ)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص:٣٠) عن بحر بن نصر، عن ابن وهب عن مالك ويحيى بن عبد الله بن سالم كلاهما عن عمرو بن يحيى المازيي به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٨٨/١) من طريق ابن وهب عن مالك -وحده-عن عمرو بن يحيى المازني به.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «قال مالك» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وقد أخرج البخاري الحديث من طريقه عن عمرو بن يحيى المازين به، انظر: الصحيح - كتاب الوضوء - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة (الفتح ٢٦١/١ ح١٩٧).

<sup>(</sup>٤) القَطَوَاني، أبو الهيثم البحلي مولاهم، متكلَّمٌ فيه، انظر: ح(٢٣٦)، والحديث في الصحيحين من طريقه.

<sup>(</sup>٥) ابن بلال التيمي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٦) في (م): ((يده)).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الوضوء من التور (الفتح

• ٧٣ - حَدْثِنا أَبِو داود السِّجْزِي(١)، حدثِنا مُسَدَّد، حدثِنا خالد(٢)، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ، عَن عبد الله بن زيد بن عاصم. وَذَكر الحديثَ قال: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِن كَفِّ وَاحدٍ، يفعلُ ذلك ثَلاثاً(٣)

حديثُ خالدِ تمامٌ.

٧٣١ حدثَنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن أسد بن مالك بن مغْـوَل (٤)، أحبرنيا .....

٣٦٣/١ ح١٩٩) عن خالد بن مخلد.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي ﷺ (٢١١/١ ح١٨) عن القاسم بن زكريا، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحبي المازيي

<sup>(</sup>١) سليمان بن الأشعث، صاحب السنن، والحديث في سننه - كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي ﷺ (۳۰/۱ ح۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان المزني مولاهم الواسطي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة (الفتح ١/٥٥٦ ح١٩١) عن مسدد، عن خالد الواسطي، عن عمرو بن يحيي به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي ﷺ (٢١٠/١ ح١٨) عن محمد بن الصبَّاح، عن حالد الواسطى، عن عمرو بن يحيى به تاماً، ولعلَّ المصنِّف أشار بقوله: «حديث خالد تمام» أي عند صاحب الأصل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر الترجمة: أحمد بن أسد بن عاصم بن مِغوَل، وهو ابن

خالد (۱)، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، عَن عبد الله بن زيد أنَّ النَّبيُّ ﷺ تَوَضَّاً فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مِن غَرْفَةٍ وَاحدةٍ (٢).

٧٣٢ حدثنا يوسف القاضي<sup>(٣)</sup>، حدثنا سليمان بن حرب<sup>(٤)</sup>، حدثنا وُهَيبٌ<sup>(٥)</sup>، حدثنا عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ قال<sup>(١)</sup>: شَهِدْتُ عَمرو بن أبيهِ قال أبي حَسَنٍ سَأَلَ عبد الله بن زيدٍ عَن وُضُوءِ رسولِ الله ﷺ فَدَعَا بِتَورٍ

بنت مالك بن مِغوَل، فالصواب في الإسناد أن يكون: أحمد بن أسد بن عاصم، أو أحمد بن أسد ابن بنت مالك بن مِغول، والله أعلم. وهو: أبو عاصم البحلي الكوفي، توفي سنة (٢٢٩هـ).

ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أحد فيه قولاً آخر، وقد تابعه مسدد - في الإسناد الماضي - ومحمد بن الصبًاح عند مسلم كما سبق في تخريج الإسناد الماضي.

انظر: طبقات ابن سعد (٢١٣/٦)، التاريخ الكبير للبخاري (٥)، الكنى والأسماء للإمام مسلم (٢٠٨/١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤١)، الثقات لابن حبان (١٩/٨)، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (٢٩/١)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٣١ - ٢٢/ص:٣٢)

- (١) هو الواسطي الذي في الإسناد السابق.
- (٢) لم أجد من أخرجه من طريق أحمد بن أسد عن خالد الواسطي.
- (٣) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري.
  - (٤) ابن بَجِيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة.
    - (٥) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
      - (٦) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

فَتَوَضَّأَ لهم، فَأَكْفَأَ على يَدَيهِ ثَلاثَ مَراتٍ (١) مِن التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيهِ، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ واسْتَنْفَرَ مِن ثَلاثِ غَرِفَاتٍ.

قال(١) أيضاً: وَمَسَحَ بِرأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيكَيهِ وَأَدْبَرَ ثُم أَدْحَلَ يَدَهُ في الإِناءِ فَغَسَلَ رِجْلَيهِ إلى الكَعْبَين (٣)(١).

ورواه (٥) ابن عيينة، عَن عَمرو، قال (٦) فيه: وَغَسَلَ يَدَيهِ مَرتين مَرتين<sup>(۷)</sup>.

وأخرجه أيضاً في باب مسح الرأس مرة (الفتح ٢٥٦/١ ح١٩٢) عن سليمان بن حرب عن وهيب، عن عمرو بن يحيي به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي ﷺ (٢١١/١ ح١٨) من طريق بحز عن وهيب، عن عمرو بن يحيى به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/٥٠) من طريق يوسف القاضي -شيخ المصنِّف - عن سليمان بن حرب، عن وهيب به.

<sup>(</sup>۱) في (م): «ثلاثاً» بدل: «ثلاث مرات».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «وقال».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «في الكعبين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين إلى الكعبين (الفتح ٢٥٢/١ ح١٨٦) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن عمرو بن يحيي المازيي به.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «رواه» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «وقال».

<sup>(</sup>٧) وصله الترمذي في السنن - كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يتوضأ [بعض]

وضوئه مرتين، وبعضه ثلاثاً (٦٦/١ ح٤٧) عن ابن أبي عمر.

وأخرجه النسائي في السنن - كتاب الطهارة - باب عدد مسح الرأس (٧٢/١) عن محمد بن منصور.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠/٤) ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى المازيي به.

وقال الترمذي: «حديث حسنٌ صحيح، وقد ذُكِر في غير حديثٍ أن النبي ﷺ توضَّأ بعض وضوئه مرَّة، وبعضه ثلاثاً، وقد رخَّص بعض أهل العلم في ذلك: لم يرو بأساً أن يتوضَّأ الرحل بعض وضوئه ثلاثاً، وبعضه مرَّتين أو مرَّة».

وقال النسائي في حديثه: «عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء».

قال أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي: «قالوا: هذا خطأ؛ لأن راوي حديث الوضوء هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وراوي الأذان هو: عبد الله بن زيد بن عبد ربه».

ولعله من أجل هذا أورده الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي وقال: «شاذ». انظر: ضعيف سنن النسائي للألباني (ص:٥).

باُبُ ﴿ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَهُ الـمُتَوَضِّئ، [وبيان إباحة مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل في الوضوء إلى المنكبين والساقين، والدليل على أن الفضيلة في ترك مجاوزتهما] ﴿ )

٧٣٣ حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، وأبو أمية قالا: حدثنا حالد بن مُخْلَد (٢)، حدثني سليمان بن بلال، حَدثني مُمَارَةُ بن غَزِيَّة (٤)، عن نعيم بن عبد الله [المُحمِر] (٥) قال: رأيتُ أبا هُريرَةَ تَوَضَّا فَغَسل وَجْهَهُ وَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُمنى حتى أَشْرَعَ في العَضُدِ، ثم يدَهُ اليُسرى حتى أَشْرَعَ في العَضُدِ، ثم مَسَحَ بِرَأسهِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنى حتى أَشْرَعَ في السَّاقِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرى حتى أَشْرَعَ في السَّاقِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرى حتى أَشْرَعَ في السَّاقِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرى حتى أَشْرَعَ في السَّاقِ، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ.

زاد العباسُ (٢٠): وقال لنا: «أنتم الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَومَ القِيَامَةِ مِن إِسْسَبَاغِ الوُضُوءِ، فَمَسنْ اسْستطاعَ مِسنْكم فَلِيُطِسلْ غُرَّتَسهُ

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(ك): «بيان» بدل «باب».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) القَطَوَاني، أبو الهيثم البحلي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) ابن الحارث بن عمرو الأنصاري المازني المدني.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «عباس» بدون (أل) التعريف.

## وَتَحْجِيْلُهُ اللهِ اللهِ ١١/١٠)

رَواهُ ابن أبي مَريم قال: حدثنا يحيى بن أيوبَ عن عُمَارةً بن غَزِيَّةَ خَوَهُ. [روى عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم](٢).

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۲۱ ۲/۱ ح۳۶) عن أبي كريب محمد بن العلاء، والقاسم بن زكريا، وعبد بن حميد كلهم عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمارة بن غزية به.

وقد سبق في ح(٦٧٢) أن البخاري أخرجه من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٤) من طريق فليح بن سليمان، عن نعيم المجمر به، ثم قال في آخره: «قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع أن يطيل غرَّته فليفعل، من قول رسول الله على أو من قول أبي هريرة؟».

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم أر هذه الجملة في رواية أحدٍ ممن روى هذا الحديث من الصحابة -وهم عشرة-، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم».

وقوله «أنتم الغر المحجَّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء»، فقال المنذري: «هو مدرجٌ من قول أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحدٍ من الحفاظ»، وكذا قال ابن القيم، والله أعلم.

انسظر: الترغيب والترهيب للمنذري (١٤٩/١)، حددي الأرواح لابن القيم (ص:١٣٧)، فتح الباري لابن حجر (٢٨٥/١).

(٢) لم أحد من وصله من طريق ابن أبي مريم بهذا الإسناد، وما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وقد وصله المصنّف (ح ٦٧٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم.

٧٣٤ حدثنا محمد بن كثير الحراني(١)، وعباس بن محمد [الدوري](٢) قالا: حدثنا أحمد بن مُميدٍ (٣) خَتَنُ عبيد الله بن موسى، حدثنا عبد الله بن إدريس (٤) قال: سمِعتُ أبا مالكِ الأَشْجَعيُّ (٥) يَذكُرُ عن أبي حازم (١)، عن أبي هُريرة قال: رَأيتُهُ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ بِالماءِ عَضُدَيهِ فقلت: ما هذا؟ قال: وَأَنتم حَوْلِي يا بني فَرُّوخ (٧)؟! سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «الحِلْيَةُ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطَّهُورِ» (^^).

٧٣٥ حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل (٩)، حدثنا حسينُ بن محمد المَرْوَرُّوذِي(١٠)، حدثنا خَلفُ بن خَليفة (١١)، عن أبي مالكِ

<sup>(</sup>١) محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني الكلبي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط).

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الطُريثيثي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الزَّعافري الكوفي.

<sup>(</sup>٥) سعد بن طارق الكوفي.

<sup>(</sup>٦) سلمان الأشجعي المدني، مولى عَزَّة الأشجعية.

<sup>(</sup>٧) قال البغوي: «أراد بهم العجم، نسبهم إلى فَرُّوخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم». انظر: شرح السنة للبغوي (٢٧/١)

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٧/١) عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن عبد الله بن إدريس عن أبي مالك الأشجعي به.

<sup>(</sup>٩) الشيباني، ابن عمِّ الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(ك): «المُرُوذي» وكلتا النسبتين صحيحتان كما سبق في ح(٢٠).

<sup>(</sup>١١) ابن صاعد بن بمرام الأشجعي مولاهم.

الأَشْجَعَيّ، عن أبي حازم قال: كنتُ خَلْفَ أبي هُرِيرَةَ وهو يتوضَّأ، وَهُو يَمُدُّ الْوُضُوءُ؟ قال (١): يا بَني فَرُّوخَ يَمُدُّ الوُضُوءُ؟ قال (١): يا بَني فَرُّوخَ وَأنتم هَاهنا؟! لَو علمتُ أَنَّكم هَاهنا ما تَوَضَّأْتُ هَذَا الوُضُوءَ، سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: ﴿ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِن المؤمنِ حَيثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ﴾ (١).

٧٣٦ حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا وهب بن جَريرٍ، ح وَحَدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، ح

وحدثنا يونس بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داود قالوا: حدثنا شُعْبةُ، عن جامع بن شداد قال: سِمِعتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ عن عثمان أنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّ قال: (مَن أَتَمَّ الوُضُوءَ كَما أَمَرَهُ الله في الصَّلُوَاتِ (٣) المكتوبَاتِ كُنَّ كَفَّارَاتٍ لما بَيْنَهُنَّ (٤).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «فقال».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (١٩/١) ح.٤) عن قتيبة بن سعيد، عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧١) عن حسين بن محمد المرودي، عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي به.

<sup>(</sup>٣) قوله: «في الصلوات» كذا في النسخ كلها، وضبَّب ناسخ الأصل على حرف «في»، وكتب على هامشها: «في كلمة الأصل سقط» هكذا استظهرت قراءتها، وهي ليست واضحة تماماً.

وكتب ناسخ (ط) فوق هذا الحرف: «صح»، وقد سبق هذا الحديث برقم (٦٨١) ولفظه هناك: «فالصلوات المكتوبات...».

<sup>(</sup>٤) سبق هذا الحديث بهذه الأسانيد، وهذا المتن عند المصنِّف برقم (٦٨١)، وسبق

قال أبو عوانة: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِي بَيَّنَ هَذِهِ الفَضِيْلَةَ لِمَنْ تَوَضَّا وَأَتَّمُهُ كَمَا أَمَرَهُ الله، وَتَمَامُه إِلَى المِرْفَقَينِ وَالكَعْبَينِ لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَأَغْسِلُوا وَجُومَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴿(١).

تخرجه هناك.

فائدة الاستخراج:

تقييد الصلوات ب: «المكتوبات» ليس في رواية مسلم.

(١) الآية من سورة المائدة - آية (٦)، وقول أبي عوانة هذا برُمَّته ليس في (ط) و(ك).

بَابُ ﴿ بَيَانِ ثَوَابِ الـمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ [وصفتهما] ﴿ ، وَثَوَابِ غَسْلِ سَائِرِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ [والدليلَ على أنه إذا وقع كلَّ عضوٍ منها اسم الغسل - مرةً كانت أو أكثر - كان وُضوءً جائزًا، وعلى أنَّ الفضيلة في ترك التمسُّح بالمنديل] ﴿ )

٧٣٧ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عِكْرِمَةُ بن عمّارٍ، حدثنا شَدَّادُ /(ل١١٣/١/أ) بن عبد الله أبو عَمَّار وكَان قِد أُدرَكَ نَفراً مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ (أَ) الله عَلَى: قال أبو أُمامة: يا عَمرو بن عَبَسة، -لِصَاحبِ العُقُلِ رَجُل مِن بني سُلَيمٍ - بأي شيءٍ عَمرو بن عَبَسة، -لِصَاحبِ العُقُلِ رَجُل مِن بني سُلَيمٍ - بأي شيءٍ تَدَّعِي أنَّك رُبع الإسلام؟ فقال: إني كُنتُ أرى الناسَ على ضَلالةٍ وَلا أرى الأوثانَ بِشيءٍ، ثم سَمِعتُ عن رَجُلٍ يُخبِرُ أَخباراً بمكة ويُحَدِّثُ أحاديثاً، فَرَكِبْتُ رَاحِلتيْ حتى أَقْدُمَ مكةً، فإذا أنا برسولِ الله على مُسْتَخْفِياً... فذكر صَدْراً مِن الحديثِ، وقال فيهِ: قلتُ يا رسولِ الله المُعْبِرِني عن الوُضُوءِ، فقال: «ما مِنكم مِن رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَه ثم المُعْمِثُ فَيَمْسَحُ ثم يَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إلا خَرَّتْ خَطابا فِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) ما ين المعقوفتين من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

 <sup>(</sup>٤) في (م): ((رسول الله)).

مع الماءِ، ثم يغسلُ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ الله إلا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِن أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مع الماءِ، ثم يَغْسِلُ يَدَيهِ إلى المِرْفَقَين إلا خَرَّتْ خَطايا يديهِ (١) مِن أَطْرافِ أَنَامِلُهُ مِع الماء، ثم يَمْسَحُ رأْسَهُ كما أَمَرَهُ الله إلا خَرَّتْ خَطايا رَأسِهِ مَع أَطْرافِ شَعْرهِ مع الماء، ثم يغسلُ قَدَمَيهِ إلى الكَعْبَين كما أَمَرَهُ الله إلا خَرَّتْ خَطَايا قَدَمَيهِ مع أَطْرافِ أَصَابِعِهِ مع الماءِ، ثم يَقُومُ فَيَحْمِدُ الله وَيُثْنِى عَليهِ بالذي هو لَهُ أَهْلٌ، ثم يَركَعُ رَكَعَتَينِ إلا انْصَرَفَ مِن ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يُومَ وَلَدَتْه أُمُّهُ (٢).

٧٣٨- حدثنا يونس بن عبد الأعلى(٣)، أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدَّثه عن سُهيل بن أبي صَالحٍ، عن أبيهِ (١)، عَن أبي هُريرَةَ أَنَّ النَّبيَّ عَلَي قال: ((إذا تَوَضَّأَ العبد المسلمُ -أو المؤمنُ (٥) - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِن

<sup>(</sup>١) في (م): ((خطاياه)) بدل ((خطايا يديه)).

<sup>(</sup>٢) سبق هذا الحديث بهذا الإسناد وطرفه الأول عند المصنّف برقم (٧١) فانظر الكلام عليه هناك.

فائدة الاستخراج:

لم يخرجه مسلم في كتاب الطهارة وإنما في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وإحراج المصنِّف له هنا دليل على تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر اسم أبيه «ابن عبد الأعلى» في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) هو أبو صالح، واسمه: ذكوان السمان المدني.

<sup>(</sup>٥) في (م): «والمؤمن».

وَجهِهِ كُلُّ خَطِيئةٍ نَظَرَ إليها بِعَيْنَيهِ مَع الماءِ -أو مَع آخر قَطرِ الماء - فإذا غَسَلَ يَدَيهِ خَرَجَتْ مِن يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَع الماءِ -أو مَع آخرِ قَطرِ الماء - فإذا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَع آخرِ قَطرِ الماء - فإذا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَع آخِرِ قَطْرِ الماء - [قال](١) حتى الماءِ -أو مَع آخِرٍ قَطْرِ الماء - [قال](١) حتى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِن الذُّنُوبِ)(١).

٧٣٩ حَدثنا محمد بن يحيى قال: قَرأَتُ على ابن نافعٍ (١)، قال: وَحَدَّثني مُطرِّفٌ (١)، عن مالكِ (٥)، ح

وحَدثنا أبو إسماعيل الترمذي<sup>(٦)</sup>، حدثنا القعنبيُّ<sup>(٧)</sup>، عن مالكِ بإسنادِهِ نحوَه (<sup>٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (١٥/١ ٢ ح ٣) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، عن ابن وهبٍ عن مالك به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٥/١) عن يونس بن عبد الأعلى -شيخ المصنّف-عن ابن وهب عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن نافع ابن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي مولاهم المدني، متكلَّمٌ فيه كما سبق في ترجمته في ح(٤٢٩) وقد تابعه ثقتان في هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن سليمان اليساري الهلالي، أبو مصعب المدني، ابن أخت الإمام مالك.

<sup>(</sup>٥) والحديث في الموطأ - كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء (٣٢/١ ح٣١).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «الترمذي أبو إسماعيل» وهو: محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي البصري.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ك): «بإسناده مثله».

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (١/٥/١ ح٣٢) عن سويد بن سعيد، عن مالك به.

وأخرجه البغوي في شرح السنة (٣٢/١ - ٣٣) من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مصعب مطرف بن عبد الله، عن مالك به.

بَابُ<sup>()</sup> بَيَانِ إِيْجَابِ الاسْتِنْشَاقِ فِي الوُضُوءِ، وَإِيْجَابِ الاسْتِنْثَارِ عَلَى الـمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَومِهِ ثَلاثًا، وَبَيَانِ عِلَّةٍ إِيْجَابِهِ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ

• ٤٧- أخبرَنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابنُ وهب (٢) أنَّ مالكا (٣) حدَّثه، ح

وحَدثنا الترمذي (٤)، حدثنا القعنبي (٥)، عن مالك، عن أبي الزِّنَاد (٢)، عن الأعرج (٧)، عن أبي هُريرَة، عن النَّبِيِّ عَلَيُّ قال: (﴿إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُم فَلْيُوتِرْ)، (١) فليجعل في أنفِهِ ماءً ثم ليَنْتَثِر، ومَن استجمرَ فَلْيُوتِرْ)، (٨).

رواه ابن عُيينةَ، عن أبي الزِّناد مثله (٩).

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٣) والحديث في الموطأ - كتاب الطهارة - باب العمل في الوضوء (١٩/١ ح٢).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل الترمذي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي البصري.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن ذكوان القرشي.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن هرمز المدني.

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الاستحمار وتراً (الفتح ١٨) المرحد (١٦٢ ح١٦) عن عبد الله بن يوسف.

وأخرجه أبو داود في السنن - كتاب الطهارة - باب في الاستنثار (٣٤/١ ح١٥) عن القعني كلاهما عن مالكِ، عن أبي الزناد به.

<sup>(</sup>٩) وصله مسلم في كتاب الطهارة - باب الايتار في الاستنثار والاستحمار (٩)

ح ٢٠) عن قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج به.

- (١) محمد بن عبد الله بن مُهِلِّ الصنعاني، وضبطه في الأصل مَهَل بفتح الميم والهاء وهو خطأ، وقد سبق ضبطه في ح(٢٥٩) على الصواب.
  - (٢) الدَّبري هو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
- ووقع في (ط) و (ك): «قالا: حدثنا، وقال الدبري: حدثنا عبد الرزاق»، وبحامش (ط) كتب: «كذا، أخبرنا: ص» أي أن الدبري قال: «أخبرنا» في النسخة التي رمز لها: ص.
- (٣) لم أحد هذا الحديث والأحاديث الآتية عن عبد الرزاق في مصنّف عبد الرزاق، فلعل الحديث في الأبواب الساقطة من أوَّل المصنّف، إذ المطبوع يبدأ من باب غسل الذراعين، وعلى حسب ترتيب غسل أعضاء الوضوء يكون هذا الحديث قبل هذا الباب، والله أعلم.
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الايتار في الاستنثار والاستحمار (٢١٢/١ حر٤) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر به.
- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٩/١) من طريق أحمد بن يوسف السُّلَمي -شيخ المصنِّف - عن عبد الرزاق، عن معمر به.

فائدة الاستحراج:

ليس عند مسلم الزيادة التي زادها ابن مُهل، وهذا من فوائد الاستخراج.

زاد ابنُ مُهِلِّ: «وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرِ».

ونس (۲) ومالك (۳)، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عثمان بن عمر (۱)، أخبرنا يونس (۲) ومالك (۳)، ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، حدثنا ابن (٥) وَهب أنَّ مالكاً حدَّثه، ح

وحدثنا محمد بن حَيُّويَه (٢)، أخبرنا يحيى بن يحيى (٧)، ومُطَرِّف (٨)، والقَعْنَبِيُ (٩)، عن مالكِ، عن ابن شهابٍ، عن أبي إدريس الخَوْلاني (١٠)، عن أبي هُريرَة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ تَوَضَّا فليَسْتَنْثِر، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَليُوتِنْ (١٠).

<sup>(</sup>١) ابن فارس العبدي البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن يزيد بن أبي النحاد الأيلي.

<sup>(</sup>٣) الموطأ - كتاب الطهارة - باب العمل في الوضوء (١٩/١ ح٣).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر اسم أبيه «ابن عبد الأعلى» في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) كلمة «ابن» سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٦) محمد بن يحبي بن موسى الإسفراييني.

<sup>(</sup>٧) ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الله بن مطرّف الهلالي اليساري، أبو مصعب المدني، ابن أخت الإمام مالك.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي البصري.

<sup>(</sup>١٠) عائذ الله بن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الاستنثار في الوضوء (الفتح

٧٤٣ حدثنا الحسنُ بن مُكرم(١)، حدثنا عثمان بن عمر(١)، أخبرنا يُونُس عن الزُّهري بمثلِه (٣). /(ل ١ ١ / ١ / أ)

\$ ٤٧- حَدَثنا السُّلُمي، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق(١)، عن مَعْمَرِ، ومالكِ<sup>(٥)</sup>، عَن الزهري، ح

وَحدثنا محمد بن إسحاق [بن الصَّبَّاح](١) الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَرِ بإسنادِهِ قال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَلْيَسْتَنْشُو، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ) (٧).

١/٥/١ ح١٦١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الايتار في الاستنثار والاستحمار (٢١٢/١ ح٢٢) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن الزهري به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٥) عن عثمان بن عمر العبدي، عن يونس، عن الزهري به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/١) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس ومالك كلاهما عن الزهري به.

- (١) ابن حسان البزاز، أبو على البغدادي.
  - (٢) ابن فارس العبدي البصري.
- (٣) تقدم تخريجه من طريق عثمان بن عمر عن يونس في الذي قبله.
  - (٤) لم أجده في المصنّف، وانظر: التعليق على ح(٧٤٠).
    - (٥) تقدم تخريجه من الموطأ في ح(٧٤١).
  - (٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وانظر: ح(٥٤٥).
- (٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٧) عن عبد الرزاق، عن مالك.

قال محمد: ((مَن توضأ...)).

و ٢٤٥ حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب [بن إبراهيم](١)، حدثنا أبي، عن صالح(٢)، عن ابن شهاب بمثل حديثِ مالكِ(٣).

٧٤٦ حدثَ نا سعدُ بن عبد الحكم (١٠)، حدث نا أبو زُرْعَ قَ وهبُ الله بن راشد (٥)، حدثنا يونُس، ح

وحَدَثنا الميموني (٢)، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا أحمد بن شبيب (٧)،

وأخرجه أيضاً (٣٠٨) عن عبد الرزاق، عن معمر كلاهما عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

<sup>(</sup>٢) ابن كيسان المدني.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرجه من طريق صالح بن كيسان عن الزهري.

<sup>(</sup>٤) سعد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري، توفي سنة (٢٦٨هـ).

قال عنه أبو حاتم، وابنه: «صدوق»، وقال ابن خزيمة: «كان أعبد إخوته، وأكثرهم احتهاداً وصلاة»، وقال الكندي: «كان فاضلاً».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٢/٤)، ترتيب المدارك للقاضي عياض (٧٧).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «يعني: وهب الله بن راشد»، وهو: الحَجْري المصري المؤذن، انظر: -(6).

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الرَّقِّي.

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد الحَبَطى، أبو عبد الله البصري.

حدثنا أبي(١١)، عن يونس كلاهما قالا: عَن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي هُريرَةَ، وأبي سعيدٍ الخدري، عن النبي علل قال: ((مَن توضَّأَ فَليَسْتَنْثِرْ، ومَن استجمر فَليُوتِنْ (٢٠). كذا قالا جميعاً.

٧٤٧ - وَحدَثَنا(٣) محمد بن يحيى، والنُّفَيليُّ عليُّ بن عثمان قالا: حدثنا ابن أبي مريم (٤)، أخبرنا يحيى بن أيوبَ (٥)، حدثنا ابنُ الهاد (٦)، عن محمد بن إبراهيم (٧)، عن عيسى بن طلحة (٨)، عن أبي هُريرَة، عن

أحال مسلمٌ رحمه الله بلفظه على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

- (٣) في (ط) و (ك): «حدثنا» بدون واو العطف.
- (٤) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.
  - (٥) الغافقي، أبو العباس المصري.
- (٦) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني.
  - (٧) ابن الحارث بن حالد التيمي، أبو عبد الله المدين.
    - (٨) ابن عبيد الله القرشي التيمي، أبو محمد المدني.

<sup>(</sup>١) شبيب بن سعيد أبو سعيد الحبَطى، وثقه ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، والدارقطني وغيرهم.

وقال ابن عدى: «حدَّث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير».

وقال الحافظ ابن حجر: «لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/٤ ٥٥)، الكامل لابن عدي (٦/٤ ١٣٤)، تهذيب التهذيب (٢٧٩/٤) والتقريب لابن حجر (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الايتار في الاستنثار والاستجمار (١/ ٢١٢ -٢٢) من طريق حسان بن إبراهيم، وعبد الله بن وهب كلاهما عن يونس، عن الزهري به. فائدة الاستخراج:

رسول الله على قال: «إذا استيقظ أحدُكم مِن منامهِ فَتَوَضَّا فَليَسْتَنْثِرْ ثلاثَ مراتٍ؛ فإن الشيْطانَ يَبيْتُ على خياشِيمهِ»(١). وكذا رواه الدَّرَاوَرديُّ، عن ابن الهاد(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده (الفتح ١٨ ٢ ٣٩ ح ٣٩ ٣٩) عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد العزيز بن أبي حازم. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الايتار في الاستنثار والاستحمار (٢١٢/١ ح ٢٠٣) عن بشر بن الحكم العبدي، عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن يزيد بن الهاد، به.

<sup>(</sup>٢) وصله مسلم من طريقه كما تقدم.

## بَابُ(') صِفَةِ مَسْحِ الرّأسِ، وَأَنَّهُ مَرَّة وَاحِدَة، وَيَمْسَحُ بِمَاءِ جَدِيدٍ

٧٤٨ حدثنا الربيع بن سليمان المُرَادي (١)، أخبرنا الشافعيُّ، ح وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، كلاهما عن مالك بن أنسٍ عن عَمرو بن يحيى المازي، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد أن رسول الله على تَوضَّا فغسل وجهَهُ ثلاثاً، ويَدَيهِ مَرَّتينِ مَرَّتينِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ فَأَقْبَلَ بهما وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ثم ذَهَبَ بهما إلى قَفَاهُ ثم رَدَّهُمَا إلى المكان الذي بَدَأً منه، ثم غَسَلَ رجْلَيهِ (١).

قال ابنُ وَهْب: قال لي مالكُ /(ل ١١٤/١/ب): أحسنُ ما سمِعتُ في ذلك عندي وَأَعَمُّهُ (ال ١٤/١ وقال لي عبد العزيز بن أي سلمةً: وَذلك المسحُ (٥) عندنا.

وَهَذَا لَفَظُ الشَّافَعِي [رحمه الله](٦).

كلمة ((۱) كلمة ((باب)) ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر اسم أبيه ولا نسبته في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الحديث عند المصنّف برقم (٧٢٧ و٧٢٨) ويُنظر التعليق عليه هناك. فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف نسبة عمرو بن يحيى المازي، ولم ترد نسبته عند مسلم.

٢- أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكره كاملاً، فبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): ﴿في هذا وأعمُّه ﴾.

<sup>(°)</sup> في (ط) و(ك): «وذلك أحسن المسح».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

**٧٤٩** حدثنا يُوسفُ القاضي، حدثنا سليمان بن حربٍ، حدثنا وهَيبٌ، عن عَمرو بن يحيى بإسنادِهِ نحوَهُ (١).

وقال أيضاً: فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدبَرَ مرةً واحدةً، ثم أَذْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيهِ إلى الكَعْبَينِ(٢).

ورواه (٢) بَحَرِّ (٤) عن وُهَيبٍ، وقالَ فيهِ: فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ [مَرَّةً واحدةً] (٥). رَواهُ سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد، وَوُهَيبٌ (٦)، عن عَمرو بن يحيى فقالا: وَأَدْبَرَ (٧) بِيدَيهِ وَأَقْبَلَ (٨).

والحديث تقدم عند المصنِّف برقم (٧٣٢) فينظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «حدثنا عمرو بن يحيى بنحوه».

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الحديث عند المصنِّف برقم (٧٣٢) بمذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «رواه» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٤) ابن أسد العَمِّي، أبو الأسود البصري.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، ووقع في (م): «بحز بن وهيب» وهو خطأ. والحديث وصله مسلم من طريق بحز عن وهيب، وسبق تخريجه منه في ح(٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ووهيب» ليست في (ط) و(ك)، ولعله الصواب لأنه ذكر رواية وُهيبٍ قبله، وأراد هنا أن يُبيِّن مخالفة سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد لوهيبٍ في الرواية عن عمرو بن يحيى، ولذلك قال بعده: «فقالا» ولم يقل: «فقالوا»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «فأدبر».

<sup>(</sup>۸) وصله المصنّف – فيما سبق – من طريق سليمان بن بلال، ووهيب برقم ( $^{(YY9)}$ ) وصله الدارمي في سننه – كتاب الطهارة – باب الوضوء مرتين مرتين مرتين ( $^{(YT9)}$ )، ووصله الدارمي عبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي – وخالد بن ( $^{(YT9)}$ ) من طريق عبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي – وخالد بن

• ٧٥ حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن (١) عَمرو بن الحارث (٢)، حدثنا حجاجُ بن إبراهيم الأزرق(٣)، ح

وحَدثنا ابن أحي ابن وهب (٤) قالا: أحبرنا ابن وهب، عن عَمرو (٥)، أنَّ حَبَّانَ بن واسع الأنصاري(١) حدَّثَه، أنَّ أباه حدَّثَه، أنَّه سمِعَ عبد الله بن زيد بن عاصم المازي ذكر أنه رأى رسولَ الله على تَوَضَّأَ فَمَضْمَض (٧) ثم اسْتَنْثَرَ، ثم غَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثاً، ويَدَهُ اليُمنى ثَلاثاً والأُخْرَى ثَلاثاً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَير فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيهِ حَتى أَنْقَاهُما (^).

عبد الله الواسطى كلاهما عن عمرو بن يحيى المازيي به.

<sup>(</sup>١) في (ط): ((عن) بدل ((بن)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أبو الفضل المصري.

<sup>(</sup>٣) البغدادي، سكن طرسوس، ومصر.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو عبيد الله المصري، متكلَّمٌ فيه، انظر: ح(٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و(م)، وفي (ط) و(ك): «وحدثنا ابن أخي ابن وهب، عن ابن وهب قالا: حدثنا عمرو...» وهو خطأ؛ لأن حجاج الأزرق يروي عن ابن وهب لا عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو: ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أمية المصري.

<sup>(</sup>٦) حَبَّان -بفتح أوله ثم باء موحَّدة مفتوحة- بن واسع بن حَبَّان بن منقذ الأنصاري المازي المدنى. انظر: الإكمال لابن ماكولا (٣٠٣)، التقريب (١٠٧٠)

<sup>(</sup>٧) سقطت كلمة «توضأ» من (م)، وفي (ط) و(ك): «فتمضمض».

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي ﷺ (٢١١/١ ح١٩) عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح

ثلاثتهم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٧٩/١) عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف نسبة: حَبَّان بن واسع الأنصاري، ولم ترد نسبته عند مسلم.

بابُ بَيانِ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَينِ حَتَى تَنْقَيَا، وَإِبْطَالِ الـمَسْحِ عَلَيْهُمَا [والدَّليلِ على أنَّ الـمُتَوضِّئَ إذا تَـرَكَ غَسْلَ بَعض أَعْضَاءِ الوُضُوءِ رَجَعَ في وُضُوئِهِ فَأَعادَهُ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُه إِنْ مَسَحَهُ بِبَلَلِ وُضُوئِهِ، والتَّشْديدِ في السَّهْوِ في إِسْبَاغِ الوُضُوءِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَليه أَنْ يُنْقِيهُ حتى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قد نَـقَّاهُ، وإباحةِ الوُضُوءِ مِن الـمَطْهَرَة](()

۱ • ۷ • أخبَرنا يُوسفُ بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج (۲)، حدثنا شعبة، ح

وَحَدِثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن منصورٍ قال (٣): سمعتُ هـ لال بن يَسَافٍ يُحدِّثُ عـن أبي يحيى الأعـرج، عـن عبد الله بن عَمروٍ أنَّ رسولَ الله على أتى على قومٍ يَتَوضَّوُونَ -وكان في سفرٍ - فقال: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، ويل للأعقابِ مِن النَّار أو وَيل للعَرَاقِيبِ مِن النَّار أو وَيل للعَرَاقِيبِ مِن النَّار)، (١٠/٥/١/أ)

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك)، وما بين المعقوفتين منهما.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المِصِّيصي الأعور.

<sup>(</sup>٣) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) سبق هذا الحديث عند المصنّف برقم (٦٨٨) من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود، وله طرقٌ أخرى عن منصور عند المصنّف وغيره، انظر: ح(٦٨٦ - ٦٨٧) وتخريجاته.

قال شعبة: أُحَدَهما.

٧٥٢ حَدثنا هلال بن العلاء، حدثنا مُعَلَّى بن أَسَدٍ، حدثنا أُو عَوَانة، ح

وَحَدَثَنا ابن أَحْتِ غَزَالٍ (١)، حدثنا عَفَّان (٢)، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد الله بن عَمرو قال: تَحَلَّفَ النَّبيُّ عَنَّا في سفرٍ (٦)، فَأَدْرَكُنا وقد أَرْهَقَنا العَصْرُ (٤)، فَجَعَلنا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ على أَرْجُلِنا، فنادَى بأعلى صَوْتِهِ: ((وَيلٌ للأعقابِ مِن النَّال)) مَرَّتين أو ثلاثاً.

وهذا لفظ هلال، عن المعلَّى [: توضَّؤوا ولم يتموا الوضوء، فقال: «ويل للعراقيب من النان»] (°).

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم لفظ الحديث، وذكر المصنِّف له من فوائد الاستحراج.

<sup>(</sup>۱) وقع في (م) خطأً: «عراك» بدل «غزال» وهو: محمد بن علي بن داود، انظر: ح(٣٨) (٢) ابن مسلم الصفار الباهلي.

<sup>(</sup>٣) كلمة «عنا» ليست في (ط) و(م)، وفي (ط) و(ك): «في سفره».

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ في ضبطها وجهان: أرهقنا: بفتح الهاء والقاف، والعصر: مرفوع بالفاعلية، بإسكان القاف في «أرهقنا» والعصر منصوب بالمفعولية، وجاء في الأصل مضبوطًا على الوجه الأول، برفع العصر. ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشيان. فتح الباري لابن حجر (٩/١).

<sup>(</sup>٥) سبق هذا الحديث عند المصنِّف برقم (٦٩١) من طريق هلال بن العلاء عن المعلى، وزاد

روى أحمد (١) بن سعيد (٢): حدثنا النَّضْر (٣)، عن (١) شعبة، عَن أبي بشرٍ، عن رجل مِن أهلِ مكة، قال: وهو يوسف بن ماهَك بنحوِهِ (٥).

۳۵۷ حدثنا علي بن حرب، حدثنا القاسم بن يزيد (٢)، حدثنا سفيان (٧) عن عمران (٨)، عن سالم سَبَلان [-حديث عليٌ هذا تامٌ وهو قول

هنا طريق عفان عن أبي عوانة، وأخرجه من هذا الطريق: ابن خزيمة في صحيحه (٨٦/١).

(١) في (م): «روى أبي أحمد» وهو خطأ.

(٢) ابن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي، شيخ المصنّف، وقد روى عنه كما في ح(٣٥).

(٣) ابن شميل المازي البصري.

(٤) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدل «عن».

(٥) علَّقه المصنِّف عن شيخه أحمد بن سعيد الدارمي، ووصله الإمام أحمد في المسند (٢٠٥) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن رجلٍ من أهل مكة - ولم يسمِّه - عن عبد الله بن عمرو به.

وفي الأصل كُتِب في أول هذه الفقرة فوق قوله: «روى» كُتِب: «سقط» أو «يسقط»، وفي آخر الفقرة عند قوله: «بنحوه» كُتِب: «إلى».

وفي (ط) و(ك) بعد قوله: «وهو يوسف بن ماهك» زيادة الجملة التالية: «عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله أى قوماً توضَّؤا ولم يتموا الوضوء، فقال: ويل للعراقيب من النار» وفي هاتين النسختين علامة حذف (لا – إلى) من قوله: «روى أحمد بن سعيد» إلى قوله: «رأى قوماً». وبناءً عليه تصير الجملة في (ط) و(ك) كما أثبتُ.

(٦) الجرمي، أبو يزيد الموصلي.

(٧) هو الثوري، والقاسم بن يزيد لا يروي عن ابن عيينة.

(٨) ابن بشير بن المحرر، كذا في تعجيل المنفعة، ووقع في الجرح والتعديل وثقات ابن حبان:

سَبَلان: حرجت مع عائشة، وحديث يونس بعده: سمعت عائشة... مثله-](١) قال: خرجت مع عائشة فسمعتُها تَقولُ لأخيها عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوءَ فإني سمعتُ رسولَ الله على يقول: «وَيلُ للأعقابِ من النَّالِ»(٢).

**٤ ٧ -** حدثنا<sup>(۱)</sup> يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود<sup>(١)</sup>، حدثنا ابن

«عمران بن بشير بن محرن»، وعندهما أيضاً ترجمة أحرى: عمران بن بشر أبو بشر الحلبي، قال أبو حاتم عن هذا الأحير: «صالح»، وذكره ابن خلفون في الثقات كما نقله ابن حجر عنه.

والذي في إسناد المصنّف هو الأول حيث ذُكر أنه يروي عن سالم سبلان، ويروي عنه ابن أبي ذئب كما في الإسناد الآتي.

ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه قولاً، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أحد فيه قولاً آخر. فإن كان المذكوران شخصاً واحداً فهو صدوق، وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات وروى عنه الثوري، وابن أبي ذئب (كما في الإسناد الآتي). وإن كانا اثنين فالذي في إسناد المصنّف مجهول، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٩٤/٦)، الثقات لابن حبان (٢٣٩/٧)، تعجيل المنفعة لابن حجر (ص:٢٠٩)

- (١) قوله: «سبلان» سقط من (م)، وما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).
- (٢) أخرجه المصنّف من طريق بكير بن الأشج، ويحيى بن أبي كثير كلاهما عن سالم سبلان به، وقد تقدَّم في ح(٦٨٩ ٦٩٠)، وسيأتي تخريجه من طريق عمران بن بشير في الحديث التالى.
  - (٣) في (ط) و(ك): «وحدثنا» بالعطف.
  - (٤) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٢١٧).

أبي ذئب(١)، عن عمران بن بَشير، عن سالم سَبَلان قال: سمعتُ عائشةً بمثلهِ [قال: حرحتُ مع عائشةَ فسمعتُها تَقولُ لأخيها عبد الرحمن: يا عبد الرحمن! أسبِغ الوضوءَ فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿وَيِلُّ للْأَعْقَابِ من النَّار<sub>»</sub>]<sup>(۲)</sup>.

• ٧٥٠ حدثنا محمد بن مسلم بن وَارَة (٢٥)، وَيزيد بن سنان (١٤)، وإسحاق بن سَيَّار (٥)، وأبو أُميةَ، وابن الجنيد (٢)، قالوا: حدثنا أبو عاصم (٧)، عَن ابن عَجلان (١)، عن المَقْبُري (٩)، عن أبي سلمة (١٠)، عن عائشةَ أنها

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي المدني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٢/٦) من طريق ابن أبي ذئب، عن سالم سبلان به. ويتوقُّف في الحكم على هذا الإسناد لعدم تبيُّن حال عمران بن بشير، والحديث قد صحَّ من غير هذا الطريق كما سبق في ح(٦٨٩ - ٦٩٠) وتخريجه هناك. وما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي، أبو عبد الله بن وارة الحافظ.

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد النصيبي.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك) بتقديم «ابن الجنيد» على «أبي أمية»، وابن الجنيد هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقَّاق، أبو جعفر البغدادي.

<sup>(</sup>٧) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عجلان القرشي، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٩) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

قالت: يا عبد الرحمن، أَسْبِغ الوُضُوءَ، فإني سَمِعتُ رسولَ الله على يقول: «وَيلٌ للأعقابِ مِن النَّار»(١).

**٧٥٦** حدثنا عبد الرحمن بن بشر<sup>(۱)</sup>، حدثنا سفيان بن عيينة، عَن ابن عَجلان بمثله<sup>(۱)</sup>.

٧٥٧ - وحدثنا (١) ابن أبي رجاء، حدثنا وكيع، ح وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حَجاجُ (٥)، ح وحدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (٢)، ح وحدثنا الصاغاني، أحبرنا أبو النَّضْر (٧) قالوا: حدثنا شعبة، عن

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩١/٦) عن يحيى القطان، عن ابن عجلان به.

<sup>(</sup>۱) لم يخرجه مسلم من طريق أبي سلمة، عن عائشة، وقد سبق في ح(٦٨٩ - ٦٩٠) تخريجه من صحيح مسلم من طريق سالم سَبَلان، عن عائشة.

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب غسل العراقيب (١٥٤/١ ح٢٥) من طريق عبد الله بن رجاء، ويحيى القطان، وأبو خالد الأحمر ثلاثتهم عن ابن عجلان به.

<sup>(</sup>٢) ابن الحكم بن حبيب العبدي، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠/٦) عن ابن عيينة، عن ابن عجلان به.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدون واو العطف، وابن أبي رجاء هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصى الثغري.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد المصّيصي الأعور.

<sup>(</sup>٦) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص:٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.

محمد بن زياد (۱) قال: سَمِعتُ أبا هُريرَةَ قال: كان يمرُّ بنا والناسُ يَتَوَضَّؤُونَ / (ل ۱ / ۱ ۱ / ۱ / ب) مِن المِطْهَرَة (۲) فيقولُ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فإني سمعتُ أبا القاسم على يقول: «وَيلُ للعَقِبِ مِن النَّار»(۳).

قال حجاجٌ: ((العَرَاقِيبُ مِن النَّار))(1). والزيادة لأبي داود.

(١) القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة. وكلمة «قال» بعده ليست في (ط) و(ك).

- (٢) قال النووي: «قال العلماء: المطهرة: كلُّ إناءٍ يُتطهَّر به، وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان، وذكرهما ابن السِّكِّيت. مَن كسر جعلها آلة، ومَن فتحها جعلها موضعاً يفعل فيه» انظر: شرح مسلم للنووي (١٣١/٣)
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب (الفتح ٣٠) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (٢١٤/١ ح ٢٥) عن قتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب محمد بن العلاء كلاهما عن وكيع، عن شعبة به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧١) عن وكيع، وفي (٤٣٠) عن حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه الدارمي في السنن - كتاب الطهارة - باب: ويل للأعقاب من النار (١٩٢/١ ح٧٠٧) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة به.

(٤) في (ط) و(ك): «للعراقيب» وليس فيهما قوله: «من النار».

رواه $^{(1)}$  الربيع بن مُسلم $^{(1)}$ ، عن محمد بن زياد، عن أبي هُريرَة $^{(7)}$ .

**۷۵۸** حدثنا أبو حاتم الرازي (١٤)، حدثنا ابن أبي مريم (٥)، حدثنا سليمان بن بلال، ح

وحدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا خالد [بن مخلد](٢)، حدثنا سليمان بن بلال، ح

وحدثنا إبراهيم بن بَرَّةَ الصنعاني  $({}^{(\mathsf{V})})$ ، حدثنا عبد الرزاق  $({}^{(\mathsf{A})})$ ، عن معمر،

ذكره الذهبي في السير، وتاريخ الإسلام وقال: «أحد الأربعة الذين لقيهم الطبراني من أصحاب عبد الرزاق»، ولم أحد له ترجمة في موضع آخر، ولا قولاً فيه حرحاً أو تعديلاً. وقد تابعه الإمام أحمد عن عبد الرزاق كما سيأتي في التخريج، إضافة إلى أنَّ الحديث في المصنَّف لعبد الرزاق. ووقع في (ط): «بُرد» بدل «برة» وهو خطأ.

انظر: تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٨١ - ٢٩٠/ص:١١١)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٣٥١/١٣).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «روى».

<sup>(</sup>٢) القرشي الجمحي، أروى الناس عن محمد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) وصله مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (٢١٤/١ ح٢٨) عن عبد الرحمن بن سلام، عن الربيع بن مسلم، عن محمد بن زيادٍ به.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الحافظ، إمام الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: القَطَوَاني البحلي مولاهم. ووقع في (م): «حالد بن سليمان بن بلال» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن محمد بن برَّة الصنعاني، توفي سنة (٢٨٦ هـ).

<sup>(</sup>٨) والحديث في المصنَّف (٢١/١).

كلاهما عن سُهَيلِ(١)، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي الله قال: ((وَيلُ للأعقاب مِن النَّاسِ".

**٩٥٧- ز**- حدثنا سَخْتويه بن مَازْيار (٣) أبو على، حدثنا مالك بن سُعَير (٤)، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان (٥)، عن جابر قال: رأى النبي ﷺ رَجُلاً تَوضَّأَ وَلَم يُمَسَّ عَقِبَهُ الماءُ، فقالَ: ﴿وَيِلٌ للأعقابِ مِن النَّان<sub>"</sub>(۲).

<sup>(</sup>١) ابن أبي صالح: ذكوان السمان المدني، فيه كلامٌ يسير، انظر: ح(٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (١/٥/١ ح٠٠) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٢) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل به.

<sup>(</sup>٣) مولى بني هاشم، انظر: ح(٩٨). ووقع في (م): «مازن» بدل «مازيار» وهو خطأ، وسقطت فيها صيغة التحديث قبل مالك بن سعير.

<sup>(</sup>٤) ابن الخِمْس التميمي الكوف.

<sup>(</sup>٥) طلحة بن نافع الواسطى الإسكاف.

<sup>(</sup>٦) لم يخرجه مسلم من حديث جابر، وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة -باب غسل العراقيب (١٥٥/١ ح٤٥٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن أبي كريب، عن جابر به.

ووقع في المطبوع من سنن ابن ماجه: الأحوص، سقطت أداة الكنية فيها.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٦/٣) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر به.

وأخرجه أيضاً في المسند (٣٦٩/٣) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن

أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كريب - أو شعيب بن أبي كريب -، عن حابر به. وأخرجه أيضاً (٣٩٣/٣) عن حسين بن محمد المرودي، عن يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرثد وسعيد بن أبي كرب كلاهما عن حابر به.

وأمثل هذه الأسانيد هو إسناد الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش، وأما الأسانيد الأخرى التي ساقها ابن ماجه والإمام أحمد ففيها: سعيد بن أبي كرب - أو كريب - روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وسليمان بن كيسان وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن المديني: «بجهول»، وفيه أيضاً عبد الله بن مرثد، وهو مجهول.

وقال البوصيري رحمه الله في حديث حابر الذي أخرجه ابن ماجه: «أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عائشة، وحديث حابر رجال إسناده ثقات إلا أن أبا إسحاق كان يدلس، واختلط بأخرة».

وقد أحرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، وقد كفانا تدليسه أيضاً في عبارته المشهورة، وسبق الكلام عليه في ح(٩٣). وإسناد المصنف فيه: سختويه بن مازيار، ومالك بن شعير صدوقان، وكذلك أبو سفيان طلحة بن نافع ولكنه مدلِّسٌ من الثالثة، وقد عنعن، ولكن للحديث طريقين آخرين عن حابر كما سبق تخريجه فالإسناد حسنٌ إن شاء الله تعالى، والحديث صحيح لغيره.

### فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف على مسلم هذا الحديث في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٧/٤)، الثقات لابن حبان (٢٨٦/٤)، تحذيب الكمال للمزي (٢٥١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٥٦)، تعجيل المنفعة لابن حجر

• ٧٦- ز- حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبد المؤمن (١)، حدثنا عبد السلام بن حرب (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

(ص:١٥٧)، شرح سنن ابن ماجه لأبي الحسن السندي (١٧٠/١).

(١) ابن علي الزعفراني الأسدي الكوفي، أبو علي، نزيل الري.

ذكره ابن أبي حاتم ونقل عن الإمام مسلم أنه قال: «سألت أبا كريب عن عبد المؤمن بن علي الرازي فأثنى عليه»، وقال أبو حاتم: «أخرج إليَّ عبد المؤمن بن علي أصول كتب عبد السلام بن حرب، فقال: قرأ عليَّ عبد السلام، ثم وهب لي». وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «روى عنه أبو حاتم الرازي، وأهل بلده».

ولم أحد له ترجمة في غير ذلك، وذكر ابن حبان لراوٍ في الثقات -دون وجود توثيقٍ آخر فيه لا يمكن الاعتماد عليه في قبول رواية الرواي، لأنَّ ابن حبان متساهلٌ يوثِّق المجاهيل عادة، وقاعدته في ذلك: «أن الراوي إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيَّن حرحه»، قال الحافظ ابن حجر: «هو مذهب عجيب، والجمهور على خلافه».

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦٦/٦)، الثقات لابن حبان (١٧/٨)، للشان الميزان لابن حجر (١٤/١)، رواة الحديث الذين سكت عنهم أثمة الجرح والتعديل لعدَّاب محمد الحمش (ص: ٦٥).

(٢) ابن سَلْم النَّهْدي المُلائي، أبو بكر الكوفي، شريك أبي نعيم في بيع الملاء.

غمزه ابن المبارك بقوله لما سئل عنه: «ما تحملني رجلي إليه»، وقال مرة: «قد عرفته» فقال الراوي عنه: «وكان ابن المبارك إذا قال: (قد عرفته) فقد أهلكه»، وقال ابن سعد: «كان به ضعف في الحديث، وكان عسراً»، وذكره العقيلي في الضعفاء.

ووثقه ابن معين مرة، وقال مرة: «ليس به بأس، ويكتب حديثه»، وقال مرة -والبخاري-: «صدوق»، وقال العجلي: «هو عند الكوفيين ثقة ثبت، والبغداديون يستنكرون بعض

قال رسول الله(١) ﷺ: ﴿ وَيِلُّ للْأَعْقَابِ مِن النَّالِ ﴿ ٢).

٧٦١ حدثنا خَرْدَكَةُ (٣)،

حديثه، والكوفيون أعلم به»، وقال يعقوب بن شيبة: «ثقة، في حديثه ليزٍّ».

ووثقه أبو حاتم، والترمذي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: «لا بأس به».

ووثقه الذهبي في الكاشف، وقال في المغني: «صدوق»، وقال ابن حجر: «ثقة حافظ، له مناكير»، ولم يذكر كلُّ من ترجم له شيئاً من مناكيره، فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.

انظر: الطبقات لابن سعد (٦/٣٦)، تاريخ الدارمي (ص:١٥٧)، معرفة الرجال لابن محرز (١٠٧/١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٤٨٥/٣)، الثقات للعجلي (٤٤) سنن الترمذي (١١/٣ ح٢٢٢)، الضعفاء للعقيلي (٣/٣)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٧/١)، الثقات لابن حبان (١٢٨/٧)، الكامل لابن عدي (٥/٨٦)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص:٤٤٣)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (١٤٩١)، المغني في الضعفاء (٣٩٣)، والكاشف للذهبي لأبي طالب التهذيب التهذيب (٢٧٩٦)، والتقريب لابن حجر (٢٠١٧).

(١) في (ط) و(ك): «النبي».

(٢) لم أحد من أخرجه من هذا الطريق، وإسناد المصنّف يُتوقَّف فيه لعدم التمكن من معرفة حال عبد المؤمن الزعفراني، ولكن قد صحَّ الحديث من غير هذا الطريق كما سبق في الأسانيد الماضية.

فائدة الاستخراج:

زاد المصنّف على مسلم هذا الحديث في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

(٣) في (ط) و(ك): «حدثنا خردلة واسمه:...» ثم بياض قدر كلمتين أو ثلاث.

وَشُعَيب بن عمرانَ (١) العَسْكَري، قالا: حدثنا سلمة بن شَبِيب (٢)، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين (١)، حدثنا مَعْقِل بن عبيد الله(١٤)، عن أبي الزُّبَير<sup>(٥)</sup>، عن حابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب ﷺ<sup>(٦)</sup> أنَّ **رجلاً** 

وحردلة لقبّ، وهو: عبد الله بن الليث بن نصر المروزي، أبو العباس، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد، وذكره ابن الجوزي، وابن حجر في الألقاب، ولم أحد فيه قولاً من حيث الجرح والتعديل وقد تابعه هنا شعيب بن عمران، والإمام مسلم كما سيأتي في التخريج. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (١٠/٦٤)، كشف النقاب لابن الجوزي (١٧٨/١)، نزهة الألباب لابن حجر (٢٣٦/١)

(١) في (ط) و (ك): «عثمان» بدل «عمران» وهو خطأ.

ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً، وقال ابن حجر: في اللسان: «لا يعرف».

وقد تابعه الإمام مسلم عن سلمة بن شبيب كما سيأتي في التخريج.

انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة: ۲۹۱ - ۳۰۰هـ /ص: ١٦٠) ولسان الميزان (١٤٨/٣) ترجمة ٥٣٢).

- (٢) النيسابوري، أبو عبد الرحمن الحَجْري المسمعي، نزيل مكة.
  - (٣) الحراني، أبو على القرشي مولاهم.
- (٤) الجُزَري الحراني، أبو عبد الله العبسي مولاهم، متكلَّمٌ فيه كما سبق في ح(٣٨٦)، وقد تابعه ابن لهَيعة من طريق ابن وهب عنه، كما سيأتي في ح(٧٦٣)، والحديث في صحيح مسلم.
  - (٥) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي.
    - (٦) عبارة الترضى ليست في (ط) و(ك).

تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوضِعَ ظُفُرٍ على قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ فَقَالَ: «ارجِعْ (١) فَأَحْسِن وُضُوءَكَ»، فرجَعَ ثم صلَّى (٢).

فيه بيان أنه رَجع في وُضُوئهِ بقوله: فَرَجَعَ ثم صَلَّى.

<sup>(</sup>١) في (م): «قال: فارجع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (٢) ٢١ ح ٣١) عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن معقلٍ به. فائدة الاستخراج:

١- بيَّن المصنِّف: معقل بن عبيد الله، وجاء عند مسلم مهملاً.

٢- علق المصنِّف على الحديث ما يستنبط منه من فقه.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن الأشعث السحستاني، والحديث في سننه - كتاب الطهارة - باب تفريق الوضوء (١٧٣ ح١٧٣).

<sup>(</sup>٤) المروزي، أبو علي الخزَّاز الضرير، نزيل بغداد.

 <sup>(</sup>٥) في (م): «بلال بن وهب»، وفي (ط): «حدثنا وهب».

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله بن زيد الأزدي العتكي، أبو النضر البصري، ثقة، وفي حديثه عن قتادة كلامٌ سيأتي في الكلام على تعليق أبي داود عقب الحديث.

<sup>(</sup>٧) ابن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري.

ووقع في (ط) و(ك) «قتادة» بدون ذكر اسم أبيه، وفيهما أيضاً: «قال: حدثنا أنس».

### 

قال أبو داود: ليس هذا الحديث بمعروفٍ عن جَريرٍ، ولا عن قتادة، وَلَم (٢) يَروه إلا ابن وهب (٣).

(١) لم يخرجه مسلم من حديث أنس، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤٦/٣).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٨٤/١ - ٨٥) من طريق أصبغ بن الفرج كلاهما عن هارون بن معروف، عن ابن وهب به.

وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء (٢١٨/١ ح ٦٦٥) عن حرملة بن يحى.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٨٤/١-٨٥) عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب.

وأخرجه الدارقطني في سننه (١٠٨/١) من طريق ابن أخي ابن وهب كلاهما عن ابن وهب عن جرير بن حازم به.

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف على مسلم هذا الحديث في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

(٢) في (ط) و(ك): «لم» بدون الواو.

وقال الدارقطني عقب الحديث: «تفرُّد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة».

فكأن الدارقطني رحمه الله تعالى يذهب إلى صحة الحديث لثقة حرير بن حازم، وأما أبو داود فكأنه يعل الحديث ويُلقي بالتبعة فيه على ابن وهب بقوله: «ليس بمعروف عن حرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب».

ونحوه صنيع ابن عدي، فإنه قد ذكر حديثين لابن وهبٍ عن جرير - أحدهما هذا الحديث - ثم قال: «وهذان الحديثان تفرَّد بهما ابن وهب، عن جرير بن حازم، ولابن وهب غير ما ذكرت غرائب»، وابن عدي رحمه الله تعالى مع قوله بأن لجرير إفرادات عن قتادة لا توجد عند غيره - كما سيأتي في كلامه - فإنه في هذين الحديثين بالخصوص يشير إلى تفرُّد ابن وهبٍ عنه به.

وقد ذهب بعض العلماء إلا أن حريراً وإن كان ثقة فإنه ليس كذلك في قتادة بالذات.

قال عبد الرحمن بن مهدي: «يُضعَّف في حديثه عن قتادة»، وسأل عبد الله بن أحمد ابن معين عن حرير بن حازم فقال: «ليس به بأس، فقلت له: إنَّه يحدِّث عن قتادة، عن أنس مناكير؟ فقال: ليس بشيءٍ، هو عن قتادة ضعيف».

وقال الإمام أحمد: «كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يوقف أشياء، ويسند أشياء»، وقال أيضاً: «كان يحدِّثهم - بالتوهم - أشياء عن قتادة يسندها بواطيل». وقال أيضاً: «حدَّث بالوهم بمصر، ولم يكن يحفظ».

ونحوه قول الأزدي: «حرير صدوق، خُرِّج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ».

ولعل هذا الحديث مما حدَّث به بمصر من حفظه - ووهم فيه - فأحذه عنه عبد الله بن وهب وهو مصري.

وذكر ابن رحب أن الإمام أحمد وابن معين أنكرا أحاديث لجرير بن حازم منها هذا الحديث الذي أخرجه المصنّف.

وقال ابن عدي بعد أن ذكر جملة مما أنكره عليه عن قتادة وغيره: «ولجرير بن حازم أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث صالح فيه، إلا أن روايته عن قتادة؛ فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره، وجرير عندي من ثقات المسلمين حدَّث

عنه الأئمة من الناس: أيوب السختياني، وابن عون، وحماد بن زيد، والثوري، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب المصري، وابن لهيعة وغيرهم».

وقال الذهبي في الميزان: «أحد الأئمة الكبار الثقات، ولولا ذكر ابن عدي له لما أوردته... وفي الجملة لجرير عن قتادة أحاديث منكرة»،

وقال ابن حجر: «ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه».

وذكره الشيخ صالح الرفاعي في كتابه النافع «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم»، وخلص إلى نحو هذه النتيجة التي ذكرها الحافظ ابن حجر.

ويظهر - والله أعلم - أن إشارة أبي داود رحمه الله تعالى إلى حديث معقل الجزري، عن جابر يريد به أن أصل الحديث هو حديث حابر.

وحدَّث به جرير من حفظه بمصر فوهم فيه فجعله عن قتادة عن أنس، وكأن إيراد المصنِّف لحديث حابر أولاً ثم ذكره لحديث حرير عن قتادة عن أنس، ثم إتباع ذلك بأسانيد يؤيِّد بما رواية حابر إشارة إلى تعليل حديث أنس، والله أعلم.

فإن قيل: فلم يورد حديث أنس أصلاً في المستخرج وهو ليس في صحيح مسلم؟ يقال: لعله في صحيح أحمد بن سلمة، ففي إيراد حديث أنس على هذه الصورة استخراجٌ وتعليل، والله أعلم.

انظر: العلل رواية عبد الله بن أحمد (١٠/٣)، الضعفاء للعقيلي (١٩٨/١)، الكامل لابن عدي (٥٤٨ - ٥٥٥)، الميزان للذهبي (٣٩٢/١)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٧٨٤)، تحذيب التهذيب (٦٣)، والتقريب لابن حجر (٩١١)، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للشيخ صالح الرفاعي (ص:٢٠٠).

٧٦٣ - حدثنا الصاغاني، حدثنا الحسن بن الأشيب (١)، عن ابن لهيعة (٢)، حدثنا أبو الزبير، عَن جَابِرٍ (٣) مثل حديث مَعْقِلٍ: فَرَجَعَ فَتَوَضَّاً ثم صَلَّى (١).

٧٦٤ حدثنا الصَّومَعِيُّ (٥)، حدثنا أصْبَغ (١)، أحبرني ابن وهب،

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن موسى الأشيب، أبو على البغدادي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، متكلَّمٌ فيه، وقد رمي بالتدليس، وجعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، وخلاصة الأمر فيه أنه يقبل من حديثه ما صرَّح فيه بالتحديث، وكان من رواية العبادلة كابن وهب، وابن المبارك، والمقرئ ونحوهم ممّن سمعوا منه قبل احتراق كتبه، كما سبق في ترجمته: ح(٢٧١). وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه - كما في الإسناد الآتي -، غير أنه قد عنعن فيه، وصرَّح في هذا الإسناد بالتحديث عن أبي الزبير، والحديث في صحيح مسلم من غير طريق ابن لهيعة كما سبق في: ح(٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن جابر» ليس في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء (٢١٨/١ ح٢٦٦) من طريق زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١/١) عن موسى بن داود عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به.

وأخرجه أيضاً (٢٣/١) عن الحسن بن موسى الأشيب، عن ابن لهَيعة، عن أبي الزبير به.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «وحدثنا» بالواو، والصومعي هو: محمد بن أبي خالد الصومعي الطبري، أبو بكر.

<sup>(</sup>٦) ابن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم المصري، ورَّاق عبد الله بن وهب.

رَأَى رَجِلاً قَدْ جَاءَهُ وَقَدْ تَوضَّأُ وترك على ظَهِرِ قَدَمِهِ مثلَ موضَع الظُّفُرِ، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: «ارجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».<sup>(۲)</sup>.

•٧٦- ز- حدثنا أبو فَرُوهَ الرُّهَاوي (٣)، حدثنا المغيرة بن سِقْلاب (١)، حدثنا الوازع (٥)، .....

(١) عبارة الترضى ليست في (ط) و(ك).

(٣) يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان التميمي الجُزَري الرُّهاوي.

(٤) الحراني، أبو بشر، قاضي حران.

قال عنه أبو زرعة: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».

وقال أبو جعفر النفيلي: «لم يكن مؤتمناً على حديث رسول الله ﷺ، وقال على بن ميمون الرَّقِي: «كان لا يسوى بعرة»، وذكر ابن عدي حديثه هذا في مناكيره وقال: «وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»، وقال في صدر الترجمة: «منكر الحديث» ، وضعفه الدارقطني أيضاً.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٢٣/٨)، الكامل لابن عدي (٢٣٥٧/٦)، ميزان الاعتدال للذهبي (١٦٣/٤)، لسان الميزان لابن حجر (٧٨/٦).

(٥) ابن نافع العقيلي الجَزَري.

أجمعوا على ضعفه، فقد ضعفه ابن معين، والإمام أحمد، والبحاري، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والعقيلي، وابن حبان، وابن عدي، والدارقطني غيرهم. وقال النسائي، والهيثمي: «متروك».

انظر: تاريخ الدوري (٦٢٧)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢٣/٣-٢٤)، الضعفاء

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء (٢١٨/١ ح٦٦٦) عن حرملة بن يحيي، عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة به.

عن سالم(۱)، عن أبيه، عن حده عُمر، عَن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهما(۲) قال: بينا أنا جالسٌ مع رسولِ الله الله الذ جاءه رجلٌ قد تَوضَّاً وَبَقِيَ على ظَهرِ قَدَمِهِ مثلُ ظُفرِ إِبْهَامِهِ، فَأَبْصَرهُ رسولُ الله الله الله الله الله على فقال: «ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ»، قال: فَفَعَلَ(۱).

والحديث لم يخرجه مسلم من حديث أبي بكر الصديق الله وقد أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (٦٧/١) من طريق مصعب بن سعيد، عن المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع به ثم قال: «قال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، ووازع بن نافع ضعيف الحديث».

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٥٦) من طريق مصعب بن سعيد، عن المغيرة بن سقلاب، عن الوازع به، وقال: «لا يُروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤١/١): «رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه الوازع بن نافع وهو مجمعٌ على ضعفه».

وأخرجه أيضاً الدارقطني في سننه (١٠٩/١) من طريق أبي فروة -شيخ المصنف-،

الصغير للبخاري (ص: ٢٤٥)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٩/٩)، المحروحين لابن حبان (٨٣/٣)، الكامل لابن عدي (٧/٥٥٥١)، سنن الدارقطني (١٠٩/١)، ميزان الاعتدال للذهبي (٣٢٧/٤)، مجمع الزوائد للهيثمي (٨١/١)، لسان الميزان لابن حجر (٢١٣/٦).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي.

<sup>(</sup>٣) في هذا الموضع في (ط) و(ك) زيادة: «إلى هنا لم يخرجاه» ولكن عليها في النسختين علامة حذف (لا - إلى).

ومصعب بن سعيد، والحارث بن بحرام ثلاثتهم عن المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع به، وقال عقب الحديث: «الوازع بن نافع: ضعيف الحديث».

فالحديث إذا ضعيف بهذا الإسناد، وقد رواه مسلم والمصنّف بإسنادٍ أمثل منه عن عمر بن الخطاب الله - دون ذكر أبي بكر الصديق الها- كما سبق في: ح(٧٦٠) و(٧٦٢) و(٧٦٣).

فائدة الاستخراج:

زاد المصنِّف على مسلم هذا الحديث في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

### بَابُ(') بَيَانِ إِثْبَاتِ الـمَسْحِ عَلَى الخُفَّين

٧٦٦- حدثنا ابن أبي رجاء (٢)، حدثنا وكيع، ح

قال الأعمش: كانَ يُعجِبهم حَديثُ جَرير، لأنَّ إسلامَه بعدَ نُزُولِ المائدة (^^).

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثغري المِصّيصي.

<sup>(</sup>٣) أبو بدر السَّكُوني الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ك): «أتفعل».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب في المسح على الخفين (١٥٥/١) حرجه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة - باب في المسح على الخفين (٩٣-)

وأخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الخفين (١٨٠/١ ح٤٣) عن على بن محمد الطنافسي كلاهما عن وكيع، عن الأعمش به.

٧٦٧ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمَدُ بن شيبانَ (١)، وابن أبي فروة النَّصيبيُّ (١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ب) حدثنا سفيانُ بن عُيينة، عَن الأَعمش، عن إبراهيمَ، عن همامِ قال(١): رأيتُ جَريراً تَوَضَّاً مِن المطهرةِ ثم مسح على خُفَّيهِ، فقيل له: أتمسح على خُفَّيكَ؟ فَقَال: إنِّي رأيتُ رسولَ الله(١) ﷺ يَمْسَحُ على خُفَّيهِ.

فكان هذا الحديث يُعجِب (°) أصحابَ عبد الله، لأن إسلامَه كان بعدَ نزول المائدة (٦).

#### فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الرملي، أبو عبد المؤمن، صاحب ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي.

<sup>(</sup>٣) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «قال: إنى رأيت النبي».

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ك): «يعجبه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (١/٢٢٨ ح٧٢) من طريق عيسى بن يونس، ومن طريق على بن مسهر، كلاهما عن الأعمش، وعن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة عن الأعمش. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦١/٤) عن ابن عيينة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٣/١) من طريق أحمد بن شيبان -شيخ المصنِّف-، عن ابن عيينة، عن الأعمش به.

١- بيَّن المصنِّف سفيان بن عيينة، وورد عند مسلم مهملاً.

٢- أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكر متنه، وبيَّن المصنِّف لفظ هذه الرواية.

٧٦٨ حدثنا الغُزِّي (۱)، حدثنا الفِريابي (۲)، حدثنا سفيان (۳)، ح وحَدثنا شعبة، عن وحَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (۱)، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارثِ، عن جَريرٍ أَنَّ النَّبيُّ ﷺ مَسَحَ على الخُفَين.

قال إبراهيم: كان يُعْجِبُهم هذا الحديث، لأنَّ إسلامَ جَريرٍ كان بعدَ نزول المائدة(٥).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف بن واقد الضَّيِّي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) هو الثوري، والفريأبي إذا روى عنه أطلق، وإذا روى عن ابن عيينة بيَّنه.

انظر: السير للذهبي (٤٦٦/٧).

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص:٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف (الفتح ٥٨٩/١) عن آدم بن أبي إياس.

وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش به كما تقدَّم في الذي قبله. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٤/٤) عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة، عن الأعمش به.

وأخرجه الدارقطني في السنن (١٩٣/١ - ١٩٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن الأعمش به.

وبيَّن الحافظ ابن حجر في الإتحاف (٤٦/٤) أن سفيان هو الثوري في رواية الدارقطني. فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكر متنه، وبيَّن المِصنِّف لفظ هذه الرواية.

- 779 = [-24] المراهيم الحربي (١)، حدثنا ابن نُمير (٢)، حدثنا أبو معاوية (٣)، ح

قال (1): وحدثنا عبيد الله بن عمر (0)، حدثنا علي بن مُسْهِر (1)، ح وحدثنا أبو أسامة (۷)، وحسين (۸)، عن زائدة (۹)، ح وحدثنا ابن عائشة (۱۱)، حدثنا أبو عوانة (۱۱)، وسفيان (۱۲)، ح قال إبراهيم، وحدثنا إسحاق بن إسماعيل (۱۳)، حدثنا

وثقه ابن معين، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود، وابن قانع، وابن حبان، والدارقطني

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي، أبو إسحاق الحربي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن نمير الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٤) القائل هو: إبراهيم الحربي.

<sup>(</sup>٥) ابن ميسرة الجُشمى مولاهم القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٦) القرشي، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٧) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، والراوي عنه هو: إبراهيم الحربي أيضاً.

<sup>(</sup>٨) ابن علي بن الوليد الجعفي مولاهم.

<sup>(</sup>٩) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

<sup>(</sup>١٠) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي، والراوي عنه هنا

<sup>-</sup> أيضاً -: إبراهيم الحربي.

<sup>(</sup>١١) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز.

<sup>(</sup>١٢) هو: ابن عيينة، وابن عائشة لم يدرك الثوري.

<sup>(</sup>١٣) الطَّالْقَاني، أبو يعقوب، نزيل بغداد، توفي سنة (٢٣٠ هـ)، أو قبلها.

جرير (١)، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن جرير قال: رأيت النبي بي بال ثم توضًا ومسح على خُفّيه](١).

وغيرهم، وقال الإمام أحمد: «لا أعلم إلا خيراً».

وتكلَّم علي بن المديني في سماعه من جرير، لصغره حين السماع منه، وضعَّفه في روايته عنه. ووثقه الحافظ الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، تُكلِّم في حديثه عن جرير وحده». وقد قرنه معه في هذا الإسناد: وكيع.

انظر: تاريخ الدارمي (ص:۷۷)، سؤالات ابن الحنيد (ص:٣٤٥)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢١٢)، الثقات لابن حبان (١١٣/٨)، تاريخ بغداد للخطيب (٣٣٥/٦) تهذيب الكمال للمزي (٩٠٤)، الكاشف للذهبي (٢٣٤/١)، تهذيب التهذيب (٢٠٤/١)، والتقريب لابن حجر (٣٤١).

(١) ابن عبد الحميد بن قُرْط الضَّيِّي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل الريِّ وقاضيها.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأسانيد لأبي عوانة في «الإتحاف» (٤٦/٤ - ٤٧).

وقد سبق تخريجه من بعض هذه الطرق في الأسانيد السابقة (٧٦٦ – ٧٦٨)، وقد أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب المسح على الخفين (٢٢٧/١ – ٢٢٨ ح ٢٢٠) عن يحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش به.

وعن ابن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٤/٤) عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن الأعمش. وأخرجه أيضاً (٣٥٨/٤) عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

وأحرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٤١) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة بن قدامة عن الأعمش به.

## بَابُ<sup>()</sup> إِبَاحَةِ الـمَسْجِ عَلَى الخُفَّينِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِيْهِمَا وَهُمَا طَاهرَتَان

• ٧٧- حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا جَعفر بن عَون (٢)، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، ح

وحدثنا إسحاق بن سَيَّار، حدثنا عبيد الله بن موسى، ح [وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، ح] (الموحدثنا محمد بن حَيُّويَه، وأبو داود [الحراني] (أ) قالا: حدثنا أبو نعيم، وعدثنا محمد بن أبي زائدة، حدثنا عامر، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيهِ قال: كنتُ مع رسول الله والله والله على الله في سفرٍ فقال: (أَمَعَكَ مَاءً؟)، قلتُ: نَعَم، فَنَزَلَ عن رَاحلتِه فمشى حتى تَوَارَى عني في سواد الليل، ثم جاء فَأَفْرَغْتُ عليه مِن الإِدَاوَةِ فَعَسلَ يَدَيهِ وَوَجْهَهُ، وعليه جُبَّةٌ مِن صوفٍ فلم يستطع أنْ يُخرج ذَرَاعَيهِ منها (الله حتى توارَى حتى وعليه جَبَّةٌ مِن صوفٍ فلم يستطع أنْ يُخرج ذَرَاعَيهِ منها (الله حتى حتى توارَى عنى

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(ك): «بيان» بدل «باب».

<sup>(</sup>٢) ابن جعفر بن عمرو القرشي المخزومي، أبو عون الكوفي.

وفي (ط) و(ك): «جعفر» فقط بدون ذكر اسم أبيه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ك): «منهما».

أَخْرَجَهُما مِن أَسفلِ الجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ وَمَسَح بِرَأْسِهِ، ثَم أَهْوَيتُ لِأَخْرَجَهُما مِن أَسفلِ الجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ وَمَسَح بِرَأْسِهِ، ثَم أَهْوَيتُ لِأَنْزَعَ خُفَّيهِ فقال: «دَعْهُما فَإِنِّي /(ل١٧/١/أ) أَدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَينِ» فَمَسَحَ عليهما (١).

٧٧١ حدثنا العباس بن محمد، حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني (٢)، حدثنا زكريا بن أبي زائدة بِمَعْنَى حديث أبي نُعيم (٣).

۲۷۲ حدثنا أبو أُمَيَّة، حدثنا أبو نُعَيم (١٤)، وعبيد الله (٥٠)، عن يونس (٦٠)، عن .....

(۱) سبق هذا الحديث عند المصنّف برقم (٥٦١)، بأغلب هذه الأسانيد، ومما زاده هنا طريق حعفر بن عون، عن زكريا بن أبي زائدة، وقد أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير (٣٧٣/٢٠)، وسبق تخريجه هناك.

فائدة الاستخراج:

لم يذكر مسلم رحمه الله قصة الحديث، وذكرها المصنّف.

- (٢) عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي، متكلم فيه، انظر: ح(٦١)، وقد توبع عن زكريا بن أبي زائدة كما سبق في الإسناد الماضي.
  - (٣) لم أجده من طريق الحماني عن زكريا بن أبي زائدة.
    - (٤) الفضل بن دكين التيمي مولاهم المُلائي الكوفي.
      - (٥) ابن موسى بن باذام العبسي مولاهم الكوفي.
- (٦) ابن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهُمْدَاني السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، توفي سنة (٦) هـ وقيل بعد ذلك).

قال عنه عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي: «لم يكن به بأس»، ووثقه ابن سعد،

وابن معين، والعجلي، وقال الساجي: «صدوق»، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات.

وقال يحيى القطان: «كانت فيه غفلة»، وقال الإمام أحمد: «حديث حديث مضطرب»، وقال مرة: «حديثه فيه زيادة على حديث الناس»، ومرةً ضعّف حديثه عن أبيه، وسئل عنه مرة فقال: «كذا وكذا». عقّب الذهبي قائلاً: «هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمّن فيه لين». وقال أبو حاتم: «كان صدوقاً، إلا أنه لا يحتج بحديثه»، وقال ابن خراش: «في حديثه لين»، ونقل ابن رحب عن تاريخ الغلابي: «كان يونس بن أبي إسحاق مستوي الحديث عن غير أبي إسحاق، مضطرب في حديثه عن أبيه»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ركما وهم في حديثه».

وذكره العقيلي، وابن عدي، وابن الجوزي في الضعفاء.

وقال الذهبي في الكاشف: «صدوق»، وفي الديوان: «صدوق، يغرب»، وذكره في المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد ووثقه.

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ، يهم قليلاً».

وعلى ضوء ما سبق ينبغي أن يقيَّد بأنه يهم قليلاً في حديثه عن أبيه، لأن القطان لما ذكر غفلته بنى ذلك على رواية له عن أبيه خالف فيها شعبة وغيره، وقد ضعَّف الإمام أحمد حديثه عن أبيه، ومن جاء بعدهما لعلهما استندا إلى قول القطان وأحمد، فأطلق بعضهم القول بتليينه، وأحسن قولٍ فيه قول الغلابي: «مستوي الحديث عن غير أبي إسحاق، مضطربٌ في حديثه عن أبيه».

ولم يذكر له ابن عدي إلا حديثاً واحداً أُنكر عليه، وهو عن أبيه أيضاً، والله أعلم. انظر: الطبقات لابن سعد (٦٣٦/٦)، سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٧٩)، رواية ابن طهمان (ص:٥٦)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٤٧٩)، ١٩٥)، الثقات للعجلي عَامر(١)، حَدثني عروة، عن أبيهِ المغيرة، فذكر نحوَهُ (١).

٧٧٣ حدثنا أبو أُميَّة، حدثنا سُريج بن النعمان (٣)، حدثنا سُويج بن النعمان (٣)، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن حُصَين بن عبد الرحمن (٤)، عَن الشَّعْبِي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: قلتُ يا رسول الله أتَمْسَحُ على خُفَيك؟ قال: ((إنِّي أَدْخَلْتُهُما وَهما طاهرتان) (٥).

(۳۷۷)، الضعفاء للعقيلي (٤/٧٥٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/٣٤٢)، الثقات لابن حبان (٧/٠٥٠)، الثقات لابن شاهين (ص:٣٥٧)، الضعفاء لابن المغوزي (٣٢٣/٣)، تحذيب الكمال للمزي (٨٨٤٣)، الميزان (٤٨٢/٤)، والمتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (ص:١٩٢)، والكاشف (٢٠٤)، والديوان (ص:٤٥٠)، شرح علل الترمذي لابن رجب (٨١٣)، تحذيب التهذيب (٢٧٩/١)، والتقريب لابن حجر (٧٨٩٩).

(۲) في (ط) و(ك): «فذكره» بدل «فذكر نحوه».

والحديث أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (٣٨/١ حـ ١٥١) عن مسدد، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٥/٤) عن وكيع كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي به.

(٣) الجوهري اللؤلؤي البغدادي، أبو الحسن، أو أبو الحسين.

(٤) هو السُّلَمي - كما صرَّح به في مسند الحميدي (٣٣٥) - أبو الهذيل الكوفي، ثقة، تغيَّر بآخرة، ولم يظهر لي إن كان ابن عيينة قد روى عنه قبل التغيُّر، انظر: ح(٢٦٥).

(٥) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الطهارة - باب الرخصة في المسح على الموقين

<sup>(</sup>١) ابن شراحيل الشعبي.

\$٧٧- وحدثَنا (١) محمد بن عيسى الأبرص، حدثنا إسحاق بن منصور (٢)، حدثنا عمر بن أبي زائدة (٣)، عن الشعبي، عن عُروة بن المغيرة، عن أبيهِ نحو(٤) حَديثِ زكريا، إلا أنَّه قال: فلما أَقْبَلَ اسْتَقْبَلْتُهُ بِالمطهرة، وكانت عليه جُبَّةٌ شاميةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّين<sup>(°)</sup>.

• ٧٧٥ حَدَثنا الربيع بن سليمان (٢)، أخبرنا الشافعي (٧)، أخبرنا ابن عُیینة، عن حُصَین<sup>(۸)</sup>، وزکریا<sup>(۹)</sup>، ......

(٩٦-٩٥/١) من طريق حوثرة بن محمد البصري، عن ابن عيينة، عن حصين، عن الشعبي به.

(١) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدون عطف.

(٢) السَّلولي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي.

(٣) واسم أبي زائدة: خالد بن ميمون بن فيروز الهُمْدَاني الوادعي الكوفي، وعمر هو: أخو زكريا بن أبي زائدة الذي مضى في ح(٧٧٠ و٧٧١).

(٤) في (ط) و(ك): «بنحو».

(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفَّين (١/ ٢٣٠ - ٨٠) عن محمد بن حاتم، عن إسحاق بن منصور، عن عمر بن أبي زائدة به.

فائدة الاستخراج:

اللفظ الذي ذكره ليس عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

(٦) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.

(٧) والحديث في مسنده (ص:١٧).

(٨) ابن عبد الرحمن.

(٩) ابن أبي زائدة الهمَّدَاني الوادعي الكوفي.

وَيُونس<sup>(۱)</sup>، عن الشَّعْبي، عن عُروة، عن المغيرة بن شعبة قال: قلتُ: يا رسول الله أَتَمْسَحُ على الخُفَّينِ؟ قال: «نَعَم، إني أَدْخَلْتُهما وهما طاهرتانِ» (۲).

<sup>(</sup>١) ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحميدي في مسنده (۳۳۵) عن ابن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة، وحصين بن عبد الرحمن الشّلَمي، ويونس بن أبي إسحاق ثلاثتهم عن الشعبي به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الطهارة - باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المحملة التي ذكرتها،... (۹٦/۱) عن القاسم بن بشر بن معروف، عن ابن عيينة، عن زكريا، وحصين ويونس ثلاثتهم عن الشعبي به.

بَابُ<sup>(۱)</sup> الإِبَاحَةِ لِلمُتَوَضِئ أَنْ يُعِينْنَهُ عَلَى وُضُوئِهِ غَيْرُهُ وَيَصُبَّهُ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ الـمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ كَيْفَ مَا مَسَحَ إِذَا وَقَعَ عَلَيهِ اسْمُ الـمَسْحِ

٧٧٦ - حَدَثنا علي بن حرب الطائي (٢)، حدثنا أبو معاوية، ح وَحَدَثنا أبو البَحْتَري، حدثنا أبو أسامة قالا: حدثنا الأعمَش، عن أبي الضُّحَى مسلم بن صُبَيح، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال: كنتُ معَ النَّبيِّ في سَفرٍ فقال: (يا مغيرة خدِ الإِدَاوَةَ)، فَأَخَذْتُهَا، فانْطَلَقَ لحاجتِهِ حتى توارى عني، ثم جاء وعليهِ جُبَّةٌ شَامِيةٌ مِن صُوفٍ لحاجتِهِ حتى توارى عني، ثم جاء وعليهِ جُبَّةٌ شَامِيةٌ مِن صُوفٍ لحاجتِهِ حتى توارى عني، ثم جاء وعليهِ جُبَّةٌ شَامِيةٌ مِن صُوفٍ الحاجتِهِ عتى على عُفَيه أسفَلِها، وَصَبَبْتُ عليهِ فَتَوضًا وُضُوءَهُ للصَّلاةِ وَمَسحَ على خُفَيه وَصَلَى (٣).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «باب بيان» ولكن كلمة «باب» كتبت فيهما بخط مغاير لخط النسختين

<sup>(</sup>٢) نسبته «الطائي» لم ترد في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحديث عند المصنِّف بإسناده ومتنه برقم (٥٦٠).

فائدة الاستخراج:

١- ذكر المصنّف مسلم بن صُبيح بكنيته، وجاء عند مسلم باسمه مهملاً.

٧٧٧ حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن الصَّبَّاح<sup>(۲)</sup>، حدثنا إسماعيل<sup>(۳)</sup>، ح

وحدثنا أبي رحمه الله (١)، حدثنا علي بن حُجْر (٥)، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن شَرِيك بن أبي نَمِر (٦) أنَّه سِمَعَ أبا السَّائب (٢) مَولى هشام بن زهرة يقول: سَمِع ثن المغيرة بن شعبة يقول: خَرَجَ رسولُ الله عَلَيْ فَتَبِعْتُه بِإِدَاوَةٍ (هُوني سفر (٨) فَنَزَلَ منزلاً، فَتَبَرَّزَ رسولُ الله عَلَيْ فَتَبِعْتُه بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عليه فَتَوضَّاً ومَسَحَ على الحُقَين (٩).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «إبراهيم الحربي» لم يرد فيهما اسم أبيه ولاكنيته.

<sup>(</sup>٢) الدُّولابي المزني مولاهم، أبو جعفر البغدادي البرَّاز.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي كثير الأنصاري الزرقى، أبو إسحاق القاري.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني، وعبارة الترحم ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) ابن إياس بن مقاتل السعدي، أبو الحسن.

<sup>(</sup>٦) شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر القرشي، أبو عبد الله المدني، تكلُّم في روايته لحديث الإسراء، انظر: ح(٤١٢).

ووقع في (ط) و(ك): «شريك يعني: ابن أبي نمر»، وفي (م): «شريك بن أبي نمر سمع السائب».

<sup>(</sup>٧) الأنصاري المدني، مشهورٌ بكنيته، قال الحافظ ابن حجر: «وقع في «نوادر الأصول» أنه جهني وأن اسمه عبد الله بن السائب».

انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (١٩٣).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٩) لم يخرجه مسلم من طريق أبي السائب عن المغيرة، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند

٧٧٨ وحَدِثنا(١) إسحاق بن سَيَّار، حدثنا خالد بن عَخْلد(٢)، حدثنا سليمان بن بلال(٦)، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي غَر، عن أبي السائب مولى هشام، حدثنا(٤) المغيرة بن شعبة قال: كنتُ مع رسولِ الله ﷺ في سفر فَأَتَيتُهُ بِإِدَاوَةٍ من ماءٍ فَتَوضَّأَ ومَسَح على خُفَّيه (٥٠).

٧٧٩ حدثنا محمد بن على بن داود بن أحت غزال(١)، وأبو أُميَّة قالا: حدثنا سُرَيج بن النعمان(٧)، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة(٨)، عن سعد بن إبراهيم (٩)، عن نافع بن جُبَير بن مُطعم (١٠)، عن عروة بن المغيرة بن شُعبَة ، عن أبيهِ قال: ذَهَبَ رسولُ الله على لبعض حاجتِهِ فَقُمتُ أَسْكُبُ

<sup>(</sup>٢٥٤/٤) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن أبي نَمر به.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدون عطف، وإسحاق بن سيَّار هو: ابن محمد النَّصيبي.

<sup>(</sup>٢) القَطَوَاني، أبو الهيثم البجلي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) التيمي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ك): «قال: حدثني».

<sup>(</sup>٥) لم أحده من طريق سليمان بن بلال عن شريك، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٤٤١/٢٠) من طرق أخرى عن شريك بن أبي نَمر.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر اسم جده في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٧) الجوهري البغدادي، أبو الحسن، أو أبو الحسين.

<sup>(</sup>٨) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون.

<sup>(</sup>٩) أبن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.

<sup>(</sup>١٠) ابن عدي النوفلي القرشي، أبو محمد، ولم يرد اسم حده «ابن مطعم» في (ط) و(ك).

عليه الماء من إِدَاوَةٍ، فَغَسَلَ وجْهَهُ وَذَهَبَ لَيَغْسِلَ ذِرَاعَيهِ فَضَاقَ عليه كُمُّ الجُبَّةِ (١) فَأَخْرَجَهُما مِن أسفل فَغَسَلهما ثم مسح على خُفَّيهِ (٢).

• ٧٨- حدثنا إسماعيل القاضي (٣)، حدثنا على بن عبد الله (٤)، حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد (٥) قال: سَمِعتُ يحيى بن سعيد، أحبرني سعد بن إبراهيم أن (٢) نافع بن جُبير بن مُطعم أحبره أنّه سَمِعَ / (ل ١ / ١ / ١ / ١) عُروة بن المغيرة بن شُعبَة يُحدِّث عن المغيرة بن شُعبَة أنّه كان مع رسولِ الله على سَفر وأنّه ذَهب لحاجةٍ له، وأنّ مُغيرة (٧) جَعل

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «فضاق عليه الجبة» سقطت منهما كلمة «كُم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤) عن أبي النضر هاشم بن القاسم.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٤/١) من طريق سريج بن النعمان كلاهما عن عبد العزيز بن أبي سلمة به.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن جعفر بن نَجيح السعدي، أبو الحسن البصري، الإمام المعروف بعلي بن المديني.

<sup>(</sup>٥) ابن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة، لكنه اختلط قبل موته ولم يحدِّث بعد اختلاطه، كما سبق ذلك في ترجمته في ح(٦٦٠)، إضافة إلى ذلك فقد قال ابن المديني: «ليس في الدنيا كتابٌ عن يحيى <أي: ابن سعيد الأنصاري> أصح من كتاب عبد الوهاب».

وهذا الحديث من حديثه عن يحبى الأنصاري، وقد أخرجه الشيخان من طريقه كما سيأتي. انظر: المعرفة والتاريخ للفسوي (١/٠٥٠)

<sup>(</sup>٦) في (م): «بن» بدل «أن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ط): «المغيرة» بأل التعريف.

يَصُبُّ عليه وهو يتوضأ، فَغَسَلَ وجهَهُ وَيَدَيهِ (١) وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَح على الخُفَين (٢).

١ ٨٧- حدثنا إبراهيم بن إسحاق (٦)، حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، حدثنا عبد الوهاب قال: سَمِعتُ يحيى بن سعيد قال: حدثني سعد بن إبراهيم أنَّ نافع بن جُبَيرِ أخبره أنه سمِع عُروةَ يُحَدِّثُ عَن المغيرة بنحوه (٥٠).

٧٨٢ حَدَثنا ابن ملحان ببغداد(١)، حدثنا ابن بُكير(٧)، حدثنا

ذكر مسلم بعض لفظ الحديث وأحال بالباقي على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظه.

(٣) الحربي، أبو إسحاق البغدادي.

- (٤) ابن ميسرة الجُشَمى مولاهم القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد.
- (٥) أخرجه الشيخان من طريق عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد كما تقدم في الذي قبله.
  - (٦) قوله: «ببغداد» ليس في (ط) و(ك).

وابن ملحان هو: أحمد بن إبراهيم بن ملحان البغدادي، أبو عبد الله البلخي، توفي سنة (٢٩٠هـ) وثقه الدارقطني، ووصفه الذهبي: بالشيخ المحدِّث المتقن، ولم أحد فيه قولاً آخر. انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص: ٩٠)، تاريخ بغداد للخطيب (١١/٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/١٣٥).

(٧) يحيى بن عبد الله بن بُكير المخزومي مولاهم المصري، تُكُلِّم في روايته الموطأ عن مالك،

<sup>(</sup>١) في (م): «ويده» بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الرجل يوضئ صاحبه (الفتح ٣٤٢/١ ح١٨٢) عن عمرو بن على الفلاس.

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (٢٢٩/١ ح٧٥) عن محمد بن المثنى كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد الجحيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. فائدة الاستخراج:

الليث (۱) عن يحيى بن سعيد بإسناده أنه خَرَجَ لحاجته فاتَّبَعَهُ (۲) المغيرة بإداوة فيها ماءٌ فَصَبَّ عليه حتى (۳) فَرَغَ من حاجتِهِ فَتَوضَّأَ وَمَسَح على الخُفَّينِ (۱).

وموثَّق في روايته عن الليث كما سبق في ح(٨٢).

<sup>(</sup>١) ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ك): «واتبعه».

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «حين» بدل «حتى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب المسح على الخفين (الفتح ٢٠٧٨ ح٢٠٣) عن عمرو بن خالد الحراني.

وأخرجه أيضاً في كتاب المغازي - بابٌ (٨١) - (الفتح ٧٣١/٧ ح٤٤٢١) عن ابن بكير.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (٢٢٨/١ ح٧٥) عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح أربعتهم، عن الليث، عن يحيى بن سعيدٍ به.

# بَابُ<sup>()</sup> إِبَاحَةِ الـمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ إِذَا مَسَحَهَا مَعَ نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الخِمَارِ

٧٨٣ حدثنا يوسف القاضي (٢)، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا حُميدٌ الطويل (٣)، حدثنا بكر بن عبد الله المزني (٤)، عن حمزة بن

ثقة، مخرَّجٌ له في الكتب الستة، غير أنه مدلِّسٌ وخاصة عن أنس، وقالوا: إن معظم أحاديثه عن أنس إنما هو عن ثابتٍ وقتادة عنه، وله في البخاري أحاديث يرويها عن أنس مباشرة، وذكره العقيلي، وابن عدي في الضعفاء من أجل تدليسه.

ورمز له الذهبي: «صح»، وقال: «ثقة، حليل، يدلس»، ثم قال أيضاً: «أجمعوا على الاحتجاج به إذا قال سمعت، وقد أورده العقيلي، وابن عدي في الضعفاء».

وقد جعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلِّسين، وقال في «هدي الساري»: «مشهورٌ من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم إلا أنه كان يدلِّس حديث أنس، وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحابه»، وقد صرَّح هنا بالتحديث، فالحمد لله.

الضعفاء للعقيلي (٢٦٦/١)، الكامل لابن عدي (٦٨٢)، تهذيب الكمال للمزي (طعوف)، الميزان للذهبي (١٠/١)، هدي الساري (ص:٤١٩)، وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص:٨٦).

(٤) أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>۱) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدري مولاهم القاضي البغدادي.

<sup>(</sup>٣) لم ترد نسبته: «الطويل» في (ط) و(ك)، وهو حُميد بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة الخُزاعي مولاهم البصري، وقد اختلف في اسم أبي حُميد فقيل: تير، وقيل: تيرويه، وقيل: طرخان، وقيل: مخلد، وقيل: مهران، وقيل غير ذلك.

المغيرة بن شُعبَة، عن أبيه قال: تَخَلفَ رسولُ الله فَ فَتَخَلَّفْتُ مَعَه فلما قضى حاجتَه قال: (رأمعك ماء؟))، فأتيتُهُ بِمطهرةٍ فَغَسَلَ كَفَّيه وَوَجْهَهُ، وَذَهبَ يَحْسِرُ عن ذِرَاعَيهِ فَضَاق كُمُّ الجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيهِ مِن تحت الجُبَّةِ، وألقى الجُبَّةَ عَلى مَنْكِبَيهِ فَغَسلَ ذِرَاعَيهِ وَمَسح بِنَاصِيتِهِ وَعَلى الجُبَّةِ، وألقى الجُبَّة عَلى مَنْكِبَيهِ فَغَسلَ ذِرَاعَيهِ وَمَسح بِنَاصِيتِهِ وَعَلى الجُبَّةِ، وألقى الجُبَّة على مَنْكِبَيهِ فَغَسلَ ذِرَاعَيهِ وَمَسح بِنَاصِيتِهِ وَعَلى العُفَينِ، فَرَكِبَ وَرَكِبتُ مَعَه (۱)، فانتهى إلى القوم وقد قَامُوا إلى الصَّلاةِ يُصلِّى بهم عبد الرحمن بن عَوف وقد رَكَعَ رَكْعَةً، فلما حَسَّ (۱) بالنَّبيُ فَصَلِّى بهم عبد الرحمن النَّبيُ فَصَلَّى بهم، فلما حَسَّ (۱) بالنَّبيُ فَصَلَّى بهم، فلما سَلَّمَ قامَ النَّبيُ فَصَلَّى المَّعْ الرَّعْعَة التي سُبِقْنَا (۱).

<sup>(</sup>١) قوله: «معه» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: «فلما أحسَّ» بالهمزة في أولها. قال ابن الصلاح: «هو لغةٌ قليلةٌ في: أحسَّ».

انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:١٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب المسح على الناصية والعمامة (٢٣٠/١) عن محمد بن عبد الله بن بَريع، عن يزيد بن زُريع، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، غير أنه قال: عن عروة بن المغيرة بن شعبة بدل حمزة بن المغيرة بن شعبة.

وأخرجه النسائي في السنن - كتاب الطهارة - باب المسح على العمامة مع الناصية (٧٦/١) عن عمرو بن علي الفلاس، وحُميد بن مسعدة كلاهما عن يزيد بن زُريع، عن حُميد، عن بكر بن عبد الله المزنى، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه به.

وأخرجه الدارمي في السنن - كتاب الصلاة - باب السنة فيمن سبق ببعض الصلاة (٣٥٣/ ح٣٥٣) عن مسدد، عن يزيد بن زُريع، عن مُميدٍ، عن بكر بن عبد الله

المزيي، عن حمزة بن المغيرة به.

فمسدد - كما عند المصنّف والدارمي-، وعمرو الفلاس، ومُميد بن مَسعدة - كما عند النسائي- يروونه عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه به.

ويخالفهم محمد بن عبد الله بن بَريع - كما رواه عنه مسلم- فيرويه عن يزيد بن زُريع، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه به.

وقد انتقد النقاد كالدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي وغيرهما إسناد مسلم الذي فيه: بكر بن عبد الله المزني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، وقالوا: إن الصواب في هذا الإسناد هو: بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، أي كما رواه المصنّف.

والدارقطني رحمه الله تعالى عزا الوهم إلى محمد بن عبد الله بن بَزيع - وهو الظاهر -، وأما أبو مسعود الدمشقي فقال: «هكذا يقول مسلم في حديث ابن بَزيع، عن يزيد بن زُريع، عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس فقالوا: حمزة بن المغيرة».

وقال القاضي عياض: «حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث، وإنما عروة بن المغيرة، والحديث مرويً عروة بن المغيرة، والحديث مرويً عنهما جميعاً، لكن رواية بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة، وعن ابن المغيرة غير مسمى، ولا يقول بكرٌ: عروة، ومن قال: عروة عنه فقد وهم».

والظاهر أنَّ ما ذهب إليه الدارقطني والقاضي عياض هو الصواب، وقد رجَّحه أيضاً الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي. فائدة الاستخراج:

أحرج مسلم الحديث من وجه انتقده النقاد فيه، وإخراج المصنّف له على الصواب من فوائد الاستخراج. الأبْرَصُ الأبْرَصُ الأبْرَصُ اللهُ اللهُ

فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنّف بيان نسبة سليمان التيمي، وبيان المغيرة بن شعبة، وقد وردا مهملين عند مسلم.

انظر: سنن الترمذي (١٧٠/١)، التتبُّع للدارقطني (ص:٢١٦ · ٢١٦)، شرح مسلم للنووي (٣١٦ / ٢١٦)، بين الإمامين مسلم والدراقطني للشيخ ربيع المدخلي (ص:٨٣-٩١) ابن يزيد بن الذَّيَّال القرشي الأموي، أبو خالد القزاز.

<sup>(</sup>٢) التغلبي، أبو ياسر الأستراباذي.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن بلال التيمي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٤) المزيى، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن شعبة» ليست في (ط) و(ك)، وابن المغيرة في هذا الإسناد هو: حمزة كما سبق الكلام عليه في الحديث الماضي، وقد صرَّح به المعتمر بن سليمان في إحدى الروايات عنه وأشار إليه الدارقطني في العلل (٤/٧).

<sup>(</sup>٦) في (م): «ومسح».

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (٢٣١/١) حرم عن محمد بن عبد الأعلى وأمية بن بسطام كلاهما عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه.

 ٧٨٥ حدثنا عبد الرحمن بن بشر [بن الحكم](١)، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سُليمان التيمي، عن بَكر بن عبد الله، عن الحسن (١)، عن ابن المغيرة بن شعبةً، عن أبيه - قال بَكرٌ: وقد سَمِعتُه من ابن المغيرة بن شُعبةً، عن أبيهِ - أنَّ النَّبيَّ عِين اللهِ عَلَى نَاصِيتِهِ وعلى العِمامةِ وعلى الخُفَّين<sup>(٣)</sup>.

٧٨٦ حدثنا يوسف القاضي(٤)، حدثنا محمد بن أبي بكر (٥)، حدثنا یحی بن سعید بمثله<sup>(۱)</sup>.

#### فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يسق متنه، وبيَّنه المصنِّف.

(٤) ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدري مولاهم القاضي البغدادي.

(٥) ابن على بن عطاء بن مقدَّم المقدَّمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري.

(٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (١/٢١/ ح٨٣) عن محمد بن بشار ومحمد بن حاتم كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزيى، عن الحسن، عن ابن المغيرة به.

#### تنبيه:

لم يسمِّ في هذا الإسناد والذي قبله: ابن المغيرة، وهو حمزة كما تقدُّم في التعليق على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وهو: ابن حبيب العُبْدي، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (٢٣١/١) ح٨٢) عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله المزنى به.

المَّدِيُّ الْحُسَن بن عفان من أصل كتابهِ، وعيسى بن أحمدَ أَنَا الحَسن بن عفان من أصل كتابهِ، وعيسى بن أحمدَ أَنَا الحَسن بن غُميرٍ (٢)، عن الأعمش، عن الحكم بن عُتَيبة (٣)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١)، عن كعب بن عُجْرَةً (٥)، عن بلالٍ قال (٢): رَأيتُ النَّبيُّ عَلَى الخُفَّين والخِمَارِ (٧).

٨٨٠- حدثنا أبو زرعة الرازي(^)، حدثنا محمد بن سعيد(٩)، حدثنا

ح(٧٨٤) من كلام القاضي عياض من أنَّ «رواية بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة، وعن ابن المغيرة غير مسمى، ولا يقول بكر: عروة، ومن قال عروة عنه فقد وهم».

- (١) ابن وردان العسقلاني، أبو يحيى البلجي.
  - (٢) عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي.
  - (٣) الكِندي مولاهم، أبو محمد الكوفي.
- (٤) الأنصاري الخزرجي، أبو عيسى الكوفي.
  - (٥) الأنصاري المدني، صحأبي جليل.
  - (٦) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).
- (٧) أخرجه النسائي في السنن كتاب الطهارة باب المسح على العمامة (١/٥٧) عن الحسين بن منصور عن أبي معاوية، وعبد الله بن نمير كلاهما عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤/٦) عن عبد الله بن نمير، عن الأعمش به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٩١/١) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن عبد الله بن نمير وعن يوسف بن موسى، عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.
  - (٨) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المحزومي الحافظ والإمام المشهور.
    - (٩) ابن سليمان بن عبد الله الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني.

أبو معاوية (١)، عن الأعمش بإسنادِهِ مثله: على الخُفَّين والعِمَامةِ <sup>(١)</sup>.

ورواه (٣) عيسى بن يونس (١)، وعلى بن مُسْهِر (٥) هكذا أيضاً (١).

٧٨٩- [حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن

قال: وحدثنا أبو بكر(٧)، حدثنا أبو معاوية، ح

قال: وحدثنا ابن نمير (^)، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة، عن بلال: أن النبي على مسح على الخفين والخمار (٩).

وقد وصله من هذا الطريق المصنّف والإمام مسلم كما سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>١) محمد بن خازم الضرير الكوفى، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (٢٣١/١) ح٨٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): «رواه» بدون عطف.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، نزيل الشام.

<sup>(</sup>٥) القرشي، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٦) كلمة «أيضاً» ليست في (ط) و (ك).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسى، أبو بكر بن أبي شيبة، والحديث في مصنَّفه (1/17).

<sup>(</sup>٨) محمد بن عبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (١/٢١/

• ٧٩٠ وحدثنا إبراهيم (١)، حدثنا عبيد الله بن عمر (٢)، حدثنا ابن فضيل (٣)، عن الأعمش بإسناده بمثله، عن كعبٍ، عن بلالٍ قال: رأيت النبي هسح على الخفين والخمار] (٤).

ح ٨٤) عن إسحاق، عن عيسى بن يونس، وعن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة به.

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق الحربي.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسرة الجُشَمى مولاهم القواريري، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن فضيل بن غزوان الضَّبِّي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٥٠) من طريق عيسى بن يونس، وعبد الله بن نُمير، وأبي معاوية، ومحمد بن فضيل كلهم عن الأعمش، عن الحكم به. وما بين المعقوفتين – وهما الحديثان (٧٨٩ و ٧٩٠) من (ط) و(ك).

وفات الحافظ ابن حجر ذكر أسانيد حديث بلال التي في الباب لأبي عوانة في كتاب «الإتحاف» (٦٤٠ وما بعده) وهو على شرطه!

# بَابُ(') التَّوقِيتِ فِي الـمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ

و (ك) لمناسبتها لسياق الأحاديث في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ك): «بيان» بدل «باب»، وفي (ك) أضيفت كلمة «باب» بخط مغاير.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زيدون الرملي، كاتب الفريابي، نزيل قيسارية.

قال عنه ابن أبي حاتم: «صدوق»، ولم أجد له ترجمة عند غيره، وقد تابعه الدارمي كما سيأتي في التخريج. انظر: الجرح والتعديل (٣/٤)

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف بن واقد الضبّي مولاهم، أبو عبد الله الفريابي.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري كما في الإسناد الآتي.

<sup>(</sup>٥) المُلائي، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٦) الكِنْدي مولاهم، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٧) الهَمْدَاني، أبو عروة الكوفي، نزيل دمشق.

<sup>(</sup>٨) ابن يزيد الحارثي المَذْحِجي، أبو المقدام الكوفي.

<sup>(</sup>٩) عبارة الترضي ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدارمي في السنن - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح (١٩٥/١ ح) اخرجه الدارمي في السنن - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح (٢١٤) عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الثوري، عن الحكم بن عتيبة به. وهذا الحديث وقع ترتيبه في الأصل و(م) في آخر الباب، وأثبتُ ترتيب نسختي (ط)

٧٩٢ حدثنا إسراهيم بن محمد بن بَرَّةَ أبو إسحاق، حدثنا عبد الرزاق (١)، أخبرنا الثوري، عن عَمرو بن قيس، ح

وَحَدَثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (٢)، حدثنا عبد الرزاق، أحبرنا الثوري، عن عَمرو، ح (٦)

وحدثنا الدَّبَرِي<sup>(٤)</sup>، عن عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>، عن الثوري، عن عَمرو بن قيس، عن الحكم بن عُتيبة، عن القَاسم بن مُخيمرة، عن شُريح بن هانئ، قال: أتيتُ عائشةَ أسألها عن المسح على الخُفَّينِ، فقالت: عليك بابن أبي طالب /(ل١٩/١/أ) فَسَلْهُ فإنَّهُ كان يُسافر مَعَ رسولِ الله عَنْ المسافر، فَالَتَهُ فَسَأَلْتُهُ، فقال: جَعَلَ رسولُ الله عَنْ ثَلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهُنَّ للمسافر، وليلةً ويوماً للمُقيم<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو في المصنَّف (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب العبدي، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) جاء سياق هذين الإسنادين في (ط) و(ك) على النحو التالي: «حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة أبو إسحاق، وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري» ولم يذكر عمرو بن قيس في هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

<sup>(</sup>٥) وقع في (م): «الدبري بن عبد الرزاق» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين (٢٣٢/١) حن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن عبد الرزاق، عن الثوري به.

٧٩٣ حدثنا الصاغاني، حدثنا قبيصة (١)، حدثنا سفيان (٢)، ح وحدثنا عمار بن رجاء، وأحمد بن بَكْرُويَهُ البَالسي (٣) قالا: حدثنا زيد بن الحبَاب (٤)، حدثنا سفيان، عن عَمرو بن قيس المُلائي، عن الحكم بن عُتَيبة، عن القاسم بن مُخَيمرة، عن شُريح بن هانئ، عن علي الحكم بن عُتَيبة، عن اللهسافر أن يَمْسحَ على الخُقَينِ ثَلاثةَ أَيامٍ

وشيخ المصنِّف أحمد بن بكرويه، ويقال له أيضاً: أحمد بن بكر البالسي، أبو سعيد.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان يخطئ»، وقال ابن عدي: «روى أحاديث مناكير عن الثقات»، وقال أبو الفتح الأزدي: «كان يضع الحديث»، وقال الدارقطني مرة: «وغيره أثبت منه»، وقال مرة: «ضعيف». وقد تابعه في هذا الإسناد عمار بن رجاء وهو ثقة.

انظر: الثقات لابن حبان (١/٨٥)، الكامل لابن عدي (١٩١/١)، الأنساب للسمعاني (٤٥)، الميزان للذهبي (٨٦/١)، لسان الميزان لابن حجر (١٤٠/١)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص:١٣٩).

(٤) ابن الريَّان التميمي، أبو الحسين العُكْلي الكوفي، تُكُلِّم في حديثه عن الثوري، كما سبق في ترجمته ح(٦٤٥) وقد تابعه هنا عبد الرزاق، وقبيصة، وإسحاق الأزرق، والفريابي.

<sup>(</sup>١) ابن عقبة بن محمد بن سفيان السُّؤائي، أبو عامر الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد الثوري.

<sup>(</sup>٣) البالِسي: بكسر الباء الموحدة، وكسر اللام والسين المهملة، نسبة إلى بَالِس مدينة مشهورة بالشام بين الرَّقَة وحلب، كانت تقع على الجانب الغربي من الفرات، وذكر صاحب بلدان الخلافة الشرقية بأن الخراب قد امتدَّ إليها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) عبارة الترضي ليست في (ط) و(ك).

وَلَيالِيَها، وللمُقِيمِ يومٌ وَليلةً (١).

وحدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا وهب بن بقية (٢)، حدثنا إسحاق الأزرق (٣)، حدثنا سفيان، عن عمرو بمثله] (٤).

• ٧٩٥ حدثنا أبو عليِّ الرَّعْفَرَانِ (°)، حدثنا أبو معاوية (١)، عن الأعمش، عن الحكم بن عُتَيبة، عن القاسم بن مُخَيمرة، عن شُريح بن هانئ قال: سألتُ عائشة عن المسح على الخفين، [فقالت: ائتِ علياً فإنَّه أعلمُ بذاك منِّي، فأتَى عَلياً فَسَأَلَهُ عن المسحِ على الخُفَينِ] (٧)، فقال: كان رسولُ الله على فذكر مثله (٨).

<sup>(</sup>١) لم أحده من هذين الطريقين عن الثوري.

<sup>(</sup>٢) ابن عثمان بن سابور الواسطى، أبو محمد، المعروف بـ «وَهْبان».

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المحزومي، أبو محمد الواسطي، المعروف برالأزرق».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، والحديث لم أحده من طريق الأزرق عن الثوري.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن محمد بن الصبَّاح البغدادي.

<sup>(</sup>٦) محمد بن حازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش، انظر: ح(٦٩).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفَّين (٨) حمد) عن زهير بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج:

في إسناد المصنِّف بيان: الحكم بن عتيبة الذي جاء عند مسلم مهملاً.

٧٩٦ [حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا أبو بكر(١)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الحكم بمثله $]^{(1)}$ .

٧٩٧ حدثنا أبو قلابة (٣)، [وإبراهيم الحربي] (١)، حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى بن سعيد (٥)، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن القاسم، عن شُرَيح بن هانئ قال(١): سألتُ عائشةَ عن المسح على الخُفّين، فقالت: سل عليًّا، فإنه كان يُسافرُ مع رسولِ الله علي، فَسألتُ على بن أبي طالب ﷺ: «المسح على الخُفّين

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد العبسى مولاهم الكوفي، والحديث في مصنَّفه .(1/٧٧/1).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

والحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند (١١٣/١) عن أبي معاوية، عن الأعمش به.

ووقع فيه: «حدثنا أيوب، حدثنا أبو معاوية»، وهو خطأ، والصواب هو رواية الإمام أحمد عن أبي معاوية مباشرة كما في أطراف المسند لابن حجر (١٩/٤)، ونبَّه محققوا المسند - للطبعة التي أشرف عليها الشيخ عبد الله التركي (٢٣٨) - إلى أنحا جاءت على الصواب في النسخ الخطية التي اعتمدوها.

<sup>(</sup>٣) الرَّقَاشي، عبد الملك بن محمد بن عبد الله البصري، متكلَّمٌ فيه، وقد كان يحفظ حديث شعبة كما يحفظ السورة، انظر: ح(٤٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٥) ابن فرُّوخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري الأحول.

<sup>(</sup>٦) كلمة «قال» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٧) عبارة الترضى ليست في (ط) و(ك).

ثَلاثةُ أيامٍ ولَيَالِيهُنَّ للمسافرِ، وللمقيم يومٌ(١) وليلةً,,(١).

٧٩٨ ز- [حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان (٣)، عن منصور (٤) عن إبراهيم التَّيْمي (٥)، عن عمرو بن ميمون (٢)، عن أبي عبد الله الحَدَلي (٧)، عن حزيمة بن ثابت، عن النبي الله في المسح على الخفين،

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين (٢٣٢/١) حرمه مسلم في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين (٨٥٠) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة به.

وأخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (١٨٣/١ ح٥٥) عن محمد بن بشار بندار.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٣/١) كلاهما عن محمد بن جعفر.

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند (١٢٠/١) عن يحيى بن سعيد القطان كلاهما عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة به.

- (٣) هو ابن عيينة، ويونس بن عبد الأعلى لا يروي عن الثوري، وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن ابن عيينة، والحديث رواه سفيان الثوري أيضاً عن أبيه، عن إبراهيم كما سيأتي في التحريج.
  - (٤) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي.
  - (٥) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرَّباب -، أبو أسماء الكوفي.
    - (٦) الأودي المَذْحِجي.
- (٧) الجَدَلي: بفتح الجيم، والدال، نسبة إلى جَدِيلة من الأنصار من الخزرج، ونسبة إلى بني جَديلة بطن من قيس عيلان، قاله السمعاني، واستدرك عليه ابن الأثير: جَديلة طيء، ولم يظهر لي نسبة هذا الراوي هنا إلى أيِّهم.

وأبو عبد الله الجدلي كوفي، اسمه: عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد.

<sup>(</sup>١) في (م): «يوماً».

ثم ذكر مثله](١).

وثقه ابن معين، والإمام أحمد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات.

قال عنه ابن سعد: «يستضعف في حديثه»، وقال الجوزجاني: «صاحب راية المختار»، وقال ابن حزم: «هو صاحب راية الكافر المختار، ولا يعتمد على روايته».

عقّب ابن القيم رحمه الله تعالى على قول ابن حزم قائلاً: «هذا تعليل في غاية الفساد؛ فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة: أحمد، ويحيى، وصحّح الترمذي حديثه، ولا يعلم من أئمة الحديث طعن فيه، وأما كونه صاحب راية المختار، فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج للأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما، والانتصار له من قتلته، وقد طعن أبو محمد ابن حزم في أبي الطفيل، وردَّ روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضاً، مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة، ولكن لم يكونوا يعلمون مافي نفس المختار وما يسره، فردُّ رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل»، وبنحو هذا أجاب ابن حجر رحمه الله في «التهذيب».

وقال في التقريب: «ثقة، رمى بالتشيُّع».

ووثقه الذهبي في الكاشف، وقال في الميزان: «شيعي بغيض».

فهو ثقة في حديثه، شيعي المعتقد، ونفى البخاري سماعه من خزيمة بن ثابت، وسيأتي الكلام عليه في تخريج الحديث إن شاءالله تعالى.

انظر: الطبقات لابن سعد (٢٨/٦)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص:٤٣)، الثقات للعجلي (١٩٣/٦)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٣/٦)، الثقات لابن حبان (١٠٢/٥)، المحلى لابن حزم (٩٨)، الأنساب للسمعاني (٣/٣٠)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (١٧٣/١)، تعذيب الكمال للمزي (٤٣٤)، الكاشف (٤٣٤)، وميزان الاعتدال للذهبي (٤/٤٤)، تعذيب سنن أبي داود لابن القيم (١٧/١)، تعذيب التهذيب (١٧٣١)، والتقريب لابن حجر (٨٢٠٧).

(١) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ك)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الإسناد لأبي عوانة

في إتحاف المهرة (٤٣٣/٤).

والحديث لم يخرجه مسلم، فهو من زوائد المصنّف عليه، ولم ينبّه المصنّف إلى أنه من الزوائد كعادته.

وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٣/٥) عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم التيمي.

وأخرجه أيضاً (٢١٣/٥) عن أبي عبد الصمد العمي، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٨١/١) عن يونس بن عبد الأعلى - شيخ المصنّف - عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به.

وقد اختُلِف في إسناد هذا الحديث على عدَّة أوجه على النحو التالي:

أولاً: رواه سفيان بن عيينة، وأبو عبد الصمد العمِّي كلاهما عن منصور، عن إبراهيم التيمي على الوجه الذي ساقه الإمام أحمد، والمصنِّف، والطحاوي كما سبق.

وأخرجه الترمذي في السنن - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (١٥٨/١ ح ٩٥) عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن سعيد بن مسروق الثوري، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن حزيمة به.

وخالف الترمذيَّ: محمد بن عبد الله بن الجنيد - شيخ ابن حبان - فرواه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق الثوري به، غير أنه لم يذكر عمرو بن ميمون في الإسناد!

أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣١١) عن ابن الجنيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٧/١)، وابن حبان في صحيحه (٣١١) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،

عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن حزيمة به، فهذه الطريق موافقة لرواية منصور التي عند المصنّف.

ثانياً: أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (١٨٤/١ ح٥٥٠) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت به، وأسقط من الإسناد أبا عبد الله الجدلي!

ثالثاً: رواه أبو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح (٢٠/١) ح٧٥١).

والإمام أحمد في المسند (٢١٣/٥)، وابن الجارود في المنتقى (ص:٣٢) من طرقٍ عن شعبة عن الحكم، وحماد كلاهما عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة به بدون ذكر عمرو بن ميمون، وإبراهيم في هذا الإسناد هو: النجعي وليس التيمي كما سيأتي بيانه من كلام أبي زرعة الرازي.

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١٣٧) من طريق شعبة، عن الحكم، وحماد، ومغيرة ومنصور، عن إبراهيم النحعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٣/٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٧/١) عن إسماعيل بن عليَّة، عن هشام الدَّستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلى به.

وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١٥٠) من طريق مسعر بن كدام، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي أيضاً.

رابعاً: وهو وحة آخر لشعبة، أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطهارة - باب ما حاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (١٨٤/١ ح٥٥) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر عن شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن إبراهيم التيمي، عن

الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن حزيمة بن ثابت به.

فأدخل بين إبراهيم التيمي وعمرو بن ميمون: الحارث بن سويد، وأسقط: أبا عبد الله الجدلي.

فهذه هي مجمل طرق هذا الحديث، وهي ظاهرة الاضطراب، وقد سئل عنها الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، فقال أبو زرعة: «الصحيح من حديث إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي هي، والصحيح من حديث النجعي، عن أبي عبد الله الجدلي، بلا عمرو بن ميمون».

وقال أبو حاتم: «عن منصور مختلف»، جرير الضبي وأبو عبد الصمد يحدثان به يقولان: عن ابن التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، وأبو الأحوص يحدِّث به لا يقول فيه عمرو بن ميمون».

فأبو حاتم رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم التيمي، ولم يرجِّح شيئاً. وأما أبو زرعة رحمه الله تعالى فإنه يصحِّح -من هذه الروايات المختلفة عن إبراهيم التيمي- رواية من رواه عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الحدلي، عن خزيمة، عن النبي على النبي على النبي على النبي عبد الله الحدلي، عن خزيمة بدون ذكر عمرو بن رواية من رواه عن النجعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بدون ذكر عمرو بن ميمون.

والحديث معلولٌ من كلا الطريقين: طريق التيمي، وطريق النجعي:

أما طريق إبراهيم التيمي فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: «لا يصحُّ عندي حديث خزيمة بن خزيمة بن الله الجدلي سماعٌ من خزيمة بن ثابت».

وأما طريق إبراهيم النخعي فقال شعبة: «لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث حزيمة بن ثابت في المسح»، وكذا قال أبو داود.

وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث، فمقتضى كلام البخاري رحمه الله أنه ضعّفه وأعلّه بالانقطاع، وقال البيهقي: «إسناده مضطرب»، وقال النووي: «حديث خزيمة ضعيف بالاتفاق، وضعفه من وجهين، أحدهما: أنه مضطرب، والثاني: أنه منقطع».

وذهب إلى تصحيح الحديث: الترمذي فإنه قال عقب إخراجه الحديث: «هذا حديث حسنٌ صحيح»، ونقل تصحيحه أيضاً عن ابن معين، غير أنه نقله بصيغة التمريض فقال: «وذُكِر عن يحيى بن معين أنه صحّح حديث خزيمة بن ثابت في المسح».

وصحَّحه ابن حبان أيضاً بإخراجه في الصحيح كما سبق تخريجه منه، وصحَّحه ابن القيم، والشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، والله أعلم.

انظر: سنن الترمذي (١/١٥)، علل الحديث (٢/١)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص:١٧)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (١١٩)، ترتيب علل الترمذي الكبير لأبي طالب القاضي (١/٣/١)، المجموع شرح المهذب للنووي (١/٥٨١)، تحذيب الكمال للمزي (٢٦/٣٤)، تحذيب سنن أبي داود لابن القيم (١/٧١)، صحيح ابن ماجه للألباني (٩٠/١).

باُبُ(') إِيْجَابِ غَسْلِ اليَدَينِ عَلَى الـمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ وَالدَّلِيلَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ غَسَلَهُمَا دَوِنَ دَلْكِ جَازَ<sup>('')</sup>، وَعَلَى أَنَّ ''' النَّائِمَ إِذَا نَامَ زَالَتْ طَهَارَتُهُ، وَأَنَّ عَلَيهِ الوُضُوءَ مِنهُ ''، وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ /(ل١٩/١/ب)

٧٩٩ حَدثنا الرَّبيعُ بن سليمان (٥)، أخبرنا الشافعيُّ (٦)، ح

وحَدثنا محمد بن إسماعيل (٧)، حدثنا الحميدي (٨) قالا: حدثنا السفيان بن عُيينة، حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عَن أبي هُريرَةَ أنَّ رسولَ الله (٩) على قال: «إذا استيقظ أحدُكم مِن نَومِهِ فلا يَعْمِسْ يَدَهُ في الإناءِ حتى يَعْسِلَهَا ثَلاثاً، فَإِنَّهُ لا يدري أبنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) كلمة «باب» ليست في (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: «ذلك» بدل «دلك»، وفي (ط) و(ك): «جائز» بدل «جاز».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م): «أن».

<sup>(</sup>٤) لم يرد في (ط) و(ك) الجار والمجرور «منه».

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الجبار المرادي المصري.

<sup>(</sup>٦) والحديث في مسنده (ص: ١٠).

<sup>(</sup>٧) ابن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل الترمذي.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن الزبير الأسدي، أبو بكر الحميدي، والحديث في مسنده (٤٢٣-٤٢٣).

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ك): «النبي».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في

## • • ٨- حدثنا الربيع، حدثنا الشافعي<sup>(۱)</sup>، ح

وَحدثنا الترمذي<sup>(٣)</sup>، حدثنا الحميدي<sup>(٤)</sup> قالا: حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد<sup>(٥)</sup>، عن الأعرج<sup>(١)</sup>، عن أبي هُريرَةَ عن<sup>(٧)</sup> النَّبِيِّ ﷺ مثلَه<sup>(٨)</sup>.

نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة به.

#### فائدة الاستخراج:

أحال مسلم في لفظ الحديث على ما قبله، وذكر المصنّف للفظه من فوائد الاستحراج.

- (١) في (ط) و(ك): «وحدثنا» بالعطف.
- (٢) والحديث في مسنده (ص: ١١) وقرن فيه مالكاً مع ابن عيينة في الرواية.
  - (٣) محمد بن إسماعيل المتقدم في الإسناد السابق.
  - (٤) والحديث في مسنده (٤٢٣) وفيه قول سفيان المذكور عقب الحديث.
    - (٥) عبد الله بن ذكوان القرشي.
    - (٦) عبد الرحمن بن هرمز المدني.
    - (٧) في (ط) و(ك): «أنَّ» بدل «عن».
- (A) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الاستحمار وتراً (الفتح ١٦/١ ح١٦/١) من طريق مالك.

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٨) من طريق المغيرة الحزامي كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج به.

زاد الحميدي: قال سفيانُ: هذا يَشُدُّ قَولَ مَن يقولُ: الوُضُوءُ مِن مَسِّ الذَّكر.

١ • ٨ - حدثنا يوسف القاضي (١) ، حدثنا نصر بن علي (٢) ، حدثنا بشر بن المُفَضَّل (٣) ، عن حالد الحَدَّاء (٤) ، عن عبد الله بن شقيق (٥) ، عن أبي هُريرَةَ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّ قال: «إذا استيقظ أحدُكم مِن نَومِهِ فلا يَغْمِسَ يَدَهُ في الإناءِ حتى يَغْسِلَها ثلاثاً ، فإنَّه لا يدري أينَ بَاتَتْ يَدُهُ (٢) .

٢ • ٨ - حدثَ نا يعقوبُ بن سفيان الفارسي، حدث نا المغيرة بن عبد الرحمن أبو أحمد الحراني (٧)، حدثنا الحسنُ بن محمد (٨)، ح

<sup>(</sup>١) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البغدادي، البصري الأصل.

<sup>(</sup>٢) ابن نصر بن على بن صُهْبان الأزدي الجهْضَمي، أبو عمرو البصري الصغير.

<sup>(</sup>٣) ابن لاحق الرَّقاشي مولاهم، أبو إسماعيل البصري.

<sup>(</sup>٤) خالد بن مِهران الحِذَّاء البصري، أبو المُنازل.

<sup>(</sup>٥) العُقيلي البصري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها... (٢٣٣/١ ح٨٧) عن نصر الجهضمي، وحامد البكراوي كلاهما عن بشر بن المُفضَّل به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف حالد الحذاء، وجاء عند مسلم مهملاً.

<sup>(</sup>٧) المغيرة بن عبد الرحمن بن عون بن حبيب الأسدي مولاهم الحراني، ووقع في (ط) و(ك) بتقديم النسبة على الكنية.

<sup>(</sup>٨) ابن أعين القرشي مولاهم، أبو على الحراني، وقد يُنسب إلى جده.

وحَدثنا شُعَيبُ بن عمران العسكري بمكة، حدثنا سلمة بن شبيب (١)، حدثنا الحسن بن أَعْين (٢)، حدثنا مَعْقِلُ بن عبيد الله (٣)، عن أبي الزُّبَير (١٠)، عن حَابر، عن أبي هُريرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إذا استيقظَ أحذُكم فَلْيُفْرغْ على يَدِهِ ثَلاثَ مَراتٍ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُ في إناءه، فَإِنَّه لا يدري فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ (٥).

۳ • ۸ - حدثنا على بن حرب، حدثنا أبو معاوية (٢)، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح(٧)، عن أبي هُريرَةً قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا قَامَ أحدُكم مِن الليل فَلا يُدْخِل يَدَهُ في الإناءِ حتى يَغْسِلَها، فإنَّه لا يدري

<sup>(</sup>١) النيسابوري، أبو عبد الرحمن الحَجْري المَسْمَعي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن محمد بن أعين المتقدم في الإسناد السابق.

<sup>(</sup>٣) الجزَري الحراني، أبو عبد الله العبسى مولاهم، تُكلِّم فيه كما سبق في ح(٣٨٦)، والحديث في صحيح مسلم من طريقه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٨) عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن محمد بن أعين الحرابي به.

فائدة الاستخراج:

بيَّن المصنِّف معقل بن عبيد الله، وجاء عند مسلم مهملاً.

<sup>(</sup>٦) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش.

<sup>(</sup>٧) ذكوان السمان المدني.

أين بَاتَتْ يَدُهُ اللهُ الله

عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عَن ابن المسيَّب أنَّ أبا هُريرَةَ قال: عبد الرزاق الله على: «إذا استيقظ أحدُكم /(ل ٢٠/١/أ) فَلا يُدْخِلْ قال رسول الله على: «إذا استيقظ أحدُكم /(ل ٢٠/١/أ) فَلا يُدْخِلْ يَدَيهِ (٣) في إنَاءِهِ – أو قال: في وَضُوءِهِ – حتى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لا يدري أين بَاتَتْ يَدُهُ)، (٤).

وأخرجه أبو داود في السنن - كتاب الطهارة - بابٌ في الرحل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (٢٥/١ ح٢٠) عن مسدد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رَزِين كلاهما عن أبي هريرة به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٣) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده كما ساقه المصنّف.

#### فائدة الاستخراج:

أحال مسلم في لفظ الحديث على الذي قبله، ولم يذكره، وذكره المصنّف.

- (٢) لم أحد الحديث في مصنّف عبد الرزاق، ولعلّه مما سقط من أول المصنّف، والله أعلم.
  - (٣) في النسخ الأخرى: «يده».
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٧) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٧) عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة به.

• • ٨ - حَدَثَنا إبراهيم بن أبي الخَيْبَري<sup>(۱)</sup>، والعُطَاردي<sup>(۲)</sup> قالا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِينٍ (٣)، عن أبي هُريرَة رَفَعَهُ بمثل<sup>(۱)</sup> حديث أبي معاوية<sup>(۱)</sup>.

٣٠٨- حَدثَنا السُّلمي (٦)، والدَّبَري قالا: حدثنا عبد الرزاق (٧)، عن

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٥) عن عبد الرزاق به أيضاً.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم لفظ الحديث على ما قبله، ولم يذكره، وذكر المصنّف له من فوائد الاستخراج.

- (١) إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخيبري العبسى مولاهم القصار الكوفي.
  - (٢) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي.
  - (٣) مسعود بن مالك الأسدى مولاهم الكوفي.
    - (٤) في (ط) و(ك): «يرفعه مثل».
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٧) عن أبي كريب، وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي رَزِين، وأبي صالح به.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧١) عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظه ولم يذكره، وذكر المصنِّف له من فوائد الاستخراج.

- (٦) أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي النيسابوري، والدبري هو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
  - (٧) لم أحده في مصنَّفه، ولعلَّه مما سقط من أول المصنَّف، والله أعلم.

معمرٍ عن هَمَّام بن مُنَبِّهِ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اسْتيقَظَ أَحدُكم فَلا يَضعُ يَدَهُ في الوَضُوءِ حَتى يَغْسِلَها، إنَّهُ لا يدري(١) أين بَاتَتْ يَدُهُ,(٢).

٧٠٨ حدثنا الدَّبَرِي، عن (٣) عبد الرزاق (١)، عن ابن جُريج (٥)، اخبري زيادٌ (٢) أنَّ ثابتاً (٧) مَولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطَّاب أخبره أنَّه سَمِع أبا هُريرَةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا كان أحدُكم نَائماً ثم استيقظَ فَأَرَادَ الوُضُوءَ فَلا يَضَعْ يَدَهُ في الإناءِ حَتى يَصُبُّ على يَدِهِ (٨)، (٩).

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكره، وذكر المصنّف له من فوائد الاستحراج

- (٣) في (ط) و(ك): «حدثنا» بدل «عن».
  - (٤) لم أجد الحديث في المصنَّف.
- (٥) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي.
- (٦) ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو عبد الرحمن، شريك ابن جُريج في التحارة.
  - (٧) ابن عياض الأحنف الأعرج القرشي العدوي مولاهم.
    - (A) في (ط): «يديه».
- (٩) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في

<sup>(</sup>١) في (م) «فإنه» بدل «إنه»، وفي (ط): «فإنه لا يدري أحدكم»، وفي (ك): «إنه لا يدري أحدكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة – باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٨) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر به.

المسيَّبِ أُوَأِي سَلمة، وعبد الله بن شَقيقٍ، وأبي صالح، وأبي رَزينِ، فإنَّ في حديثهم أَذِكرَ الثلاثِ (<sup>(٣)</sup>.

٨٠٠٨ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن حمزة (٤)، حدثنا عبد العَزْيز بن أبي حازم<sup>(٥)</sup>، عن العلاء<sup>(١)</sup>، عن أبيهِ، عَن أبي هُريرَةَ أنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الوَّضوءِ حينَ يُصْبِحُ -أو لعلَّهُ قال:

بحَانَّيَّتُها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٨) عن محمد بن رافع، والحلواني كَالْهِما عن عبد الرزاق، وأخرجه عن محمد بن حاتم، عن محمد بن بكر بن عثمان البَوْشُبَانِي كلاهما عن ابن جريج، عن زيادٍ به.

وأُخْرِجُه الإمام أحمد في المسند (٢٧١) عن عبد الرزاق، ومحمد بن بكر البرساني كالرهمياً عن ابن جُريج، عن زيادٍ به.

### فَائِلَا أَوْ إِلَّا السَّخْرَاجِ:

أَحَالُ أَسْلِم بلفظ الحديث ولم يذكره، وذكر المصنِّف له من فوائد الاستخراج.

- (١) في (الله و(ك): «واحدٌ» بدل «أحدٌ».
- (٢) في ﴿ أَنَّ (رما قد قدمنا) بزيادة (رقد).
- (٣) وعَلَيْنَا مُنْسِلُم رحمه الله تعالى نفس هذا التعليق عقب الحديث.
- (٤) ابن ﴿ عَلَيْهِ بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي المدني.
- (٥) واستخراني حازم: سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني، وعبد العزيز تُكلِّم في حديثه عَنْ إِنَّا لِيهُ كَمَا سبق في ح(٧٩) وهذا ليس من حديثه عن أبيه.
  - (٦) ابريكي الرحمن بن يعقوب الحرّقي مولاهم المدني.

مِن نَومِهِ أو كَلَمةً نَحوَها - فَلَيُفْرِغْ على يَدَيهِ ثَلاثاً فَإِنَّهُ لا يدرِيْ أين باتَتْ يَدُهُ اللهُ الل

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده السكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١ ح٨٨) عن أبي كريب، عن العالم بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه به.

فائدة الاستخراج:

أحال مسلم بلفظ الحديث ولم يذكره، وذكر المصنّف له من فوائد الاستخوالحمد لله أولاً وآخراً على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعدُّ ولا تحصى وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد الله وسحبه الكرام أولي النُهى والحِحى ومن تبعهم بإحسان، وبمم اقتدى.



# فهرس الموضوعات



## فهرس الموضوعات

|     | المضوع                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | بَابُ بَيَانِ الآيَاتِ الثَّلاثِ التي مَنْ آمَنَ بِعْدَ خُرُوْجِهَا لَم يُقْبَلْ                         |
|     | مِنْهُ، وَأَنَّهُ لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنَ الكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ إِلا آمَنَ وَرَجَعَ عَنْ                  |
|     | كُفْرِهِ، وَصِفَةُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَمُسْتَقَرِّهَا، وَأَنَّهَا                       |
|     | لا تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَى تَسْتَأْذِن                                                               |
| 1 7 | بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا، وَالدَّلْيْلُ |
|     | عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُوْحَى إِلَيْهِ كَانَ مُؤْمِنَا بِاللَّهِ مُتَعَبِّداً، وَعَلَى               |
|     | أَنَّ أَوِّلَ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ ﴿ اَقْرَأُ بِالسِّرِرَتِكَ ﴾، ثُمَّ سُوْرَةُ المُدَّثِّرِ        |
| ٣٣  | بَابُ بَيَانِ غَسْلِ قَلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَا بِمَاءِ زَمْزَم بَعْدَ مَا أُخْرِجَ مِنْ جَوْفِهِ    |
|     | مُّمَّ خِيْطَ أَتُرُهُ وُحُشِيَ إِيمَانَا وَحِكْمَةً، وَصِفَةِ البُرَاقِ وَالمِعْرَاجِ، وَالدَّلِيْلُ    |
|     | عَلَى أَنَّ السَّمَاوَاتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَأَنَّ لَمَا أَبْوَأُبا وَ حُجَّابَاً،               |
|     | وَأَنَّهُ عُرِجَ بِنَفْسِ رَسُولِ الله ﷺ لا بِرُوْجِهِ، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُرْفَعُوْنَ              |
|     | إِلَى السَّمَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي                     |
|     | صِبَاهُ إِلَى أَنْ أَوْحِيَ إِلَيْهِ مُؤْمِناً مُهْتَدِياً                                               |
| ٧٣  | مُبْتَدَأً أَبْوَابٍ فِي الرَّدِّ عَلَى الجَهْمِيَّةِ                                                    |
| ٧٤  | بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَهَا، وَأَنَّهَا فَوْقَ            |

المهضمع

السَّمَاوَاتِ، وَأَنَّ السِّدْرَةَ الـمُنتَهَى فَوْقَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَيْهَا، [وَأَنَّهُ دَنَا مِنْ رَبِّ العِزَّة، وَرَبَّ العِزَّة دَنَا مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى، وَأَنَّ مَا غَشِي السِّدْرَةَ مِنْ الأَلْوَانِ كَانَ مِنْ نُوْرِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،] وَأَنَّ الكَوْتَرَ الَّذِي أُعْطِىَ مُحَمَّدٌ ﷺ هُوَ مَخْلُوقٌ وَمَوْجُوْدٌ [وَهُوَ نَهَرٌ مِنْ مَاءٍ تُرَابُهُ المِسْكُ، وَصِفَةِ الحَوْضِ وَمَائِهِ، وَأَنَّ مَنْ بَدَّلَ مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أُمَّتِهِ لَم يَرِدْ حَوْضَهُ، وَأَنَّ النَّيْلَ وَالفُرَاتَ أَصْلُهُمَا فِي السَّمَاءِ، وَإِثْبَاتِ صَرِيْفِ الْأَقْلامِ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَأَنَّ مُوْسَى رُفِعَ فَوْقَ الْأَنْبِيَاءِ بكَلامِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى]

بَابُ بَيَانِ ضَحِكِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ، وَإِلَى عَبيْدِهِ، وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَكُونُ وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ القَمَرِ، ثُمَّ مَنْ دَخَلَهَا بَعْدَهُمْ نُورُ وُجُوْهِهِمْ دُوْنَ قَدْر مَنْ تَقَدَّمَهُمْ

بَابُ بَيَانِ نُزُوْلِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَأَنَّ الله لا يَنَامُ، وَأَنَّهُ يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، وَأَنَّ أَعْمَالَ النَّهَارِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، وَأَعْمَالَ الليلِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

حَجَبَهُ نُوْرُ رَبِّ العِزَّةِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ خَازِنِ النَّارِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ، وَإِثْبَات

ع ۹

117

179

۲1.

عَذَابِ القَبْرِ، وَصِفَةِ الدَّجَّالِ بَابُ بَيَانِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ عَلِي جَبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلامُ فِي صُورَتِهِ، 1 2 7 وَصِفَةِ جَبْرِيلَ، وَاخْتِلافُ تَفْسِيرِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوَأَدُنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رَهُ الْمُتَزَّلُةُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَابُ بَيَانِ نَظَرِ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَى وَجْهِ رَبِّمِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 175 بَابُ بَيَانِ تَضَرُّعِ النَّبِيِّ ﷺ [إلى الله رَجَلُق] وَاجْتِهَادِهِ فِي 177 الدُّعَاءِ لِأُمَّتِهِ حَتَى أُعْطِى رِضَاهُ فِيْهِمْ، وَأَنَّهُ أُوُّلُ مَنْ يَشْفَعُ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ لَهُ خَازِنُ الجَنَّةِ بَابَهَا بُابٌ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ وَصِفَةِ الصِّرَاطِ، وَأَنَّهُ 1 7 7 جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ، وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْرُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، (﴿ وَأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ ابْنَ آدَمَ إِلا أَتَرَ السُّجُودِ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَصِفَةِ آخِرِ مَنْ يَخْرُجُ مِن النَّارِ وَآخِرِ مَن يَدْخُلُ الجَنَّةَ وَمَا يُعْطَى فِيْهَا مِن النَّعِيْمِ، وَأَنَّ الـمُرَائِينَ بِأَعْمَالِمِمْ فِي الـدُّنْيَا تَصِيْرُ ظُهُ وْرُهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا فَلَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى السُّجُوْدِ -إِذَا سَجَدَ المُؤْمِنُ حِيْنَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ - وَيُطْفَأُ نُوْرُهُمْ ﴿ )

بَابٌ فِي صِفَةِ الشَّفَاعَةِ، وَأَنَّ نَبِيَّنَا ﷺ سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ

## الارفانا القِيَامَةِ، وَأَنَّ آدَمَ خَلَقَهُ الله بِيَدِهِ... فذكر الترجمة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْتَشْفِعُ إِلَى الأَنْبِيَاءِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ ۲۳۰ [صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ] هُمْ المُؤْمِنُوْنَ لِيُرِيْحَهُمْ الله مِنْ مَقَامِهِمْ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ لِأَهْلِ النَّارِ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّبِّ مِن القَضَاءِ بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ لِمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَكَانَ 7 2 1 فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الخَيْرِ، وَأَنَّهُ لا تُحْرِقُ النُّارُ صُورَهُمْ وَأَنَّهُ الشُّفَاعَةَ لا تَّنْفَعُ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ بَابُ صِفَةِ أَهْلِ النَّارِ المُحَلَّدُوْنَ فِيْهَا، وَأَنَّهُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ: 701 هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ، حَتَّى يَضَعَ الله فِيْهَا قَدَمَهُ، وَأَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَدْخُلُوْنَ ثُم يَخْرُجُونَ فَيُعْرَضُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وَصِفَةِ خَلْقِ آدَمَ الطَّيْكُلْمُ مُبْتَدَأ كِتَابِ الطُّهَارَة 771 بَابُ بَيَانِ الطَّهَارَاتِ التي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ، مِنْ 177

بَابُ بَيَانِ الطَّهَارَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ، مِنْ ٢٦١ ذَلِكَ: إِيْجَابُ جَزِّ الشَّوَارِبِ وَإِحْفَائِهِ، وَإِيْجَابُ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَإِيْجَابُ مُخَالَفَةِ المَحُوْسِ وَالتَّشَبُّه بِأُمُوْرِهِمْ

بَابُ إِيْجَابِ حَلْقِ العَانَةِ، وَقَصِ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، ٢٦٦ وَنَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، وَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْجَبَانُ وَالسِّوَاكُ وَغَسْلُ وَنَتْفِ الآبَاطِ، وَالتَّوْقَيْتِ فِيْهَا، وَمِنْهُ الخِبَانُ وَالسِّوَاكُ وَغَسْلُ

|       | الموضوع                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | البَرَاجِمِ وَانْتِقَاصُ المَاءِ                                                              |
| 777   | بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى                   |
|       | إِبَاحَةِ تَرْكِهِ، وَأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الوُضُوْءِ، وغَيْرِ الوُضُوْءِ                 |
|       | غَيْرُ حَتْمٍ                                                                                 |
| 777   | بَابُ صِفَةِ السِّوَاكِ وَأَنَّهُ لِلِّسَانِ وَالْفَمِ                                        |
| 7.7.7 | بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الخَلاءِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ، وَإِيْثَارِ                    |
|       | التَّبَاعُدِ بِهِ مِن النَّاسِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى إِيْجَابِ الارْتِيَادِ لِلْبَوْلِ         |
|       | وَالاسْتِنْثَارِ مِنْهُ                                                                       |
| 797   | بَابُ بَيَانِ إِيْثَارِ التَّسَتُّرِ بِالهَدَفِ لِلمُتَغَوِّطِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى إِبَاحَةِ |
|       | الخَلاءِ فِي ظِلِّ الشَّحَرِ وَالْهَدَفِ، وَالْإِبَاحِةِ لِلْبَائِلِ أَنْ لا يَخْلُو          |
|       | بِبَوْلِهِ عَنِ النَّاسِ، وَأَنْ يَبُوْلَ قَائِماً فِي ظِلِّ الْحَائِطِ                       |
| ٣.٣   | بَابُ بَيَانِ إِيْثَارِ تَرْكِ الْبَوْلِ قَائِماً، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوْخٌ     |
|       | مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلِيُّ النَّبِيِّ عَلِيًّا                                            |
| ٣.٦   | بَابُ بَيَانِ حَظْرِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ، وَالدَّلِيلِ     |
| •     | عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِقْبِالْهِمَا فِي البُيُوتِ وَفِيْمَا سِوَاهُ، وَإِيْجَابِ                |
|       | الاسْتِقْبَالِ بِهِمَا شَرْقَاً وَغَرْبَاً                                                    |
| 710   | بَابُ بَيَانِ تَطْهِيرِ الثُّوبِ الذِي يُصَلِّى فِيهِ مِنْ بَوْلِ المَوْلُوْدِ                |

الموضوع الذِّكَرِ الذِي لَمْ يَطْعَمْ لا الأُنْثَى بَابُ بَيَانِ تَطْهِيْرِ الثَّوْبِ الذِي يُصَلَّى فِيْهِ مِن المَنِيِّ وَالدَّمِ ٣٢. وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ المَنِيَّ طَاهِرٌ بَابُ صِفَةِ تَطْهِيْرِ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، وَإِيْجِابِ إِهْرِاقِ مَا 444 فِيهِ بَابُ تَطْهِيرِ جُلُودِ المَيْتَةِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الجِلْدَ 451 وَالإِهَابَ وَاحِدٌ بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِجِلْدِ المَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكِلُ كَمُهَا وَإِنْ 729 لم يُدْبَغْ، وَأَنَّ الْحَرَامَ مِنْهَا أَكْلُهَا ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الشَّعْرَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَأَنَّ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا -مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الأُهب وَإِنْ لَم يُعْرَفْ مَاهِيَ- طَاهِرَة إِذَا كَانَتْ مَدْبُوْغَةً بَابُ بَيَانِ تَطْهِيْرِ الأَرْضِ التِي يُصَلَّى عَلَيْهَا إِذَا أَصَابَهَا البَوْلُ، 40V وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَهْا المَاءُ، [والماء] أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ فَلَمْ يُعَيِّرُ طَعْمَهُ وَلا رَيْحَهُ كَانَ طَاهِرًا بَابُ بَيَانِ حَظْرِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى إِبَاحَةِ 777 البَوْلِ فِي المَاءِ الجَارِي بَابُ بَيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الخَلاءِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى 277

|            | الموضوع                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | إِبَاحَةِ ذِكْرِ الله وَالدُّعَاءِ فِي المَوْضِعِ الذِي يَتَغَوَّطُ فِيْهِ،             |
|            | وَبَيَانِ إِبِاحِةِ ذِكْرِ اللهِ فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا وَجَمِيْعِ المَوَاضِعِ        |
| <b>TV1</b> | بَابُ صِفَةِ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الخَلاءِ، مِنْ ذَلِكَ: إِيْجَابُ                    |
|            | تَرْكِ اسْتِقْبِالِ القِبْلَةِ بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ                                   |
| ٣٨٢        | بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ حَظْرِ إِمْسَاكِ البَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ أَوْ لَمْسِهُ     |
|            | فِي الْحَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ، [والاستنجاء به، والتنفُّس في إنائه، وبيان                  |
|            | الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب -والذي قبله-                                     |
|            | على الاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء بالماء إذا ظهر                                       |
|            | البول على الحَشَفَةِ، والغَائطُ على المَسْرَبَة]                                        |
| ٣٨٩        | بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي التَّيَمُّنِ فِي الطَّهُورِ وَالتَّرَجُّلِ وَالاَنْتِعَالِ      |
|            | والدَّليْلِ فِي الابْتِدَاءِ بِغَسْلِ كَفِّ الأَيْمَنِ وَبِالمِنْخَرِ الأَيْمَنِ فِي    |
|            | الاسْتِنْشَاقِ وَالْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِّجْلِ الْيُمْنَى وَمَا يَلِيهَا مِن اليُسْرَى |
| 791        | بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الوُضُوءِ وَتَوَابِ إِسْبَاغِهِ، وَتَوَابِ مَنْ يَقُولُ          |
|            | بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً |
|            | عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِ لِمَنْ تَوَضَّا كَمَا أَمَرَهُ الله           |
| ٤١٣        | بَابُ بَيَانِ إِيْجَابِ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ، وَثَوَابِ إِسْبَاغِهِ عَلَى                |
|            | المَكَارِهِ                                                                             |

الاضع بَابُ بَيَانِ الاقْتِصَادِ فِي صَبِّ المَاءِ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ، £ 7 A وَتَقْدِيرِ المَاءِ فِيْهِمَا، وَتَوْقِيتُهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ إِيْجَابِ التَوْقِيتِ وَالتَّقْدِيرِ فِي المَاءِ لَهُمَا بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيْجَابِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَأَنَّهَا لا تُقْبَلُ ٤٣٨ إِلا مِنْ طَاهِرِ [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكلِّ صلاة، والإباحة لمن يصلى الصلوات بوضوءٍ واحدٍ، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوة لصلاةٍ بوضوءٍ واحدٍ ولا لغيرها حتى يُحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظُنُّه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن] بَابُ بَيَانِ وُضُوءِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَنَّ أَتَمَّ الوُضُوءِ وَأَسْبَغَهُ 270 ثَلاثًا ثَلاثًا، وَبَيَانِ الابْتِدَاءِ بِغَسْلِ الكَفِّينِ ثَلاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي وَضُوئِهِ، وَإِبَاحَةِ الوُضُوءِ مِن الإِنَاءِ بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الوُضُوءِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ، وَبَيَانِ إِبَاحَةِ الْمَضْمَضَةِ 241 وَالاسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَبَيَانِ الوُضُوءِ مِن (التَّورِ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الوُضُوءِ مَرَّةً مِرَّةً إِذَا أَسْبَغَهُ المُتَوَضِّئ، ٤VA [وبيان إباحة مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل في الوضوء إلى المنكبين والساقين، والدليل على أن الفضيلة

الموضوع الصغمة

في ترك مجاوزتهما]

٤٨٣ <sup>(۱)</sup> ا بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ [وصفتهما]، وَثَوَابِ غَسْلِ سَائِرِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ [والدليل على أنه إذا وقع كلَّ عضوٍ منها اسم الغسل -مرةً كانت أو أكثر - كان وُضوءً جائزًا، وعلى أنَّ الفضيلة في ترك التمسُّح بالمنديل] بَابُ بَيَانِ إِيْجَابِ الاسْتِنْشَاقِ فِي الوُضُوء، وَإِيْجَابِ الاسْتِنْشَاقِ فِي الوُضُوء، وَإِيْجَابِ الاسْتِنْثَارِ عَلَى المُسْتَيْقِظِ مِنْ نَومِهِ ثَلاثاً، وَبَيَانِ عِلَّةِ إِيْجَابِهِ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ

٤٨٧

بَابُ صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَأَنَّهُ مَرَّة وَاحِدَة، وَيَمْسَحُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ ٢٩٤

بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَينِ حَتَى تَنْقَيَا، وَإِبْطَالِ ٤٩٨ السِّجْلَينِ حَتَى تَنْقَيَا، وَإِبْطَالِ ٤٩٨ السَمَسْحِ عَلَيْهِمَا [والـدَّليلِ على أنَّ الـمُتَوضِّئَ إذا تَـرَكَ

غَسْلَ بَعض أَعْضَاءِ الوُضُوءِ رَجَعَ فِي وُضُوئِهِ فَأَعادَهُ، وأَنَّهُ

لا يُجْزِئُه إِنْ مَسَحَهُ بِبَلَلِ وُضُوئِهِ، والتَّشْدِيدِ فِي السَّهْوِ فِي السَّهْوِ فِي السَّهْوِ فِي السَّهْوِ فِي السَّهْوِ فِي السَّهْوِ فِي السَّبَاعُ الوُضُوءِ، وَأَنَّهُ يَجبُ عَليه أَنْ يُنْقِيَهُ حتى يَسْتَيْقِنَ

إِسْبَعِ ، وَوَصُورٍ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن المَطْهَرَةِ]

بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ المَسْجِ عَلَى الْخُفَّينِ

072

بَابُ إِبَاحَةِ المِمسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِيْهِمَا

019

للوضوع الصفعة

وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلمُتَوَضِئ أَنْ يُعِيْنَهُ عَلَى وُضُوئِهِ غَيْرُهُ وَيَصُبَّهُ ٣٠٥ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِجَازَةِ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ كَيْفَ مَا مَسَحَ إِذَا وَقَعَ عَلَيهِ اسْمُ المَسْح

بَابُ إِبَاحَةِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ إِذَا مَسَحَهَا مَعَ نَاصِيَتِهِ ﴿ ٦ُ وَعَلَى الْخِمَارِ وَعَلَى الْخِمَار

بَابُ التَّوقِيتِ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ

بَابُ إِيْجَابِ غَسْلِ اليَدَينِ عَلَى المُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ وَالدَّلِيل ٥٥٥ عَلَى أَنَّهُ إِنْ غَسَلَهُمَا دَونَ دَلْكٍ جَازَ، وَعَلَى أَنَّ النَّائِمَ إِذَا نَامَ زَالَتْ طَهَارَتُهُ، وَأَنَّ عَلَيهِ الوُضُوءَ مِنهُ، وَمِنْ مَسِّ الذَّكْرِ